

Cy Complex S

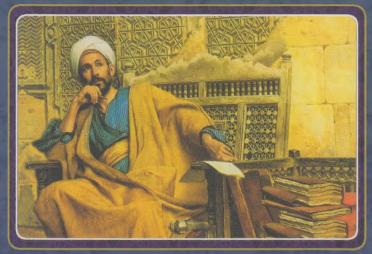

الجُزُّعُ النَّانِيَ

مكتبة **مؤمن قريش**  النَّحْ وَالْمُ الْمُؤْكِدُ الْمُعَالِمُ فَي الْمُعَالِمِي الْمُعَالِمِي الْمُعَالِمِي الْمُعَالِمِي







تأليف

المَوْنَ وَالْمُوالِي الْمُوالِي الْمُوالِي الْمُوالِي الْمُوالِي الْمُوالِي الْمُوالِي الْمُوالِي الْمُوالِي

الجئع للتَّاني

تحقيق

٥٤٤٤٥٥٥٤٤

# من هُدِي النبِي والعَتَرَوْفِي تكذيبه النفس وأدابه العشرة

الشيخ أحمد البهادلي

- تحقيق: الشيخ على الأسدي
  - الناشر: باقيات
  - الكوية: ۰۰ ۱۵۰۰ نسخت
    - الاولى الطبعة:
    - سرور الوطيعة:
  - الزينكغراف تيزهوش
- تاريخ الطبع: ٢٠٠٥م ـ ١٤٢٦مـق
- القطع وعدد الصفحات: وزيري ـ ٢٨مصفحت

شابك الجزء الثاني: ٤-١١-٩٦٤-٩٦٤ شابك الدورة: x \_ 11\_978\_978

عنوان الناشر: ايران \_قم شارع معلم \_ رقم ٤٤ ـ تلفون: ٧٧٤٢٩٠٠ مركز التوزيع: ايران - قم - مجمّع الإمام المدي (عج) - الطابق الأرضي رقم ۱۱۲،۱۱۷ - تلفون ۲۸۳۳۲۲۴





مكتبة مؤمن قريش

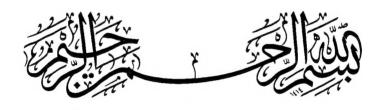

﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا \* فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا \* قَـدْ أَنْفُسٍ وَمَا سَوَّاهَا \* قَـدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا \* وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا \*

سورة الشمس: الآيات ٧ ـ ١٠

﴿رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴾

سورة التحريم: الآية ٨

# عُرِيْنَا

الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ، ولا يحصي نعماءه العادّون ، ولا يـودّ ي حقّه المجتهدون ، وأعوذ بتوحيده من كلّ شرك وشك ، وأعتصم بنير برهانه ونواحي فضله وامتنانه من حبائل الشيطان ومخاتله ، ومن اتباع هوى يصدّ عن الحقّ ، وطول أمل يُنسى الآخرة.

والصلاة والسلام على أمين الله المأمون ، وخازن علمه المخزون ، وشهيده يوم الدين ، ورسوله إلى الخلق أجمعين ، الهادي إلى الصراط المستقيم ، حبيب إله العالمين محمد المصطفى عَمَالُهُ .

كما أصلّي وأسلّم على جميع الأنبياء والرسل ، قدوة المتّقين ، ومنار المهتدين ، وعلى أوصيائهم أجمعين .

وعلى أصحابهم البررة المخلصين ، وعلى من اتبع هداهم إلى يوم الدين ، وبعد: فأقدّم للقارئ الكريم الجزء الثاني من هدى النبيّ والعترة ، وهو القسم الخاصّ بتهذيب النفس.

وكما ذكرت في مقدّمة الجزء الأوّل أنّ موضوع الكتاب هو الأخلاق من حيث كونها ملكات نفسيّة ، وتجلّيها في التعامل مع الآخرين. ودواعي كتابته لا يلاحظ من تدنّي الأخلاق وبعدها عن منهج الرسالة المطهّرة. وأنّ منهج هذا الكتاب هو عرض ما ورد عن النبيّ عَيَّاتُهُ وعترته المي موضوع تهذيب النفس وآداب العشرة ، مع بيان

موضوعات هذين الموضوعين ، وبيان ما يحتاج القارئ إلى بيانه عالباً عن غامض بعض ألفاظ ما أرويه من أخبار . واكتفيت بالإحالة على مصادر الأخبار عن ذكر أسانيدها رعاية للاختصار .

# منهج الكتاب:

الكتاب ـكما يبدو من عنوانه وقصة دواعي كتابته ـ مهمته عرض ما ورد من أحاديث وسيرة النبيّ وعترته الطاهرة في موضوع تهذيب النفس واداب العشرة بين الناس؛ لذا فقد جعلت الجزء الثاني في تهذيب النفس ووضّحته في فصلين:

الأوّل منهما في تنقية النفس من شوائبها ، والثاني في إصلاحها وبناء ملكات الخير فيها ؛ وذلك لأنّ البناء على الرين والصدأ لا يؤمن استقراره.

وقدّمت على الفصلين مدخلاً تناولت فيه بيان معاني مفردتَي العنوان (تهذيب، النفس)، وبيان أهميّة معرفة النفس، وهل أنّها ممكنة أم مستحيلة، ثمّ بعد إثبات وقوع معرفتها فضلاً عن إمكانها استعرضت وسائل معرفة النفس ومناهج هذه المعرفة والأهداف التي ينشدها طلاب هذه المعرفة على اختلاف مناهجهم وطوائفهم، ثمّ أفضل الوسائل والأهداف من بين ما استعرضته منها.

وفي آخر فقرات المدخل تحدّثت بإيجاز عن تهذيب النفس ، ورويت ما يثبت أنّ ترك تهذيبها لا يحسن من عاقل ذي دين فضلاً عن الدعاة إلى الله تعالى وتطبيق شريعته المقدّسة.

أمّا الفصل الأوّل من الجزء الثاني ، فقد جعلته في خمسة مطالب:

الأوّل: مراقبة النفس ومجاهدتها.

الثاني: محاسبة النفس وتشخيص عيوبها.

الثالث: كبائر الذنوب التي هي عيوب نفسية.

مقدّمة المؤلّف

الرابع: الأثر الوضعي والتكويني لكبائر الذنوب.

الخامس: أهم المصادر في ارتكاب الكبائر ، فذكرت منها: حبّ الدنيا ، واتباع الهوى ، والتعصّب ، والغضب ، والتكبّر ، والتجبّر ، والحسد ، والظلم والإعانة عليه ، والبغي ، والسفه ، والطمع ، والحرص ، وسوء الخُلق .

وفي الفصل الثاني من هذا الجزء تناولت بعد التمهيد خمسة مطالب أيضاً:

أوّلها التوبة ، وثانيها العقل وطاعته ، وثالثها: التفكّر والاعتبار ، ورابعها: اليقين بالله في النفع والضرر ، والآثار المترتبة على اليقين بالله تعالى ، وهي : التوكّل على الله تعالى ، والاعتصام به ، وقطع الرجاء عن غيره ، والرجاء والخوف والجمع بينهما ، وحسن الظنّ بالله عزّ وجلّ ، والاعطاء والمنع فيه سبحانه ، والتخلّق بمكارم الأخلاق .

وذكرت من مكارم الأخلاق: الورع، والعفّة، والحلم، والرفق، والصبر، والتواضع، وإنصاف النّاس من النفس، والتقوى، وخامس هذه المطالب: الإيمان، ببيان معناه، ودرجاته، وخصال المؤمن، وما عليه من واجبات وما له من حقوق ومنزلة. وبهذا ينتهى الجزء الثانى بذكر مصادره وفهرسة موضوعاته مفصّلة.

واعتمدت أساساً لرواية أخبار هذه المطالب كتاب وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة للمحدّث المحقّق الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي (المتوفّى سنة ١٠٠٤ه)، باعتباره قد جمع أخبار المعصومين المحيّ من الكتب الأربعة: الكافي، ومن لا يحضره الفقيه، والتهذيب، والاستبصار، وغيرها من الكتب الحديثية المعتبرة.

فاخترت ممّا رواه ما يتناسب وموضوع البحث، بحيث لا يملزم منه التكرار، ولا يحتاج في فهمه إلى مزيد من البيان، وحذفت أسانيد الأخبار، مكتفياً بالإشارة إلى مصادر الخبر من الوسائل ومصادرها ليتسنّى لمن يريد تحقيق السند أن يرجع إليها ويطلع هناك على سندها؛ وذلك من أجل أن أذكر أكبر عدد ممكن من الأخبار بحجم يسهل تناوله، لا سيّما وأنّ الضعيف من هذه الأخبار على قلّته لا يحسن تركه لقاعدة

التسامح في أدلة السنن (١). مضافاً إلى أنّ ذكره من باب التأييد لما دلّ عليه الخبر الصحيح أو الحسن أو الحجّة بشكل عام .

ولهذين السببين أيضاً رويت في بعض المطالب من مصادر أخر غير الوسائل ، مثل مستدرك الوسائل والبحار ومكارم الأخلاق وتحف العقول وبعض كتب التفسير ، ما يدعم ويؤيد مضمون ما وجدت له خبراً معتبراً في الوسائل.

واستعنت لتعريف موضوعات هذه الأخبار مثل: النفس، والغضب، والظلم، والإيمان، والكبيرة، وغيرها ممّا ورد من هذه الموضوعات بكتب أخرى، مضافاً للروايات التي تشرح موضوع حكمها، مثل كتب اللغة وتفسير القرآن الكريم، وكتب النفس والفلسفة، وأصول الفقه وغيرها، كما استأنست أحياناً بذكر بعض أقوال الفقهاء ليطمئن القارئ إلى أنّ ما استفدته من الخبركان من حكم قد أفتى به بعض الفقهاء أو أجمعوا على الفتوى به.

أمّا القرآن الكريم فقد اعتمدتُ الكثير من آياته الشريفة المحكمة لإثبات ما ورد في الأخبار من أحكام أو لبيان موضوع تلك الأحكام ، مع الإشارة إلى ما قاله المفسّرون في معناها ،كما لم يفتني أحياناً التنبيه على ما ألمحتْ إليه بعض الأخبار من معانٍ عرفانية يمكن طرحها في مثل هذه الساحة.

ومن كتب علم الأخلاق استفدت من كتاب المحجّة البيضاء في تهذيب الأحياء ، وكتاب جامع السعادات.

وعلى هذا المنهج تم هذا الكتاب كما تراه ، ونظراً لقصور كاتبه وقِصَر فترة إنجازه ، قياساً لما يتطلّبه الكاتب في مثل هذا الموضوع من إيمان وتقوى وصفاء نفس ، وما يتطلّبه هذا الحجم من الكتابة ومستلزماتها ، لا بدّ وأن يجد بعض قرّائه على الأقلّ ـ

<sup>(</sup>١) قاعدة التسامح في أدلّة السنن منشؤها ما روي عن رسول الله عَيَّنَا من مضمون هو: «من بلغه ثواب على عمل فعمله رجاء ذلك الثواب ، كان له من الأجر ما رجاه وإن لم أقله ».

كثيراً من الفجوات والهفوات ، ومع هذا فإنّي لا أعتذر عن كلّ ما حصل الأنّي قسمت بتكليفي وبذلت كلّ ما بوسعي ، و﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (١) ، ﴿ لَا يُكَلُّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وَسُعَهَا ﴾ (١) ، ﴿ لَا يُكَلُّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا ﴾ (٢) ، ورفع عن أمّة محمّد ﷺ ما لا يطيقون (٣).

وإن كنت قد دخلت فيما لا أطيق فالعذر إليه وحده ، فإن قَبِله من عبده فهو أهمل للقبول ، وإن ردّه وحاشاه فالعبد الذليل بين يديه أهل للعقوبة ، ﴿ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنْ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ﴾ (٤).

اللّهِمْ إِنّي أَسألك برحمتك التي وسعت كلّ شيء أن ترحمني وتتجاوز عن هفواتي، وأَسألك أن تجعل هذا العمل نافعاً ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ \* إِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبِ سَلِيم ﴾ (٥).

النجف لكيش

أحمد كاظم البهادلي ٨ / ربيع الثاني / ١٤١٤هـ

<sup>(</sup>١) سورة اليقرة:الآية ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق: الآية ٧.

<sup>(</sup>٣) في الحديث عن النبيّ ﷺ ، قال: «رفع عن أمّتي تسعة: الخطأ ، والنسيان ، وما أكرهوا عليه ، وما لا يطيقون ، وما لا يعلمون ، وما اضطرّوا إليه ، والحسد ، والطيّرة ، والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة ». راجع بحار الأنوار: ٢٨٠/٢ ، الباب ٣٣ ( ما يمكن أن يستنبط من الآيات والأخبار ) ، الحديث ٤٧.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف: الآية ٥٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الشعراء: الآيتان ٨٨ و ٨٩.



35,40



# ١ \_ التهذيب لغةً

التهذيب في اللغة بمعنى التنفية ، فالوا: هذّب النخلة ، بمعنى نقّى عنها الليف ، مأخوذ من هذّبه يهذّبه هذباً ، أي قطعه ونقّاه وأحلصه وأصلحه. والهذّب بمعنى الصفاء والخلوص ، ومنه رجل مهذّب ، أي مطهّر الأخلاق(١).

## ٢ \_ النفس لغة أ

مادة النفس تأتي بفتح الفاء ، فيكون معناها: سحب الهواء من كلّ ذي رئة ، وتستعمل أيضاً بمعنى التبلّج . يقال في المعنى الأوّل تنفّس الإنسان ، وفي المعنى الثانى تنفّس الصبح ، وجمع الكلمة بهذين المعنيين أنفاس .

وتأتي بسكون الفاء ، ومعانيها بهذه الهيئة :

١ ـ الروح ، فحيث يقولون خرجت نفسه ، يعنون موته بخروج روحه عن بدنه.

٢ - الدم، فتجدهم يصفون بعض الحيوانات بذوات النفس السائلة، والبعض الآخر منها بذوات النفس غير السائلة، ويعنون بالوصف الأوّل ما يجري دمها في عروق، كالإنسان والأنعام، ويعنون بالوصف الثاني ما يرشح دمها رشحاً، كالأسماك.

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط: ١٤٤، مادة «هذب»، كلمة «هذبه».

٣ ـ الجسد ، وقد استعملت فيه كلمة النفس في تعداد البشر؛ إذ يقولون: ثلاثة أنفس ، فيذكرون المعدود بقرينة إلحاق التاء بالعدد ، بلحاظ كون معناه الجسد أو الإنسان . ولو أرادوا به النفس بمعنى الروح لقالوا: ثلاث أنفس ، ولعلّ استعمال النفس في الجسد استعمالاً مجازياً بعلاقة الحال والمحلّ .

عين الشيء وذاته ، فعندما يقال: جاء فلان نفسه أو بنفسه ، يريدون بذلك:
 جاء عينه أو بعينه وبذاته ، تأكيداً لمجيئه هو ، ونفي احتمال مجيء رسوله أو رسالته (۱).

وكلمة النفس بهذه المعاني تجمع على نفوس وأنفس، ومنه فوله تعالى: ﴿ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿ وَاللهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴾ (٣).

هذا عن معنى النفس لغة ، أمّا معناها عند غير أهل اللغة من ذوي التخصّص في معرفتها أو دراستها ، فيبدوا لمن تتبّع استعمالاتهم لها ، أنّهم عندما يطلقونها إنّما يريدون بها روح الكائن الحيّ .

فالقدماء من علماء النفس عرّفوا علم النفس بـ (عالم الروح) (٤).

وقدماء الفلاسفة يتعاملون مع كلمتي الروح والنفس تعامل المترادفتين ، فيستعملونهما بالمعنى الذي عرّفوه بـ (الجوهر الشفّاف السجين في الجسم) (٥).

ومفسّرو القرآن الكريم في مباحث الروح والنفس يوردون الكلمتين بمعنى واحد. يقول صاحب الميزان: «هذا النوع ويعني به الإنسان وحينما أنشئ مركّباً

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط: ١٢١٨، مادة «عين ». مختار الصحاح: ٥٥٧، مادة «ع ي ن ».

<sup>(</sup>٢) سورة التكوير: الآية ٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الزُّمر: الآية ٤٢.

<sup>(</sup>٤) علم النفس / الدكتور أحمد حسن الرحيم: ٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) جمهورية افلاطون: ١٣٤، ترجمة حنّا خبّاز، ط. دار العلم.

المدخل

من جزأين ، ومؤلَّفاً من جوهرين : مادّة بدنيّة ، وجوهر مجرّد هو النفس والروح » (١٠).

أمّا علماء الأخلاق فهم كغيرهم في معنى النفس. يقول صاحب جامع السعادات وهو يتحدّث عن النفس وأسمائها -: «إنّها جوهر ملكوتي يستخدم البدن في حاجاته ، وهو حقيقة الإنسان وذاته ، والإعطاء والقوى آلاته التي يتوقّف فعلها عليه ، وله أسماء مختلفة بحسب اختلاف الاعتبارات ، فيسمّى روحاً لتوقّف حياة البدن عليه ، وعقلاً لإدراكه المعقولات ، وقلباً لتقلّبه في الخواطر »(٢).

# ٣ \_ أهمية معرفة النفس

الإنسان ـ وفق مقاييسه ـ عندما يصف أمراً مهمّاً أو أهمّ ، إنّما يصفه بلحاظ ما يحقّق له من غرض ، وبمقدار ذلك الغرض ، ومهما تفاوتت الأغراض بتفاوت أصحابها فإنها تصبّ في مصبّ واحد ، هو أن يحقّق الإنسان لنفسه السعادة ، ومن المتّفق عليه لدى جميع العقلاء أنّ السعادة إنّما تتحقّق ببلوغ الكمال ، فتكون تامّة بتمامه ، وناقصة بمقدار ما يلحق الكمال من النقص ؛ ولإنّ اختلف النّاس فإنّما يختلفون في معنى الكمال ومصداقه ، وأمّا ملازمة مفهومه للسعادة فلم يختلف فيها عاقلان منهم .

وممّا لا شكّ فيه أنّ معرفة الحقّ ومعرفة السبل الموصلة إليه هو الكمال وبه السعادة ،كلّما دخل هاتين المعرفتين من نقص هبطت السعادة بقدرَهِ حتّى تصل في هبوطها إلى الجهل المطلق وهو الظلام المطبق.

والمعرفة من حيث ما تنعلَّق به على ثلاثة أنحاء:

معرفة الإنسان بنفسه ، ومعرفته بغيره ، ومعرفته بغيره على نحوين: معرفته

<sup>(</sup>١) الميزان في تفسير القرآن: ٢/١١٤، سورة البقرة: الآية ٢١٣، ط. الأعلمي ـ بيروت.

<sup>(</sup>٢) جامع السعادات: ٦١/٦، النفس وأسماؤها وقواها الأربع.

بربه، ومعرفته بما يدركه من حوله. وإذا أجّلنا الحديث عن معرفة الإنسان بربه للخلاف في إمكانها واستحالتها، يبقى الحديث فعلاً عن معرفة الإنسان بنفسه ومعرفته بما يدركه من حوله.

وهاتان المعرفتان قد أشار إليهما القرآن الكريم بقوله تعالى : ﴿ سَنُو يِهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ﴾ (١).

ولنبدأ بالمعرفة الآفاقيّة لننظر هل تحقّق للإنسان كمالاً وسعادة ؟ وتحديداً للسؤال: هل أنّ معرفة الكون المادي بأدقّ ما يمكن أن تصل إليه دون أن توصل إلى ما وراءه تحقّق كمالاً وسعادة بهذا الكمال؟

وممّا بغني عن عناء البحث لاستنباط الإجابة عن هذا السؤال، تجارب الإنسان عبر آلاف القرون في أن يحقّق لنفسه سعادة من خلال معرفته الكونيّة مهما تعمّق فيها وطاف حتّى في كواكبها، فلم يزدد بهذه المعرفة إلّا عناءً وشقاءً، والأدلّة على تدنّي الكمال وهبوط السعادة وفشل التجارب بقدر الشواهد المعاصرة على ويلات البشرية وكوارثها في الحياة الدنيا، فضلاً عمّا أعدّ لهم ممّا يجهلونه من عذاب ألبم بعدها. ومردّ هذا الفشل في تحقيق السعادة البشريّة بالمعرفة الكونيّة الماديّة وحدها، هو بكلّ بساطة أنّ السعادة والكمال من شؤون النفس، والجهل بحقيقتها وبأحوالها يستلزم الجهل بما يسعدها ويشقيها وبما يضرّها وينفعها، فالطبيب ما لم يعرف من يعالجه لا يمكنه تشخيص دائه ودوائه. ولو افترضنا وفرض الحال ليس يعرف من يعالجه لا يمكنه تشخيص دائه ودوائه. ولو افترضنا وفرض الحال ليس معادة في الحياة الدنيا، فهل أنّ النفس قد انتهى وجودها بانتهاء هذه المرحلة؟ ما لم أنّ لها وجوداً مستمرّاً بعد الموت وشعوراً بالسعادة والشقاء؟ إنّ العلوم الآفاقيّة ما لم تتجاوز أفقها المحسوس لم تقدّم ولن تستطيع أن تقدّم أي دليل ينفي وجود

<sup>(</sup>١) سورة فصّلت: الأَية ٥٣.

المدخـل

النفس المجرّد بعد الموت؛ لقصور أدوات استدلاله الحسّي على نفي ما ليس محسوساً، وكلّ ما لديه أن يقول: لا أدري؛ لأنّ الحسّ لا يدرك ما وراء الطبيعة، ويبقى عنده \_إن كان موضوعيّاً \_ احتمال بقاء النفس بعد الموت، ولربّما كانت خالدة، وهي حينئذٍ كما هي في البدن ينغّص على المرء كلّ سعادة في الدنيا، سيّما والكثرة الكاثرة من العلماء والمفكّرين يقولون بتجرّد النفس بعد الموت، وخلودها، وسعادتها أو شقائها وفق صفاتها التي تكون عليها في هذه الحياة الدنيا.

أجل، للمعرفة الآفاقيّة قيمتها الطريقيّة، أي لها أهميّتها حينما تكون وسيلة لمعرفة الحقّ في ما وراء هذه المعرفة الحسّيّة، بل ما عرّفنا الله تعالى إلّا من أجل أن نعرفه، ولذا جعلت الآية الكريمة: ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ ﴾ غاية هذه المعرفة، معرفة الحقّ ﴿ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ﴾، فإذا اقتصرنا على معرفة الآفاق دون معرفة الحقّ كنّا لاهين في الوسائط دون غاياتها.

ولكن من غير المعلوم أنّ المعرفة الآفاقيّة وحدها توصل إلى الحقّ ، فالآية الشريفة جعلت ببان الحقّ مترتباً على المعرفتين معاً ، معرفة الآفاق ومعرفة النفس ؛ إذ قال تعالى : ﴿ فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِم ﴾ ، وحتّى مع مشاركة المعرفة الآفاقيّة لمعرفة النفس في الوصول إلى الحقّ ، تبقى المعرفة الآفاقيّة دون معرفة النفس في هذا المجال ؛ للأخبار الكثيرة المفضّلة لمعرفة النفس على المعارف الكونيّة قاطبة ، وسيأتي ذكر طائفة منها . ولعلّ ما يروى عن الإمام عليّ عليه يشير إلى هذا التفضيل ؛ إذ يقول عليه : «المعرفة بالنفس أفضل المعرفتين » (١) . وبناءً على صحّة هذا المعنى من بين معاني الحديث الأخرى ، فإنّ منشأ التفضيل هو أنّ المعرفة الآفاقيّة حتّى وإن أوصلت صاحبها إلى معرفة الحقّ ، فإنّ الميسّر في طريقها طويل ، والغاية في السير فيه بعيدة ، بخلاف معرفة النفس ، فإنّها وإن كانت على رأى البعض معرفة للآثار أيضاً

<sup>(</sup>١) الميزان في تفسير القرآن: ١٦٩/٦، سورة المائدة: الآية ١٠٥، ط. الأعلمي ـ بيروت.

إلّا أنّ معرفة الحقّ تلازمها أو قريبة منها .

ومضافاً لهذه الميزات لمعرفة النفس على المعرفة الآفاقيّة ، فإنّ لها ميزة أخرى ، فالمعرفة الآفاقيّة كما استفدناه من الآية يتبيّن بها الحقّ مقرونة بمعرفة النفس ، أمّا معرفة النفس فقد دخلّت جملة من الأخبار على أنّ معرفة الحقّ تحصل بها وإن تجرّدت عن المعرفة الآفاقيّة ، وفيما يأتي أورد بعض ما عثرت عليه من الأخبار المرويّة في تفضيل معرفة النفس ، وإيصالها إلى معرفة الربّ من دون اقترانها بأيّة معرفة كونيّة آفاقيّة :

١ ـ روي أنّه دخل على رسول الله ﷺ رجل اسمه مجاشع ، فقال: يا رسول الله ، كيف الطريق إلى معرفة الحقّ ؟ فقال ﷺ: «معرفة النفس »(١).

وعن أمير المؤمنين عليّ عليّ عليه وهو مَن قال فيه رسول الله ﷺ: «علميّ مع الحقّ، والحقّ مع عليّ مع الحقّ النفس والحقّ مع عليّ ، ولن يفترقا حتّى يردا علَيّ الحوض (٢) ـ عدّة مرويات في النفس ومعرفتها وآثار معرفتها نوردها فيما يلى (٣):

- ١ ـ « أعظم الحكمة معرفة الإنسان نفسه ».
- ٢ ـ « من عرف نفسه فقد انتهى إلى غاية كلّ معرفة وعلم » .
  - ٣ ـ « معرفة النفس أنفع المعارف » .
  - 2 ـ « غاية المعرفة أن يعرف المرء نفسه » .
  - ٥ « نال الفوز الأكبر من ظفر بمعرفة النفس » .
    - ٦ ـ « من عرف نفسه تجرّد » .

<sup>(</sup>۱) مستدرك الوسائل: ۱۳۸/۱۱، الحديث ٥/١٢٦٤٣، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ـ باب وجوبه.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٣٤٣/٢٩، الحديث ١١، فصل في الكلام على ما يستفاد من أخبار الباب.

<sup>(</sup>٣) الميزان في تفسير القرآن: ١٧٣/٦، سورة المائدة: الآية ١٠٥، ط. الأعلمي ـ بيروت.

المدخـل

- ٧ « أفضل العقل معرفة المرء بنفسه ، فمن عرف نفسه عقل ، ومن جهلها ضلّ » .
  - ٨ «كفى بالمرء معرفة أن يعرف نفسه ، وكفى بالمرء جهلاً أن يجهل نفسه » .
    - ٩ « لا تجهل نفسك ، فإنّ الجاهل معرفة نفسه جاهل بكلّ شيء » .
- ١٠ « من لم يعرف نفسه بعد عن سبيل النجاة ، وخبط في الضلال والجهالات » .
  - ١١ « عجبت لمن ينشد ضالة وقد أضل نفسه فلا يطلبها ».
    - ۱۲ ـ « من عرف نفسه عرف ربّه » .
    - ۱۳ ـ « أعرفكم بنفسه أعرفكم بربّه » .
    - ١٤ « عجبت لمن يجهل نفسه كيف يعرف ربه » .
      - ۱۵ ـ «كيف يعرف غيره من يجهل نفسه » .
      - ١٦ ـ « أكثر النّاس معرفة لنفسه أخوفهم لربّه » .
      - ١٧ ـ « الكيّس من عرف نفسه وأخلص أعماله » .
  - ۱۸ ـ « من عرف نفسه جاهدها ، ومن جهل نفسه كان بغيره أجهل » .
  - ١٩ ـ «العارف من عرف نفسه فأعتقها ، ونزَّهها عن كلَّ ما يبعدها » .

هذا بعض ما روي عن سيّد العارفين الله بشأن معرفة النفس ، فهي كما قال الله أفضل المعرفتين ، وأنفع المعارف ، وأعظم الحكمة ، وغاية كلّ معرفة وعلم ، والجهل بها جهل بكلّ شيء ، وخبط في الضلالة ، وحرمان من الفوز الأكبر ، وبعد عن التعقّل والإخلاص في العمل ، والخوف من الله تعالى . ومن هنا تبرز أهمّية معرفة النفس ، بل لا مهم سواها ، ويبرز أيضاً سؤال هو :

هل بإمكان الإنسان أن يعرف نفسه فينال هذه الفضائل المذكورة في هذه الأحاديث ؟

في التمهيد اللّاحق استعرض الأقوال في الإجابة عن هذا السؤال.

# ٤ ـ المعرفة بين الاستحالة والوقوع

ذهب بعض العلماء إلى القول باستحالة معرفة الإنسان نفسه ، واستدلّ هؤلاء بدليلين:

الدليل الأوّل: الحديث المشهور لدى جميع المذاهب والفِرق الإسلاميّة، وهو ما روي عن النبيّ عَيْبِينَ ، وعن أمير المؤمنين عليه « « من عرف نفسه فقد عرف ربّه » (١٠).

### وجه الاستدلال

الحديث الشريف أناط معرفة النفس بمعرفة الربّ، وعلّق الأولى على الثانية وربطها بها، وبما أنّ معرفة الربّ سبحانه وتعالى مستحيلة، فمعرفة النفس منوطة بالمستحيل ومعلّقة عليه ومرتبطة به، فتكون مستحيلة أيضاً.

أمّا استحالة معرفة الإنسان لربّه؛ فلأنّ المعرفة التامّة للشيء هي الإحاطة العلميّة به، والله سبحانه وتعالى لا يمكّن الإنسان المحدود علماً وقدرة أن يحيط به علماً؛ لأنّه لا حدود له، فمحال على المحدود أن يستوعب اللّامحدود، وإلّا لزم أن يكون اللّامحدود محدوداً، والمحدود لا محدوداً ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّن عِلْمِهِ إِلّا بِمَا شَاءً ﴾ (٢)، ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً ﴾ (٣). وأمّا التلازم بين المعرفتين فبنصّ الحديث المتّفق على روايته.

ومعلوم أنّ استحالة أحد المتلازمين تستدعي استحالة الآخر ، وإلّا لما تحقّق حبنهما التلازم.

<sup>(</sup>١) الحديث النبوي فيه كلمة «قد»، والحديث الإمامي بدونها، انظر الحديث رقم ١٢ من الأحاديث السابقة الصفحة ١٩ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) سورة طه: الأبة ١١٠.

المدخـل

#### مناقشة الاستدلال

يمكن مناقشة الاستدلال بالحديث الشريف بثلاث مناقشات:

١ - لو سلّمنا بإناطة معرفة النفس بمعرفة الربّ وتعليقها عليها ، لا يلزم تعليق معرفة النفس على محال ، ما لم تثبت استحالة معرفة الربّ مطلقاً ، ولم تثبت الاستحالة لمعرفة من المفاهيم التي تقبل الاستحالة لمعرفتنا به مطلقاً ؛ وذلك لأنّ المعرفة أيّة معرفة من المفاهيم التي تقبل الشدّة والضعف ، والكمال والنقص ، وبتعبير منطقي : أنّ مفهوم المعرفة من المفاهيم المشكّكة (١) . ولذا ورد في الحديث رقم (١٢) : «أعرفكم بنفسه أعرفكم بربّه » ، وفي الحديث رقم (١٢) : «أكثر النّاس معرفة لنفسه أخوفهم لربّه » .

فهذان الحديثان وغيرهما يثبتان تفاوت المعرفة البشريّة، ويثبت الأوّل منهما وجود عارف وأعرف بالله تعالى، وحيث كانت معرفة الإنسان بربّه متفاوتة، فلا يلزم من تعذّر الإحاطة التامّة بمعرفته تعذّر معرفته مطلقاً؛ لإمكان حصول مقدار من المعرفة على قدر حال العارف وأفقه سعة وضيقاً، ومثل هذا التفاوت يحصل حتّى في العلوم الطبيعيّة، فالعلم بالمادة كيمياويّاً أو فيزياويّاً يتفاوت من شخص لآخر، ومن حال لآخر بالنسبة لشخص واحد، ولا يلزم من انتفاء الإحاطة التامّة بالعلم بتركيب الذرّة أو تحليلها أن تنفي العلم عن العلماء الذين عرفوا عنها الكثير أو القليل.

فالإحاطة التامّة وإنكان مستحيلة في حقّ عامّة النّاس؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً ﴾ ، إلّا أنّ مقداراً من المعرفة على قدر ما أنار الله قلبه بها ، لا يدلّ الحديث ولا الآيتان على استحالتها.

<sup>(</sup>۱) المشكّك: وصف للمفهوم الذي يكون انطباقه على بعض مصاديقه أوّل وسابق على انطباقه على انطباقه على المشكّك: وصف للمفهوم الذي يكون على العلّة والمعلول، أو الذي يكون انطباقه على المصاديق أوّلى من انطباقه على الأخرى ، كانطباق مفهوم البياض على شديد البياض وما دونه. راجع رسائل السبّد المرتضى: ٢٨٦/٢.

Y ـ كما جاز للمستدلّ على الاستحالة أن يفهم من الحديث الشريف تعليق معرفة النفس على معرفة الربّ المستحيلة ، لِمَ لا يجوز أن يكون له فهم آخر ، وهو أنّ معرفة النفس مترتّبة على معرفة الربّ ، بمعنى أنّ الموصوف بأنّه قد عرف نفسه لا بدّ وأن يكون قد عرف ربّه ، فلا تحصل معرفة النفس إلّا بمعرفة الربّ.

ويؤيد هذا الفهم لهذا المعنى من الحديث ، ما ورد عن الإمام عليّ بن الحسين الله برواية أبي حمزة الثمالي: «بِكَ عَرَفْتُكَ وَأَنْتَ دَلَلْتَني عَلَيْكَ وَدَعَوْتَني إِلَيْكَ، وَلَوْلاً أَنْتَ لَمْ أَدْر ما أَنْتَ »(١).

ومفاد هذا الحديث أنّ معرفة الله بالله ، لا بالنفس أو غيرها من الآيات الآفاقيّة ، أو أيّة معرفة ٱخرى تترتّب عليها دون العكس.

ولعلّ في ما يروى عن الإمام الصادق علي أكثر وضوحاً حين يقول:

«من زعم أنّه يعرف الله بتوهم القلوب فهو مشرك ، ومن زعم أنه يعرف الله بالاسم دون المعنى ، فقد أقرّ بالطعن ؛ لأنّ الاسم محدث ، ومن زعم أنّه يعبد الاسم والمعنى ، فقد جعل مع الله شريكاً ، ومن زعم أنّه يعبد الصفة لا بالإدراك ، فقد أحال على غائب ، ومن زعم أنّه يضيف الموصوف إلى الصفة ، فقد صغّر بالكبير ، وما قدروا الله حقّ قدره » .

قيل: فكيف سبيل التوحيد؟

قال ﷺ: « باب البحث ممكن ، وطلب المخرج موجود ، وأنّ معرفة عين الشاهد قبل صفته ، ومعرفة صفة الغائب قبل عينه » .

قيل: وكيف يعرف عين الشاهد قبل صفته ؟

قال على الله الله عليه علمه ، وتعف نفسك به ، ولا تعرف نفسك بسنفسك من

<sup>(</sup>١) مفاتيح الجنان من الدعاء المعروف بدعاء السحر لأبي حمزة الثمالي.

نفسك ، وتعلم أنّ ما فيه له وبه ، كما قالوا ليوسف : ﴿ أَعِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَا أَخِي ﴾ (١) ، فعرفوه به ، ولم يعرفوه بغيره ، ولا أثبتوه من أنفسهم بتوهم القلوب  $(^{(1)})$ .

وفي خبر ثالث عن الحسين الله في دعائه يوم عرفة وهو يناجي ربّه:

«كَيْفَ يُسْتَدَلُّ عَلَيْكَ بِما هُوَ في وُجُودِهِ مُفْتَقِرٌ إِلَيْكَ أَيَكُونُ لِغَيْرِكَ مِنَ الظُّهُورِ ما لَيْسَ لَكَ حَتَىٰ يَكُونَ هُوَ الْمُظْهِرَ لَكَ مَتَىٰ غِبْتَ حَتَىٰ تَحْتاجَ إِلَىٰ دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَيْكَ وَمَتَىٰ بَعُدْتَ حَتّىٰ تَكُونَ الْآثَارُ هِيَ النَّي تُوصِلُ إِلَيْكَ »(٣).

وواضح من خلال هذه الأحاديث، وبخاصة الأخيرين منها، أن معرفة النفس مترتبة على معرفة الربّ سبحانه (وتعرف نفسك به) وأَيَكُونُ لِغَيْرِكَ مِنَ الظّهُورِ ما لَيْسَ لَكَ»، فتكون معرفة النفس باعتبارها ـأي النفس ـأثراً ومعلولاً من آثاره ومعلولاته، من باب معرفة الأثر والمعلول، بمعرفة مؤثّره وعلّته، ومعنى ذلك أنّ معرفة النفس قائمة بمعرفة الربّ، فإذا لم تحصل معرفة الربّ لا تحصل معرفة النفس، وليس العكس كما فهمه المستدلّ، وتربّب على فهمه دعوى الاستحالة، وإذا أمكن الفهم الثاني للحديث كان محتملاً، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال؛ لأنّ الاستدلال كان مبتعلًا على الفهم الأوّل ومنحصراً به.

٣ ـ إِنَّ من الجائز أن يكون معنى الحديث تلازم المعرفتين وتعلَّق كلِّ متهما على الآخرى. ولكن تعلَّق معرفة النفس على معرفة الربِّ على نحو اللم (٤)، فلا تحصل معرفة النفس إلَّا إذا حصلت معرفة الربِّ، وأمَّا تعلَّق معرفة الربِّ على معرفة النفس

<sup>(</sup>١) سورة يوسف: الأية ٩٠.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول: ٢٣٨ ، كلام الصادق للثلا في وصف المحبّة لأهل البيت المثلا ، ط. الأعلمي.

<sup>(</sup>٣) مفاتيح الجنان: ٣٥٥. بحار الأنوار: ٢١٦/٩٥، دعاء الإمام الحسين للثُّلِيُّ في يوم عرفة.

<sup>(</sup>٤) اللم: تعبير منطقي عن العلَّة الخارجيَّة ، بمعنى توقَّف وجود الشيء على وجود آخر.

فعلى نحو الأنّ (١)، فلا يحصل العلم بأنّ المرء عرف ربّه إلّا من خلال العلم بأنّه قد عرف نفسه ، فالمعرفتان متلازمتان بنحوين من التلازم.

وممّا يؤيّد هذا التلازم بنحويه ، المناجاة المرويّة عن النائب الأوّل للحجّة الله ، وهي :

« اللَّهُمَّ عَرِّفْني نَفْسَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْني نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ ، اللَّهُمَّ عَرِّفْني رَسُولَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْني فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْني فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْني خُجَّتَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْني خُجَّتَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْني خُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِيني ، اللَّهُمَّ لَا تُمِتْني مِيْتَةً جاهِلِيَّةً ، وَلَا تُزِعْ قَلْبي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَني . . . »(٢).

فمفاد هذا أنّ معرفة ما عدا الله متوقّفة على معرفته ، فلا يمكن أن تحصل أيّة عرفة دون معرفته وتعريفه . والعلم بحصول معرفة الله تعالى يحصل من العلم بمعرفة النفس ، فما لم نعلم بأنّ المرء عارف بنفسه لا نعلم بأنّه عارف بربّه .

ويدعم هذا التلازم على هذين النحوين قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهُ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ﴾ (٣) ، فالجهل والغفلة عن الله تعالى علّة خارجيّة للجهل والغفلة عن النفس ، ومفاده بعكس النقيض الموافق (٤): أنّ ذكر الله سبحانه والعلم به كاشف عن النفات المرء إلى نفسه ومعرفته بها وبأحوالها.

ويعزّز هذا المعنى جملة من الأخبار التي رويناها في تفضيل معرفة النفس، وأنّها غاية المعرفة وأعظم الحكمة، وأنّ الجهل بالنفس تيه وضلال وجهالة (٥).

<sup>(</sup>١) الأن: تعبير آخر عن توقّف العلم بالشيء على العلم بشيء آخر.

<sup>(</sup>٢) كمال الدين وتمام النعمة: ٤٦٣، الدعاء في غيبه القائم عليه ال

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر: الآية ١٩.

<sup>(</sup>٤) وهو عند المنطقيّين تحويل القضيّة إلى قضيّة أخرى موضوعها نقيض محمول الأصل، ومحمولها نقيض موضوع الأصل، مع بقاء الصدق والكيف. راجع المنطق: ٢٠٢/٢، عكس النقيض.

<sup>(</sup>٥) انظر الأحاديث ١ و ٢ و ٧ و ٨ و ١٠ و ١٨ ممّا رويناه في النفس: ص١١ و ١٢.

# وخلاصة دليل القائل بالاستحالة ومناقشته

إنّه فهم من الحديث الشريف تعليق معرفة النفس على معرفة الربّ، والثانية محالة ، فالأولى كذلك .

ومناقشته: أنّ مفاد الحديث لا ينحصر بهذا المعنى ، وعلى فرض انحصاره فلا يدلّ الحديث بنفسه على استحالة معرفة الربّ ، لا سيّما وأنّ المعرفة من المفاهيم المشكّكة ، وقد دلّت بعض الأخبار على تفاوتها والحثّ عليها ، ولوكانت مستحيلة لكان الحثّ عليها عبثاً ، كما دلّت الأخبار على ضلالة فاقد المعرفة وجهالته ، فلوكانت المعرفة محالة لكان النّاس كافّة جهلة ضُلّالاً.

# الدليل الثاني على الاستحالة

استدلّ القائلون باستحالة معرفة النفس بقوله تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِن أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً ﴾ (١).

# وجه الاستدلال بالأية

إنّ اليهود أو قريش سألوا النبيّ عَلَيْهُ عن الروح الذي هو في بدن الإنسان ، ما هو ؟ ولم يجبهم ، مكتفياً بالقول بأنّ الروح من أمر الله تعالى ، معلّلاً ترك الجواب أنّ ما لديهم من العلم لقلّته لا يستوعب فهم حقيقة الروح ، وأنّ الله استأثر بالعلم بحقيقتها.

وحيث إنّ الروح هي النفس ، فإنّ معرفة النفس قد اختصّ بها الله تعالى دون خلقه.

#### مناقشة الاستدلال

يناقش الاستدلال بالآية الشريفة بثلاث مناقشات:

الأولى: إنّ الروح وإنكان أحد معانيها النفس ، إلّا أنّها مستعملة في القرآن الكريم

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: الآية ٨٥.

بمعانٍ أخرى ، وهذا ما تسبّب في اختلاف المفسّرين في المقصود من الروح المسؤل عنها في هذه الآية ، وإليك بعض أقوالهم فيه :

١ ـ قول المستدل بالآية على استحالة معرفة الروح ، وهو أن المقصود بها النفس الإنسانية .

٢ ـ المقصود هو الروح الذي ذكر الله تعالى بقوله: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفّاً ﴾ (١) ، وقوله: ﴿ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ (١) .

٣ ـ إنّ المراد بالروح: القرآن؛ لأنّ الله سمّاه روحاً؛ إذ قبال تبعالى: ﴿ وَكَلْمِلْكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِن أَمْرِنَا ﴾ (٣).

٤ - إن المراد به جبرائيل ؛ لتسميته روحاً بقوله تعالى : ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ \* عَلَىٰ قَلْبِكَ ﴾ (٤).

٥ ـ المراد بالروح مطلق الروح الوارد استعماله في القرآن الكريم (٥).

وروى بعض المفسّرين أخباراً متعدّدة المفاد:

فمنها: ما يفيد أنّ المسؤول عنه ملك من الملائكة (٦).

ومنها: أنّه خلق عظيم أعظم من جبرائيل وميكائيل ، كان مع رسول الله عَيَّالله ،

<sup>(</sup>١) سورة النبأ:الآية ٣٨.

<sup>(</sup>٢) سورة المعارج: الآية ٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى: الآية ٥٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء: الآيتان ١٩٣ و ١٩٤.

 <sup>(</sup>٥) انظر الأقوال في مجمع البيان في تفسير القرآن: ٢٤٧/١٠، سورة النبأ: الآية ٣٨،
 ط. الأعملي ـ بيروت.

<sup>(</sup>٦) نقل هذه الأخبار وغيرها صاحب الميزان في تنفسير القرآن: ٢٠٩/١٣، تنفسير سنورة الإسراء: الآية ٨٥ ـ بحث روائي.

المدخـل

وهو مع الأئمّة للبيلا ، وهو من الملكوت (١).

ومنها: ما يفيد أنّه ما في الدواب والنّاس من النفوس (٢).

ومع هذه الكثرة من الأقوال ، ومع اختلاف الأخبار في تشخيص المسؤول عنه في الآية الكريمة ، لا يلزم من ترك الإجابة عن السؤال على فرض أنّ تركها لتعذّر القدرة على استيعاب فهم الجواب أن يكون المتعذّر هو معرفة الروح بمعنى النفس الإنسانيّة ، ما دامت الاحتمالات الأخرى المقصودة بالروح قائمة .

غير أنّ المستدلّ بالآية رجّح القول الأوّل وبنى استدلاله على هذا الترجيح ، ورجّحه بالتبادر (٣) بأن يكون المعنى الأوّل هو السابق إلى الذهن من إطلاق كلمة الروح ما لم يصرف الذهن عنه إلى غيره صارف من قرينة لفظيّة أو حالية أو عقليّة ، وحيث لم تثبت القرينة ، يتعيّن أن يكون المقصود بالروح النفس الإنسانيّة .

ولكن تشبّث المستدلّ بالتبادر لا يصلح لترجيح ما اختاره من الأقوال؛ لأمرين: الأمر الأوّل: أنّ التبادر -مع فيه من خلاف - بناءً على اعتباره، إنّما يعتبر لإثبات وضع اللفظ للمعنى المتبادر منه لدى الشكّ في وضعه له؛ نظراً إلى أنّ استناد فهم المعنى المعيّن من اللفظ مع فقد القرائن لا بدّ وأن ينحصر بالوضع لانتفاء الدلالة الطبعيّة من الألفاظ على معانيها، فإذا أطلقت كلمة ماء ولم توجد قرينة تشخّص له معنى معيّن، وفهم منه السائل المعروف، تعيّن أن يكون هذا الفهم مستنداً إلى وضع

<sup>(</sup>١) الميزان في تفسير القرآن: ٢٠٩/١٣، تفسير سورة الإسراء: الآية ٨٥\_بحث روائي.

<sup>(</sup>٢) نقل هذه الأخبار وغيرها صاحب المينزان في تنفسير القرآن: ٢١٠/١٣، ط. الأعلمي ـ بيروت.

<sup>(</sup>٣) التبادر كما يستفاد معناه من الأصول اللفظيّة هو: سبق المعنى من اللفظ إلى الذهن بدون قرينة بعد افتراض علم السامع بوضع اللفظ للمعنى. انظر كفاية الأصول: ٣٣/١ ، الأمر السابع ، مؤسّسة النشر الإسلامي ، جامعة المدرّسين ـقم المقدّسة.

الكلمة لهذا المعنى.

أمّا تشخيص مراد المتكلّم بمعنى معيّن من بين معانيه المتعدّدة الوضع ، أو بتعدّد المصاديق تحت مفهوم واحد وضع له اللفظ بوضع واحد ، فلم يقل أحد بأنّ التبادر يعيّن هذا المراد الاستعمالي ، فلو قال شخص (عين) ، وعلمنا أنّها موضوعة للباصرة وللنابعة ولغيرهما ، أو قال إنسان وهو موضوع لما يشمل العالم والجاهل ، ولم ينصب قرينة تشخّص مراده ، فإنّ انصراف الذهن إلى بعض المعاني أو بعض المصاديق ، وإن أمكنت تسميته تبادراً ، إلّا أنّه لا يثبت مراد المتكلّم ، وحيث لم ينصب قرينة على تعيين المراد يبقى الكلام مجملاً ؛ لأنّ الانصراف ينشأ من أنس الاستعمال لكثرته وهو يتغيّر بتغيّر المكان والزمان .

الثاني: لو صحّ اعتبار النبادر مشخّصاً لمراد المتكلّم، فإنّما يصحّ مع فقد القرينة على خلافه، وأمّا معها فيكون المراد ما صرفت إليه القرينة، ومن يخالف المستدلّ لديه من القرائن الدالّة على ما ذهب إليه، مثل الآيات والأخبار المؤيّدة لمذهبه مضافاً إلى أنّ النبادر المدّعى نسبي، فقد يكون المعنى المتبادر إلى ذهن شخص غير المعنى المتبادر إلى ذهن غيره، والآية المستدلّ بها نزلت في واقعة، والمرجع في مثل هذه الحالة هو المتبادر من المعنى عند السائل والمجيب، لا المتبادر عند المتأخّرين، وحينئذٍ فالأخبار المرويّة في هذه الواقعة هي التي تكشف عن المراد من الروح المسؤول عنها، فإن لم يصحّ منها خبر فالكلام يبقى على إجماله إن لم يكن للفظ الروح ظهور في أحد المعاني المحتملة؛ لأنّ مرجع الشكّ في مراد المتكلّم هو الظهور عند السامع، وبه تكون الحجّة لكلّ منهما على الآخر.

الثانية: بعد التسليم بأنّ المسؤول عنه في الآية المستدلّ بها هو روح الإنسان، لم يثبت أنّ السائلين سألوا عن كنهها وحقيقتها، بل المنقول أنّهم سألوا عن حالة من حالاتها وشأن من شؤونها، وقد أجابهم تعالى عمّا سألوه، وهذا ما نقله الطبرسي عن

المدخـل ال

بعض المفسّرين ، ومفاد ما نقله :

«إنّ الذين سألوا محمّداً عَبَيْنَ سألوه عن الروح أهي مخلوقة محدثة ، أم ليست كذلك ؟ فأجابهم تعالى : ﴿ قُلِ الرُّوحُ مِن أَمْرِ رَبِّي ﴾ ، أي من فعله وخلفه ، فكان هذا جواباً لهم عمّا سألوه عنه بعينه »(١).

وأمّا التعقيب في الآية بقوله تعالى: ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً ﴾ ، فهو ملائم لهذا السؤال وأمثاله ؛ نظراً إلى أنّ السائلين لم يعرفوا حتّى هذه الحالة عن الروح ، فضلاً عن الحالات الأخرى عنها ، وفضلاً عن معرفة جوهرها وحقبقتها. وبهذا المعنى لا يكون هذا التعقيب قرينة على ترك الإجابة كما يدّعيه المسندلّ.

الثالثة: على فرض النسليم بأنّ الذين سألوا النبيّ عَيَّاتُ عن الروح عنوا به الروح الإنسانيّة ، والتسليم بأنّ الله سبحانه أعرض عن الإجابة التفصيليّة عن سؤالهم؛ لأنهم لم يؤتوا من العلم إلّا قليلاً ، على فرض التسليم بهذا وذاك وهو أقصى ما يطلبه المستدلّ في بناء مقصوده عليه وإنّه لا يفيد المستدلّ أكثر من أنّ السائلين عن الروح لا يتسع أفق معرفتهم للإجابة المفصّلة المطابقة لجوهر السؤال .

والسائلون هم جماعة من اليهود، كما عن ابن عبّاس وابن مسعود وآخرين، واختاره الجبائي. أو هم جماعة من قريش لقّنهم بعض اليهود هذا السؤال، كما روي عن بعض الصحابة (٢). ولا يلزم من وصف هؤلاء أيّاً كانوا من الفريقين بالعجز عن معرفة الروح، أن ينسحب هذا الوصف على غير هؤلاء من أفراد البشريّة على طول الزمان وعرضه، وفيهم الأنبياء والأوصياء والعارفون والعلماء.

وبعبارة أوجز: لا يلزم من نفي المعرفة عن البعض ، وبخاصّة البعض الداني .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير مجمع البيان: ٢٨٨/٦، القول الثاني ، ط. الأعملي ـ بيروت.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: القول الأوّل. وانظر الميزان في تفسير القرآن: ١٩٧/١٣ ، ط. الأعلمي ـ بيروت.

نفيها عن الكلّ بما فيهم العالي القدر في مجال المعرفة ، كالأنبياء والأوصياء ومن انتهل من فيض علمهم وهداهم.

بل لا يلزم من نفي القدرة على المعرفة عن شخص بحال معيّنة ووقت مخصوص ، نفيها عنه في حال أخرى ووقت آخر ، فضلاً عن القول باستحالتها ،كما يدّعيه المستدلّ.

ومحصل ما تنتجه مناقشات الاستدلال بالحديث وبالآية ـولا يوجد استدلال بغيرهما ـأنّ معرفة الإنسان بنفسه لم تثبت استحالتها.

وإذا صحّ القول بأنّ الأصل في الأشياء هو الإمكان، ما لم يمنع منه ساطع البرهان، فالقول بإمكان هذه المعرفة هو الصحيح (١). أمّا إذا ثبت وجود هذه المعرفة وتحقّقه خارجاً، فالوقوع أدلّ دليل على الإمكان كما قيل ـ فهل أنّ معرفة النفس متحقّقة ولو لبعض أفراد البشر؟

# وقوع المعرفة

المعروف عن قدماء الفلاسفة سعيهم المتواصل لمعرفة النفس فـ «لكـ للّ من افلاطون وأرسطو وغيرهم آراء في النفس البشريّة تمثّل جهد الروّاد بهذا الحقل  $^{(7)}$ .

ولسقراط كلمته المشهورة: «اعرف نفسك »(٣)، واستمرّ من تلاهم من فلاسفة وعلماء نفس يحثّون السير للتوغّل في معرفتها.

أمّا النصوص الدينيّة فقد روينا منها ما يحثّ على معرفة النفس ، ويصف من

<sup>(</sup>۱) المعروف هو انحصار الصور الذهنيّة إذا نسبت إلى الوجود الخارجي بثلاثة أنواع: مستحيلة الوجود، وواجبة الوجود، وممكنة الوجود، وحيث إنّ الاستحالة لم تثبت، والوجوب لا يقول به أحد، تعيّن أن تكون المعرفة ممكنة، مضافاً إلى أنّ ما عدا الإمكان يحتاج إلى دليل.

<sup>(</sup>٢) و (٣) علم النفس /د. أحمد حسن الرحيم: ١٠.

المدخـل

فقدها بالقصور والجهل بكلِّ شيء وبالضلالة والبعد عن سبيل النجاة.

ومن الواضح جدًا أنّ سعي هذه الجمهرة من العقلاء نحو المستحيل غير معقول ، ولو لم يكن واقعاً لما بذلوا لتحصيله جلّ أعمارهم ، كيف ولو كان غير واقع لوصفوا هم وجميع الأنبياء والأوصياء ومن تبعهم من العلماء والأبرار بما وصفت به الأحاديث فاقد المعرفة ؟

وإذا صحّ ما روي عن النبيّ عَلَيْنُ وعن أمير المؤمنين لليّلا: « مَن عرف نفسه فقد عرف ربّه » ، أو «عرف ربّه » ، فالقائل للله : « بِكَ عَرَفْنُكَ وَأَنْتَ دَلَلْتَني عَلَيْكَ وَدَعَوْتَني إِلَيْكَ » (١) عارف بنفسه قطعاً.

وكذا القائل ﷺ: « لوكشف لي الغطاء ما ازددت يقيناً » (٢) ، أو « عرفت ربّي بفسخ العزائم ، ونقض الهمم » (٣).

وما ورد عن النبيّ عَيَّلِيَّلُهُ: «يا عليّ ، ما عرف الله إلّا أنا وأنت » (٤) ، فهو وإن دلّ على وقوع المعرفة لبعض البشر ، وهو يكفي شاهداً لما نروم إثباته هاهنا من وقوع العرفة للبشر في الجملة ، إلّا أنّ ظاهر الحصر فيه يستدعي وقفة ولو قصيرة ؛ لأنّ ظاهر الحصر فيه يدلّ على نفي المعرفة عن غيرهما من البشر ، ومفهوم الحديث القائل : «مَن عرف نفسه فقد عرف ربه » على بعض مفاداته -أنّ مَن لم يعرف ربه لم يعرف نفسه ، ومنطوق كثير من الأحاديث يصف مَن لم يعرف نفسه بالجهل والضلالة ،

<sup>(</sup>١) مفاتيح الجنان: ٢٥٠، أعمال شهر رمضان، من دعاء الإمام زين العابدين للله المعروف بدعاء أبى حمزة الثمالي.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ١٣٤/٤٦، باب أحوال أهل زمانه من الخلفاء ، لكن بدون: «لي» ط.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٣/٤٤، باب إثبات الصانع والاستدلال.

<sup>(</sup>٤) مختصر بصائر الدرجات / الحسن بن سليمان الحلّي: ١٢٥، باب في أَسْمَة آل محمّد ( صلوات الله عليهم أجمعين ).

ولازم هذا الأمور، أنّ غير محمّد عَلَيْ وعليّ الله جميعاً في جهالة وضلالة؛ لهذا لا بدّ أن نفهم من الحصر في الحديث الحصر للمعرفة المطلقة ، بحيث لوكشف لهما عنها لما ازدادا معرفة غير ما عرفاه؛ ولما ازدادا يقيناً فيما عرفاه ، ومعرفتهما بالله تعالى لم تكن طارئة بعد أن لم تكن ، ولم تكن في حال دون حال ، ولا تطرأ عليها زيادة أو نقصان؛ لأنّها الحقيقة بعينها. وهذا النمط من المعرفة محصور بهما المينية.

أمّا غيرهما ممّن خرج عن الحصر فمعرفتهم بالله تعالى دون معرفتهما بمقدار ما في نفوسهم من حجب ، وبمقدار كثافة تلك الحجب وشفافيّتها .

# ٥ ـ وسائل معرفة النفس

إنّ معرفة وجود النفس الإنسانيّة لا تتطلّب بحثاً أو استدلالاً ، بل يكفي لحصولها مجرّد الالتفات إلى الذات ، دون الحاجة إلى أكثر من استحضار «أنا أفكّر إذن أنا موجود»(١).

وهذا المقدار من الالتفات إلى النفس لا يحتاج حتى إلى الحواس الخمس أو التفكير بأكثر من الحسّ الباطني بأنّي أفكّر؛ ولذا سمّي العلم بوجود النفس بـ (العلم الحضوري)، مقابل العلم المسمّى (العلم الحصولي)، وهو ما يحتاج المرء في تحصيله إلى وسائل، ووسائله الحواسّ والفؤاد، وما يحصل بالحواسّ من العلم يسمّى (العلم التصديقي)، وكلا يسمّى (العلم التصديقي)، وكلا العلمين كسبي حصولي، وإليها أشار الله سبحانه وتعالى بقوله: ﴿ وَاللهُ أَخْرَجَكُم مِّن العلمين كُسبي حصولي، وإليها أشار الله سبحانه وتعالى بقوله: ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن العلمين كسبي حصولي، وإليها أشار الله سبحانه وتعالى بقوله: ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن العلمين كسبي حصولي، وإليها أشار الله سبحانه وتعالى بقوله والأَبْصَارَ وَالْأَفْيَدَةَ لَعَلَّكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْيَدَةَ لَعَلَّكُمْ

<sup>(</sup>١) الموسوعة الفلسفيّة المختصرة: ١٤١، ترجمة ديكارت.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل: الأية ٧٨.

المدخل ا

وتلفتنا الآية الشريفة إلى أنّ العلم الحصولي بقسميه: التصوّري والتصديقي يحتاج إلى كسب بالحواس والفؤاد، وبدونهما فنحن لا نعلم شيئاً، ومعنى هذا أنّ العلم الحضوري حبث لا يحصل بأداة من حواسّ أو فؤاد، ولم يكن مكتسباً فهو ليس علماً، وإن سُمّى بالعلم فعلى نحو المسامحة أو التجوّز.

ويعزّز هذه الاستفادة من الآية الكريمة قوله تعالى: ﴿ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْناً إِنَّ اللّٰهَ عَلِيمُ قَدِيرٌ ﴾ (١).

نفت الآية الكريمة العلم عمّن وصل إلى أرذل العمر نفياً مطلقاً ،كما نفته الآية السابقة عمّن هبط إلى الدنيا من بطن أمّه نفياً مطلقاً قبل جعل وسائل العلم له . والحال أنّ مَن يبلغ أرذل العمر لا يفقد العلم بوجود نفسه والاحساس الباطني بها حتى ولو فقد عقله وكلّ حواسّه الظاهريّة . ولعلّ الجنين ما قبل استخدام حواسّه وعقله كذلك . ومع هذا فقد نفى عنهما الله سبحانه العلم نفياً مطلقاً لوقوع النكرة في سياق النفي ، وإفادة العموم من هكذا استعمال (٢).

ومن هذا التقريب يتضح أنّ ما يسمّى بـ (العلم الحضوري) هو ليس علماً على نحو الحقيقة (٣) ، ويجدر بنا أن نطلق عليه اسم المعرفة ، وكذا يجدر إطلاق المعرفة على كلّ ما لا يحصل للإنسان بكسب حسّي أو عقلي ، مثل ما يحصل لبعضٍ من معرفة الله تعالى ، ومثل ما يحصل من الإيمان به تعالى وبرسله على ما هو الأرجح من كون الإيمان غير العلم كما يأتي في محلّه إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) سورة النحل: الآية ٧٠.

<sup>(</sup>٢) النكرة (شيئاً) والنفي ( لا )، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. انظر معالم الدين وملاذ المجتهدين: ١٠٢، المطلب الثالث من العموم والخصوص، الفصل الأوّل: في الكلام على ألفاظ العموم.

<sup>(</sup>٣) راجع الميزان في تفسير القرآن: ٦/١٧٠ ـ ١٧٢، تفسير سورة المائدة: الآيــة ١٠٥، و٣

ولنعد إلى أصل الموضوع ، فالإنسان منذ أن عرف نفسه بدون كسب ، معرفة بحدود الاحساس الذاتي بوجودها ، دأب على معرفة المزيد عنها وعن شؤونها وأحوالها ، وكثرت تساؤلاته:

تساءل عن ماهيّتها ، وعن قواها ، وعن أحوالها ، وعن فنائها وخلودها ، ونتج عن هذه التساؤلات جهد كبير من البحوث والدراسات .

ولست الآن بصدد عرض تاريخي لهذه البحوث ونتائجها، وإنّما يهمّني ضمن عنوان هذا التمهيد ذكر بعض المناهج المتّبعة للدراسات النفسيّة:

#### ١ ـ المنهج المادّى

وهو الذي يدرس النفس بصفتها مجموعة خواص طبيعيّة وإدراكات عصبيّة ناتجة من التأثير والتأثّر بين المادة الخارجية وبين المركّب العصبي، فهي وحدة اجتماعيّة لا حقيقيّة (١). وبمقتضى هذا المنهج يتّجه ذووه في دراستهم للنفس إلى دراسة آثارها فحسب.

#### ٢ ـ المنهج الفلسفى

وهو ما يتناول دراسنها لمعرفة حقيقتها وصفاتها وآثارها؛ لأنّ الفلسفة من ناحية اشتقاق اسمها تعني (حبّ الحكمة) (٢)، والحكمة ـكما يقول الفارابي ـ: «استكمال النفس الإنسانيّة بتصوّر الأمور والتصديق بالحقائق النظريّة والعمليّة على قدر الطاقة الإنسانيّة »(٣).

<sup>(</sup>١) راجع الميزان في تفسير القرآ»: ٣٦٤/١، سورة البقرة: الآية ١٥٧، بمحث فلسفي حول النفس، بتصرّف.

<sup>(</sup>٢) رسائل الكندي الفلسفيّة: ١٧٢ ، تحقيق وتقديم محمّد عبدالهادي أبو ريده .

<sup>(</sup>٣) انظر شرح مئة كلمة / ابن ميثم البحراني: ١٧ ، البحث الثالث: في الكمالات العقليّة الإنسانيّة.

المدخل الله المدخل

#### ٣ ـ المنهج الأخلاقي

وهو ما يبحث عن المثل العليا في صفات النفس ، التي يهتدي بها الإنسان في سلوكه وتصرّفاته ، فهو إذن يهتم بدراسة الملكات النفسيّة وقوها من أجل تهذيب النفس من رذا تلها وترسيخ فضائلها.

#### ٤ ـ المنهج الذاتى

وهو المنهج الذي يعتمد المعرفة النابعة من النفس ذاتها بعد الخلوة والسلوك الذي يهذّبها من جميع الشوائب الواردة إليها من خارجها.

#### ٥ ـ المنهج الديني

وهو ما يستمدّ معرفة النفس وأحوالها وصفاتها وآثارها من النصوص الدينيّة.

وتولّدت من كلّ من هذه المناهج البحثيّة للنفس مدارس كثيرة ونظريات متعدّدة ، ولم تزل ولا تزال الدراسات النفسيّة تجدّ السير حثيثاً لاستكشاف المزيد عن هذه النفس الإنسانيّة العجيبة.

غير أنّ بعض الفِرق والمذاهب الدينيّة وغيرها ، لم تعتمد منهجاً واحداً محدّداً من بين تلكم المناهج أو غيرها ، فحصل لها الخلط في المعارف النفسيّة وما يترتّب عليها من سلوك .

فالصابئة أصحاب الروحانيّات ، مثلاً ، يستخدمون في سبل المعرفة منهجاً يقرب من منهج البراهمة والبوذيّة من حيث الرياضات النفسيّة ، ويقرب من منهج الأخلاقيّين في كيفيّة ترسيخ الملكات النفسيّة ، ويتبعون المنهج الديني في تزكية النفس بالصيام عن المطعم والمشرب ، والصلاة والزكاة ، ومع هذا وذاك يقومون بما يقوم به بعض الكهنة من بخورات وعزائم وأمثالهما ، فهو منهج ملفّق من مناهج متعدّدة ، معرفيّة وسلوكيّة ودينيّة .

وإذا تجاوزنا الحديث عن المذاهب القديمة من برهمانيّة وبوذيّة وجوكيّة

ومانويّة ، والمذاهب النفسيّة الحديثة ، ومذاهب أهل الكتب السماويّة من يهود ونصارى ومجوس ، ونظرنا إلى مذاهب المعرفة النفسيّة لدى المسلمين فقط ، لوجدنا طرقهم فيها بحسب أصولها تصل إلى خمس وعشرين سلسلة ، تتشعّب من كلّ سلسلة سلاسل ، ومع أنّ هذه السلاسل تنتهي \_فيما تدّعيه \_عدا الاويسيّة ، إلى عليّ طليّة ، فإنّ طرق المعرفة عندها بسبب ما دخل بعضها من تلفيق منهجها بمناهج مختلفة ، هذا عمّن وسم طريقته باسم خاصّ ، ومن العارفين من لا يتسم باسم ولا يتظاهر بشعار ، ولم يحدّد لسلوكه منهجاً محدّداً.

ويلاحظ أنّ معظم المذاهب النفسيّة مجمعة على أنّ كمال المعرفة لا يحصل بالعلم النظري ، وإنّما يتمّ بالسلوك العملي وتهذيب النفس بهذا السلوك (١).

#### ٦ ـ أهداف معرفة النفس

من المناهج المتقدّم ذكرها ما يعتمد المعرفة الحصوليّة الكسبيّة في معرفة النفس وأحوالها وآثارها ، كالمنهج المادي والفلسفي والأخلاقي والديني ، ومنها ما يعتبر المعرفة نابعة من النفس ذاتها دون أن يتكلّف صاحبها كسباً زائداً على تهذيب النفس من شوائبها ، كالمذهب الذاتي .

والمعرفة الكسبيّة تنطلّب إرادة لهذا الكسب ، ولا بدّ لكلّ عمل إرادي من هدف وغرض ، وإلّا لكان عبثاً ومن حيث الهدف يمكننا تقسيم روّاد المعرفة بالنفسيّة إلى فريقين ، يضمّ كلّ فريق منهما عدّة طوائف:

#### ١ / الفريق الأوّل

وهم المشتغلون بمعرفة الآثار الغريبة للنفس ، سواءً أكانت هذه الآثار لفعل النفس وانفعالها في اطار الأسباب والمسبّبات الماديّة وقوانين المادة ، كما هو الحال

<sup>(</sup>١) انظر الميزان في تفسير القرآن: ١٩٢/٦، بحث علمي ، بتصرّف.

المدخـل

في الدراسات النفسيّة الحديثة ، أم كانت الآثار ملفّقة من ماديّة وروحيّة معاً ، كما هو الحال عند أصحاب السحر والطلاسم ، وتحضير الأرواح وتسخيرها ، والتنويم المغناطيسي ، وقراءة الكفّ.

وباستثناء الأهداف الشخصيّة لكلّ من هوّلاء ، فأهداف هذا الفريق متفاوتة ومتعدّدة من حيث ما يتربّب ويحصل من كلّ نوع من أنواع هذه الدراسة أو تطبيقاتها ، فما يحصل من علم نفس الطفل غير ما يحصل من علم النفس العسكري أو علم نفس المرأة ، أو غيرها من تخصيصات الدراسات النفسيّة ، وهي جميعاً في نتائجها تختلف عمّا يحصل من التنويم المغناطيسي أو تحضير الأرواح ، أوغيرها من فروع دراسات هذا الفريق.

ومع هذا التفاوت في الهدف وفي نوع الدراسة المؤدّية إليه ، يوجد لدى جميع طوائف هذا الفريق جامع مشترك وقاسم مشترك ، هو أنّهم جميعاً لا يعنون بجوهر النفس وحقيقتها ، وأقصى ما ينشدونه في دراساتهم هو المزيد من معرفة آثارها الغريبة ، والاستفادة من هذه المعرفة في التطبيقات العمليّة .

#### ٢ / الفريق الثاني

وهم المشتغلون بمعرفة النفس بما هي معرفة؛ نظراً إلى أنّ المعرفة بذاتها هي الكمال وبه السعادة، ومثل هذا الهدف لا يقف صاحبه عند حدّ في مجال المعرفة، ما دام فوق كلّ ذي علم عليم، وفوق كلّ ذي كمال كمال، فالسعادة عند هذا الفريق إنّما هي بالمعرفة لذاتها؛ لأنّ السعادة ببلوغ الكمال، ولا كمال بدون المعرفة. أمّا الآثار النفسيّة فمهما كانت مثيرة لعامّة النّاس فما هي إلّا حجب عن نقاء النفس وعن إدراك جوهرها ومبدئها؛ ولأن تصدّى بعض هذا الفريق لبحث الآثار فإنّما لأجل استكناه حقيقة المؤثّر.

إِلَّا أَنَّ مناهج هذا الفريق وطرائق بحثه مختلفة ، ونتيجة لاختلافها اختلفت نتائج هذه البحوث :

أ ـ فطائفة من هذا الفريق استقلّت بنفسها لوضع منهج للتفكير والسلوك من أجل المعرفة ، وتشعّبت طرقها وتعدّدت مناهجها ، وتبعاً لهذا تعدّدت ، بل تناقضت ، النتائج التي وصلت إليها .

فالبعض منهم آل أمره إلى الشك في كلّ شيء حتى في بديهيّات المعرفة ، بل حتى بالمنهج الذي اعتمده في بادئ البحث ، والبعض الآخر لم يتجاوز الإيمان بوجوده ، وشكّ في كلّ ما عداه ، وثالث غالى في نفسه حتى اعتقد أنّ كلّ ما يسمّى موجوداً ، حتى الإله ، هو منطو في نفسه ولا وجود له خارجها ، ورابع آمن ببعض الوجودات خارج النفس وكفر بالبعض الآخر . وهكذا جاءت هذه النتائج وغيرها نتيجة لتعدّد مناهجها (١) . ومن عرف النفس بطريق معصوم عن الزلل لا يستغرب منها إقحام من ركن إليها وحدها بمثل هذه النتائج ، فهي التي قال عنها خالقها : ﴿ إِنَّ مَا رَحِمَ رَبِّي ﴾ (٢) ، وقال تعالى : ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴾ (١) .

من هنا نهى الإمام الصادق على عن معرفة النفس بالنفس ، فقال: « ولا تعرف نفسك » (٤).

ب ـ وطائفة أخرى أدركت قصورها ، وأدركت افتقارها في وجودها وفي جميع أطوارها ، فوجدتها متعلّقة بالعظمة والكبرياء ، ومتصلة بكلّ أطوارها وأحوالها بما لا يتناهى بهاءً وسناءً وجلالاً وجمالاً وكمالاً ، فانصرفت نفوس هذه الطائفة عن جميع الحجب والآثار إلى خالق النفس وآثارها .

<sup>(</sup>١) انظر محاضرات في العقيدة الإسلاميّة /أحمد البهادلي: ٨٨ ـ ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف: الآية ٥٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الشمس: الآيتان ٧ و ٨.

<sup>(</sup>٤) تحف العقول: ٢٣٨، من كلام الصادق للله في وصف المحبّة لأهل البيت المِيِّلانِ .

المدخـل المدخـل

ويشير أمير المؤمنين عليه إلى هذا الصنف من طلّاب المعرفة بقوله (١١):

«سبحانك ملأت كلّ شيء ، وباينت كلّ شيء ، فأنت لا يفقدك شيء ، وأنت الفعال لما تشاء. تبارك يا مَن كلّ مُدرَك من خلقه ، وكلّ محدود من صنعه ، . . سبحانك أيّ عين تقوم نصب بهاء نورك ، وترقى إلى ضياء نور قدرتك ؟ وأيّ فهم يفهم ما دون ذلك إلّ أبصار كشفت عنها الأغطية ، وهتكت عنها الحبجب العميّة ، فرفّت أرواحها إلى أطراف أجنحة الأرواح ، فناجوك في أركانك ، وولجوا بين أنوار بهائك ، ونظروا من مرتقى التربة إلى مستوى كبريائك ، فسمّاهم أهل الملكوت زوّاراً ، ودعاهم أهل الجبروت عمّاراً ».

هذه الطائفة عرفت نفوسها بربّها ، وعرفته به ، فلم ترَ وسيطاً بينها وبين معرفتها بربّها كي يتسرّب الشكّ فيه ،بل عرفته مباشرة بقلوب لم تحجبها عنه غفلة الغافلين ، فهو سبحانه وتعالى كما قال عنه سيّد العارفين عليه : «أجلّ مَن أن يحتجب عن شيء أو يحتجب عنه شيء» (٢) ، إلّا أنّه كما قال عنه عليه : «لم تره العيون بمشاهدة الأبصار ، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان» (٣).

بل إنّ العارف المتلفت يقول: «ما رأيت شيئاً إلّا ورأيت الله قبله » $^{(2)}$ ، فرؤية الفعل حسّاً وإن سبقت رؤية الفاعل، إلّا أنّ التصديق والإيمان بالفعل لا يسبق التصديق والإيمان بالفاعل، ما دام الفعل قائماً بالفاعل.

وطالما تقطع الغفلة صاحبها عن الالتفات إلى الفاعل فهو محجوب عنه بغفلته

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٢٨/٢٥ ، الحديث ٤٦ ، تتمّة كتاب الإمامة ، أبواب خلقهم وطينتهم وأرواحهم \_ باب ١ بدو أرواحهم وأنوارهم .

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٣٠٩/٣، باب ١٤ (نفي الزمان والمكان والحركة والانتقال عنه تعالى)، الحديث ٣،

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٢٧/٤، باب ٥ ( نفي الرؤية وتأويل الآيات فيها )، الحديث ٢.

<sup>(</sup>٤) شرح الأسماء الحسني / ملّا هادي السبزواري: ٧٨/١.

أو بانشغاله بفعله « ليس بين الله وبين خلقه حجاب غير خلقه »(١).

وإذا كان خلقه تعالى هو الحجاب بينه وبينهم ، فكل معرفة بخلقه لا توصل إلى كمال معرفته .

يقول الإمام الصادق على : « مَن زعم أنّه يعرف الله بحجاب أو بصورة أو بمثال فهو مشرك ؛ لأنّ الحجاب والمثال والصورة غيره. وإنّما هو واحد متوحّد ، فكيف يوحّده من زعم أنّه يعرفه بغيره ، إنّما عرف الله مَن عرفه بالله ، فمن لم يعرفه به فليس يعرفه ، إنّما يعرف غيره ، ليس بين الخالق والمخلوق شيء ، والله خالق الأشياء لا من شيء » (١/).

وكما أنّ الله سبحانه لا يعرف بخلقه وأفعاله ، فإنّ الانشغال فيها والتفكير بها وحدها يحول دون معرفته ، ويبعد عن الوصول إليها وعن بلوغ الهدف الأسمى للمعرفة ، وبهذا المعنى يروى عن الإمام الحسين الله قوله : «إلهي تَرَدُّدِي فِي الْآثارِ يُوجِبُ بُعْدَ الْمَزارِ فَاجْمَعْني عَلَيْكَ بِخِدْمَةٍ تُوصِلُني إِلَيْكَ كَيْفَ يُسْتَدَلُّ عَلَيْكَ بِما هُوَ في وُجُودِهِ مُفْتَقِرٌ إِلَيْكَ أَيْكُونُ لِغَيْرِكَ مِنَ الظُّهُودِ ما لَيْسَ لَكَ حَتّىٰ يَكُونَ هُوَ الْمُظْهِرَ لَكَ مَتىٰ غِبْتَ حَتَىٰ تَكُونَ الْآثارُ هِيَ اللَّيْكَ عَمِيتُ حَتَىٰ تَكُونَ الْآثارُ هِيَ الَّتِي تُوصِلُ إِلَيْكَ عَمِيتُ عَيْنٌ لَا تَراكَ عَلَيْها رَقِيباً وَخَسِرَتْ صَفْقَةُ عَبْدٍ لَمْ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ حُبُكِ نَصِيباً »(٣).

ويعزّز هذا ما عن الإمام عليّ بن موسى الرضا عليّ إذ يقول: « خلق الله الخلق حجاباً بينه وبينهم » (٤).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٣٢٧/٣، باب ١٤ (نفي الزمان والمكان والحركة والانتقال عنه تعالى)، الحديث ٢٧.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ١٣٥/١، الحديث ٣٠٦ ـ ٤، باب حدوث الأسماء، دار أسوة للطباعة والنشر.

<sup>(</sup>٣) إقبال الأعمال: ٣٤٨، فصل فيما نذكره من أدعية يوم عرفة ، دار الكتب الإسلاميّة ـ طهران.

<sup>(</sup>٤) عيون أخبار الرضا ﷺ : ١٥١/١، الحديث ٥١، خطبة الرضا ﷺ في التوحيد.

المدخـل

وتعقيباً على هذه الأخبار المثبتة لكون الخلق والتفكير فيه والتردّد بين هذا وذاك من شؤونه وأحواله ، هو حجاب عن معرفة الله تعالى . أقول : إنّ رؤية الله تعالى ومعرفته وإدراكه عبر ما شئت هي رؤية قلبيّة لا حسبّة ؛ لأنّه لا يدرك بالحواس ، وهذا أمر لا يحتاج إلى استدلال ، وإلّا لكان جسماً أو جسمانيّاً ، ولكان مخلوقاً لا خالقاً ، وبهذا أخبار كثيرة (١).

وإنّ الله تعالى قال: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِن حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ (٢)، وهذا القول كناية عن أنّه تعالى أقرب إلى الإنسان من أفرب شيء إلى نفسه وهو حبل الوريد.

ومع هذا القرب تجد الإنسان يبحث عن الله ويطلب لمعرفته الدليل! فهل هو جاهل به حقًّا؟

توجد بعض الأخبار تصرّح بأنّ الله تعالى غير مجهول لأحد على الإطلاق ، ومن هذه الأخبار ما روي عن الإمام الصادق الله إذ يقول في كلام له في التوحيد: «واحد صمد ، أزلي صمدي ، لا ضلّ له يمسكه ، وهو يمسك الأشياء بأظلتها ، عارف بالمجهول ، معروف عند كلّ جاهل ، لا هو في خلقه ، ولا خلقه فيه "(٣).

فقوله على : «معروف عند كلّ جاهل» يفيد أن لا أحد يجهله! فما معنى نسبة الجهل بالله إلى الكثيرين؟ يبدو من هذا الخبر وغيره، ومن ملاحظة الأخبار التي تثبت أنّ رؤيته تعالى رؤية قلبيّة، أنّ الله تعالى محجوب عن خلقه بغفلتهم عنه

<sup>(</sup>٢) سورة ق: الآية ١٦.

<sup>(</sup>٣) التوحيد / الصدوق: ٥٧، الحديث ١٥، مؤسّسة النشر الإسلامي - قم.

لا غير ، وأنّ النفاتهم إلى أنفسهم وما فيها من صور للآثار هو الحائل دون الالتفات إليه تعالى . وإلّا فهم يعرفونه ولكنّهم لا يعرفون أنّهم يعرفونه ، فهو تعالى مشهود لخلقه غير غائب عنهم ، إلّا أنّهم محجوبون عنه بالتفاتهم إلى ذواتهم دونه ، فالعلم به موجود حتّى عند الجاهل منهم ، ولكنّ العلم بهذا العلم مفقود عندهم .

ولنعد إلى صلب الموضوع ، ونخلص ممّا سبق إلى أنّ أهداف معرفة النفس متنوّعة ومناهجها متعدّدة:

فمنها: ما يكتفي في البحث عنها بمعرفة آثارها وأفعالها.

**ومنها**: ما يغور في أعماقها ليعرف كنهها وحقيقتها ، أمّا لما يترتّب على معرفة الحقيقة من أثر خارجي لها ولأفعالها ، وأمّا من أجل المعرفة بما هي كمال وسعادة .

ومنها: ما يتجاوز بمعرفته نفسه هذه الحدود كلّها ليعرف مبدأها ومصدرها وعلاقتها بهذا المبدء أو المصدر.

## ٧ ـ أفضل الوسائل والأهداف

لعلّ ممّا لا يحتاج إلى بيان أنّ أفضليّة الوسيلة في مجال المعرفة تناط بما تُوصل إليه من حقائق ،كما أنّ أفضليّة الهدف تعني أفضليّة الغاية التي تحقّق للسالك كمالاً وسعادة ، وما توجده الغاية من محفّزات نحو المعرفة .

وعلى أساس من هاتين المسلّمتين عندما نستقرئ المناهج المتبعة لمعرفة النفس، والغايات المترتبة على هذه المعرفة، لا نجد في معظمها ما هو مأمون الخطأ ومضمون الوصول إلى الهدف الأسمى، وهو الكمال والسعادة.

أ ـ فلو تتبّعنا المنهج المادي وطرقه في البحث للتوصّل إلى اكتشاف القوانين النفسيّة ، كالطريقة التجريبيّة ، والطريقة النتبّعيّة أو النشوئيّة ، أو الطريقة الإحصائيّة ، أو الوسائل المساعدة في المجالات النفسيّة ، لوجدناها جميعاً لا توصلنا إلى يقين

المدخـل المدخـل

في أيّ نتيجة من نتائجها (١) ، وإلّا لما بقيت جميع نتائجها حتّى اليوم في عِداد النظريّات. ولعلّ خير شاهد على هذا ما بيّن علّماء النفس، قديماً وحديثاً، من الاختلاف الكبير في كلّ فرع من فروع علم النفس، مثل علم النفس العامّ، وعلم النفس التربوي، وعلم النفس الصناعي، وعلم النفس الاجتماعي، وعلم النفس العسكري، وعلم النفس التجاري، وعلم نفس الطفل، وعلم النفس الجنائي (٢).

أمّا المنهج الفلسفي ، فهو الآخر لم يفلح في طرقه الطبيعيّة والتجريديّة والملفّقة منهما في تحقيق قوانين ثابتة لمعرفة النفس أو أحوالها ، ولم تسلم نتائج أبحاث هذا المنهج بجميع طرقه عن النقد والمؤاخذة.

فمنذ عهد طاليس ( ٦٦٤ ـ ٢٥٥ق. م )، ومروراً بآخرين مثل: انكسيندر ( ٢٦٠ ـ ٢٥٥ق. م ) من وهرقليطس ( ٢٥٠ ـ ٢٥٥ق. م ) من فلاسفة أيونيا ، وفنثاغورس ( ٢٧٠ ـ ٢٩٥ق. م ) ، وفلاسفة المدرسة الطبيعيّة ، مثل: فلاسفة أيونيا ، وفيثاغورس ( ٢٧٠ ـ ٢٩٥ق. م ) ، وفلاسفة المدرسة الطبيعيّة ، مثل: انباذوقليس ( ٤٩٠ ـ ٣٦١ق. م ) ، وديمقريطس ( ٤٧٠ ـ ٢٦١ق. م ) ، ونكساغوراس ( ٤٠٠ ـ ٢٨٤ق. م ) وغيرهم ، وكذا سقراط ( ٤٧٠ أو ٢٦٩ ـ ٢٩٩ق. م ) ، وافلاطون ( ٢٤٠ ـ ٢٧٠ق. م ) ، وابيقور ( ٢٤٠ ـ ٢٧٠ق. م ) ، وافلوطين ( ٢٠٠ ـ ٢٧٠ق. م ) وغيرهم من فلاسفة ما قبل الميلاد (٣٤٠ ، وكذا فلاسفة وافلوطين ( ٢٠٠ ـ ٢٧٠ق. م ) وغيرهم من فلاسفة ما قبل الميلاد (٣٤٠ ، وكذا فلاسفة القرون الوسطى والحديثة ممّا يطول الكلام بذكرهم منذ ذلك العهد حتّى اليوم القرون الوسطى واحديثة ممّا يطول الكلام بذكرهم منذ ذلك العهد حتّى اليوم تحكم تصرّفاتها وأحوالها .

<sup>(</sup>١) علم النفس / د. أحمد حسين الرحيم: ١٣ ـ ٣٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: ٣٣ ـ ٤٢.

<sup>(</sup>٣) راجع النفس الإنسانيّة / محمّد جلوب فرحان: ٥٨ ـ ١٤٩، ط. جامعة الموصل.

وأمّا المنهج الأخلاقي فمهمّته السلوك بالنفس إلى الاتّصاف بالفضيلة ، وتجنّب الرذيلة ، فهو في الحقيقة مرحلة في طريق معرفة النفس إذا تنزّهت عن شوائبها ، فقد تحصل به المغرفة وقد لا تحصل ، ومع هذا القصور في هذا المنهج ، فإنّ وسائل تهذيب النفس ممّا اختلف فيها الأخلاقيّون تبعاً لاختلاف خلفيّاتهم في معرفة النفس .

وكم أوقع المنهج الذاتي ذويه في أوهام وخرافات ظنّوا أنّها مكاشفات ، وما هي إلّا ما تنطوي عليه النفس من أفكار ظنّوا أنّها حقائق ، وهي إلى الأحلام أقرب منها إلى الواقع الخارجي.

وبقي من أهم المناهج المنهج الديني ، وهو ما يستند في معرفة النفس وأحوالها إلى نصوص عن خالقها ، أو إلى من أوحى إليه خالقها . وهو بعد التسليم والقطع بصدور هذه النصوص عنهم ، والقطع بعصمة مصدرها ، لا يبقى مجال للشك والتردد في صحة المعارف النفسية التي دلّت عليها هذه النصوص .

وإذاكان البعض يتطلّب من أجل الوثوق بهذا المنهج ما يثبت وجود الله وعلمه وحكمته ووحيه ورسله ، وهو ما لا يتسع لهذا التمهيد أن يستوعبه ، فالبعض الآخر الذي قطع مرحلة الإيمان بهذه المعتقدات كيف لا ينتهل من هذا النبع النقي ؟ وكيف حاد إلى غيره ممّا لم يقم على عصمته ونقائه ما يفيد الوثوق به والركون إليه ؟ والحال أنّ مسألة معرفة النفس الإنسانيّة تختلف عن المسائل التي تنتهي سلبيات الخطأ فيها في الحياة الدنيا بانتهائها ، وإنّما هي في رأي المنهج الديني وغيره من الخط المناهج الأخرى مستمرّة بعد هذه الحياة ، وخالدة بما للخلود من معنى إلّا أن يشاء الله ، وهي سعيدة أو شقيّة وفق تزكيتها وتدنيسها ( قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكّاها \* وقد خَابَ مَن دَسًاها ) ( ).

<sup>(</sup>١) سورة الشمس: الآيتان ٩ و ١٠.

المدخل الله المدخل

وهذا الطرح عن معرفة النفس وتكامل هذا الطرح بكل تفصيلاته وفروع المعرفة النفسيّة فيه ، لا يوجد إلّا في المنهج الديني أو عند مَن أخذ عنه من فلاسفة وأخلاقيّين وذاتيّين.

فميزة المنهج الديني إذن هي:

١ ـ عصمة مصادره .

٢ ـ شموليّته لمعرفة النفس جوهراً وصفاتٍ وأحوالاً وآثاراً.

٣-عمق ما ورد فيه في معرفة النفس؛ لأنّ المعرّف لها هو صانعها ، وصانع الشيء أعرف به وبشؤونه من غيره.

2 - تغطية المعارف النفسيّة لجميع مراحل النفس ، أي مرحلة ما قبل الحياة الدنيا أو ما يسمّى بعالم الذرّ ، ومرحلة الحياة الدنيا ، ومرحلة ما بعد الدنيا إلى يوم القيامة ، أو ما يسمّى بعالم البرزخ ، ومرحلة القيامة والخلود فيها ، في الجنّة ابتداءً ، أو في العذاب ابتداءً ، ثمّ الجنّة خالداً فيها لمن خلط عملاً سيّتاً وآخر حسناً ، ولم تلحقه توبة أو شفاعة أو عفو أو مغفرة .

أجل.. قد يحصل بعض الاختلاف في بعض جزئيّات المعرفة النفسيّة عند بعض ذوي المنهج الديني، ولكن منشأ هذا الاختلاف هو تحريف بعض نصوصه، أو تفاوت فهم الدارسين لها، وهذا غير ضائر في صواب أصل المنهج، وغير مخلّ بأساسيّات نتائجه المتّفق عليها.

لهذا فالمنهج الديني هو أفضل المناهج لمعرفة النفس الإنسانيّة.

ب ـ وأمّا أفضليّة هذا المنهج من حيث الهدف الذي يحقّقه ، فهي نابعة ممّا تؤول البه هذه المعرفة ـ وفق هذا المنهج ـ من الولوج في أنوار البهاء الكامل ، والرقيّ إلى نور الضياء المطلق ، وهتك الحجب العميّة والجهالات المضلّة . وهذه المرتبة من المعرفة هي بنفسها عين الكمال ونفس السعادة ، وفي النصّ التالي جانب من

جوانب هذه المرتبة: ففي الحديث القدسي ، كما يرويه المجلسي في البحار عن أهل البيت الميلاً: «فمن عمل برضائي الزمه ثلاث خصال: أعرقه شكراً لا يخالطه الجهل ، وذكراً لا يخالطه النسيان ، ومحبّة لا يؤثر على محبّتي محبّة المخلوقين. فإذا أحبّني أحببته ، وافتح عين قلبه إلى جلالي ، ولا أخفي عليه خاصّة خلقي ، وأناجيه في ظلم الليل ونور النهار ، حتّى ينقطع حديثه عن المخلوقين ، ومجالسته معهم ، وأسمعه كلامي وكلام ملائكتي ، وأعرّفه السرّ الذي سترته عن خلقي ، وألبسه الحياء حتّى يستحي منه الخلق كلّهم ، ويمشي على الأرض مغفوراً له ، وأجعل قلبه واعباً وبصيراً ، ولا أخفي عليه شيئاً من جنّة ولا نار ، وأعرّفه ما يمرّ على النّاس في القيامة من الهول والشدة ، وما أحاسب به الأغنياء والفقراء ، والجهّال والعلماء ، وأنومه في قبره ، وأنزل عليه منكراً ونكيراً حتّى يسألاه ، ولا يرى غمّ الموت وظلمة القبر واللحد وهول المطلع ، ثمّ أنصب له ميزانه ، وانشر ديوانه ، ثمّ أضع كتابه في يمينه فيقرؤه منشوراً ، ثمّ لا أجعل بيني وبينه ترجماناً ، فهذه صفة المحبّين » (١).

وهذه الصفة بما لها من آثار مترتبة على العمل برضا الله تعالى ، ومفتاح العمل معرفة الله سبحانه ، ومن عرف نفسه فقد عرف ربه ، ونال الفوز الأكبر ، وانتهى إلى غاية كلّ معرفة وعلم (٢).

وهذا الهدف لا يصل إليه ، بل لا يقرب منه من سلك منهجاً غير هذا المنهج.

﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمُ رَاكِعُونَ \* وَمَن يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٢٨/٧٤، الباب ٢ (مواعظ الله عنز وجلٌ في سائر الكتب السماوية)، الحديث ٦.

<sup>(</sup>٢) فقرات مقتطعة من الأحاديث الشريفة التي مرّ ذكرها في الصفحة ٢٠ ـ ٢١ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: الآيتان ٥٥ و ٥٦.

المدخـل المدخـل

#### ٨ ـ تهذيب النفس

هذا آخر تمهيدات هذا الفصل ، نخلص فيه إلى استحضار حصيلة النمهيدات السابقة ، وهي: معنى كلّ من التهذيب والنفس ، وأنّ مفاد تركيب الكلمتين: تنقية الروح وتطهيرها عن شوائب صفائها ؛ لتدرك حقيقتها وافتقارها إلى الحقيقة الكبرى المطلقة عن كلّ صفة وقيد حتّى قيد الإطلاق ، ثمّ أهمّية معرفة النفس من خلال دلالة الأخبار على أنّها غاية كلّ معرفة ، وملازمتها لمعرفة الربّ والبعد عن كلّ جهل وضلال.

وفي التهذيب الرابع أبطلت القول باستحالة معرفة النفس وأثبت وقوعه فضلاً عن إمكانه ، ثمّ استعرضت وسائل المعرفة ومناهج المعرفة وأهدافها ، وأخيراً أفضل هذه الوسائل والأهداف ، منتهباً إلى أنّ أفضلها وسيلة وهدفاً هو ما ثبت وروده عن معصوم وأدّى إلى كمال السعادة بكمال المعرفة .

وإذا كان هذا الهدف وبهذا المنهج ، فلا يحسن بأي عاقل أن يفرّط به ويحرم نفسه منه ، فالأحرى بمن نصب نفسه داعية لخير الإنسانيّة وسعادتها أن لا يكون كذلك .

فعن أمير المؤمنين على قال: « من نصب نفسه للنّاس إماماً فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره ، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه ، ومعلّم نفسه ومؤدّبها أحقّ بالإجلال من معلّم النّاس ومؤدّبهم »(١).

وعن رسول الله ﷺ، قال: « يا أبا ذرّ، يطّلع قوم من أهل الجنّة إلى قوم من أهل النّار، فيقولون: ما أدخلكم النّار وإنّما دخلنا الجنّة بفضل تعليمكم وتأديبكم؟

<sup>(</sup>۱) الوسائل: ۱۰/۱۰۱، الباب ۱۰ من باب وجوب الإتيان بسما يأمر به من الواجبات، الحديث ٦/٢١٢١٣.

فيقولون: إنّاكنًا نأمر بالخير ولا نفعله »(١).

وعنه عَيَّا ، قال: «رأيت ليلة أسري بي إلى السماء قوماً تُقرض شفاههم بمقاريض من نار، ثمّ ترمى، فقلت: يا جبرائيل، مَن هؤلاء؟ فقال: خطباء أمّتك، يأمرون النّاس بالبرّ وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون «٢).

<sup>(</sup>۱) الوسائل: ۱۰/۲/۱۱ الباب ۱۰ من باب وجوب الإتيان بما يأمر به من الواجبات، الحديث ۱۲/۲۱۲۱۹.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: ١٥١، الحديث ١١/٢١٢١٨.



# الفصل الأول





#### مراقبة النفس ومجاهدتها

#### تمهيد

يسترسل الكثيرون منّا في حياتهم اليوميّة بتصرّفاتهم وفق ما هو مألوف في مجتمعهم ، من دون التفات وتأمّل في أنّ هذا المألوف خطأً أو صواب ، بل ربّماكان الحكم عليه بالخطأ أو بالصواب ناشئاً عن كونه غير مألوف للنّاس أو للنفس أو كونه مألوفاً لديهم ولديها .

وإذا ما علمنا أنّ ما ألِفته النّاس إن هو إلّا مجموعة من الاعتبارات التي تعمّقت في نفوسهم نتيجة للجري عليها مدّة طويلة ، ممّا صيّرها قواعد وقوانين وعادات مستقرّة تصعب على النفوس مخالفتها ويشقّ عليها الخروج عليها ، ولربّما كان مصدرها حادثة أو شخص لا يحسن الاقتداء به وبما سنّه .

إذا ما علمنا هذا فأوّل ما يتعيّن علينا فعله في مجال إصلاح نفوسنا ، أن نراجع هذه المجاميع الهائلة من الاعتبارات المألوفة ، ونتتبّع مصادرها ، من أجل القيام بعملية فرز ما هو صحيح منها عمّا هو باطل ، بَيْد أنّ عمليّة الفرز هذه \_مع انغمار الإنسان بهذه المفاهيم وألفه بها \_ تحتاج إلى البحث أوّلاً عن المقياس الذي على أساس منه يميّز الحقّ والباطل والصواب والخطأ .

وإذا كان هذا المقياس مفقوداً لدى البعض ويحتاج للحصول عليه إلى عناء في

البحث ، فإنه لدى المسلم - إكان مسلماً حقاً - لا يتعذّر تحصيله ولا استخدامه لعمليّة الفرز هذه.

فالمسلم آمن بإله عليم عادل بعث محمّداً عَيَّالَةُ نبيًا ليبلّغ النّاس ما هو الحقّ وينهاهم عمّا هو الباطل، ويعرّفهم ما يصلحهم في الدنيا وما يؤول إليه أمرهم في الآخرة، وما ترك الكتاب والسنّة شيئاً من أمر الدارين إلّا وقد بيّنه.

إنّ المؤمن بهذا كلّه لا يفتقد معيار الفرز، ولكن ليست مشكلة الإنسان هي هذه فقط كي يكون المؤمن بالإسلام لم يعد يواجه أيّة مشكلة في الجري والتصرّف المتخبّط، فكم ممّن ميّز الحقّ من الباطل كما يميّز الشمس عن الظلام وهو سادر بغيّه!! فالمدمن على الخمرة يدرك تماماً ما فيها من أضرار نفسيّة وصحيّة ودنبويّة وأخرويّة، وينهى كلّ من يحبّ من أبنائه وأصدقائه عن شربها، إلّا أنّه مع كلّ هذا مستمرّ على معاقرتها.

من هنا ندرك أنّ مسألة تهذيب النفس والجري وفق الصحيح من الأفعال هي مسألة تبلغ من التعقيد حدًا لا يشبههه أيّ تعقيد في المسائل الرياضيّة والطبيعيّة.

وإنّ البشريّة بدون استثناء لعاجزة عن حلّ هذا التعقيد. قال تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ (١).

وإذا كان سيّد المرسلين بدون هدي الله تعالى لا يهدي من أحبّ ، فما هو شأن غيره في الهداية إلى الحقّ . وعلى هذا تنحصر الهداية إلى تصفية النفس ممّا يشينها ويرديها بخالقها سبحانه وتعالى . وينحصر اهتداؤنا إلى تهذيبها وإلى الصواب في القول والفعل بما يردنا عنه تعالى بطريق أهل العصمة عليهم الصلاة والسلام . وإذا كانت الهداية معرفة وانقياداً ، راقبنا النفس وتصرّفاتها في ضوء المعرفة ، وجاهدناها

<sup>(</sup>١) سورة القصص: الآية ٥٦.

لتنقاد لهداها، وقد تكفّلت التعاليم الدينيّة جانبي الهداية النظري والعملي. وقد حثّت على الجانب النظري بما ورد من نصوصها في فضل العلم والعلماء، كما حثّت على الجانب العملي بتوجيه الإنسان إلى مراقبة نفسه ومجاهدتها في ضوء المنهج الذي رسمه الله تعالى لهذين السلوكين. وسنورد بعضاً ممّا ورد في الحثّ على هذين الجانبين للهداية.

#### ١ ـ الحثّ على تحصيل العلم:

حثّ القرآن الكريم ، وحثّت سنّة المعصومين المنظ على العلم ، وسأذكر جملة ممّا ورد فيهما بهذا المجال:

## أ \_ الحثّ القرآنى:

وهو يتمثّل بالآيات الكريمة التالية :

١ - ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبُّكَ الَّذِي خَلَقَ \* خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن عَلَقٍ \* اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ \* الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ \* عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ (١).

وبناءً على قول أكثر المفسّرين من أنّ هذه السورة هي أوّل ما نزل على نبيّنا محمّد عَلَى في أوّل ما نزل على نبيّنا محمّد عَلَى أمن القرآن (٢) نجدها قد بدأت بأوّل أمر إلهي هو الأمر بالقراءة ، وقرنت نعمة تعليمه تعالى للبشر بنعمة خلقه لهم ، أو أنّها قد جعلت أوّل نعمة بعد الإيجاد هي نعمة العلم ، ممّا يدلّ على أنّ العلم هو أفضل النعم الممنوحة للموجود .

٢ ـ ﴿ اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ عِلْماً ﴾ (٣).
 أَنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرُ وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيءٍ عِلْماً ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) سورة العلق: الآيات ١ ـ ٥.

<sup>(</sup>٢) انظر الميزان في تفسير القرآن: ٣٦٩/٢٠، تفسير سورة العلق.

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق: الآية ١٢.

فاللّام في قوله تعالى: ﴿ لِتَعْلَمُوا ﴾ لام الغاية ، وسواء قلنا إنّ ما بعدها هو الغاية لما قبلها ، أو إنّه من الغايات المتربّبة عليه ، فكون العلم بالله تعالى غاية لخلق السموات السبع والأرضين ، وما يتنزّل من الملائكة أو التشريع ، يدلّ هذا على أهمية علم الإنسان بربّه تعالى ، وأهمية ما يتربّب على هذا العلم من نتائج استدعت هذا الخلق كلّه (١).

## ٣ ـ ﴿ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً ﴾ (٢).

والحكمة على قال الفارابي ـ: «هي استكمال النفس الإنسانيّة بتصوّر الأمور والتصديق بالحقائق النظريّة والعمليّة على قدر الطاقة الإنسانيّة (T)، وقد وصفت الآية الحكمة بالخير الكثير.

# ٤ ـ ﴿ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ (٤).

استفهام استنكاري؛ استنكاراً للمساواة بين مَن يعلم ومَن من لا يعلم ، للتفاوت الكبير بينهما.

#### ٥ . ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِن عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ (٥).

فإنّ خشية الله هي خشية مخالفة أوامره ونواهيه ، ومن لم يعرف الله حقّ معرفته لا يبالي بمخالفته ، غير أنّ العلماء الذين أدركوا عظمة الله تعالى هم الذين يخشونه ، فامتدحهم ربّهم وشرّفهم بهذه الآية لهذه الخاصة ، وهي الخشية ، ومن خشي الله لم يخش أي شيء سواه ، ولازم هذا أن لا يحيد بحال عن الصراط المستقيم .

<sup>(</sup>١) راجع الميزان في تفسير القرآن: ٣٤١/١٩ ، تفسير سورة الطلاق: الآية ١٢ ، بتصرّف.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) راجع الصفحة ٣٦ هامش رقم ٣ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) سورة الزُّمر: الآية ٩.

<sup>(</sup>٥) سورة فاطر: الآية ٢٨.

# ٦ ﴿ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِله إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَانِماً بِالْقِسْطِ لَا إِله إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (١).

قرنت الآية الكريمة أهل العلم بالله تعالى وملائكته في معرفة توحيده وعدله ، وهو تشريف لأهل العلم ليس فوقه تشريف .

٧ - ﴿ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾ (٢).

وهي كسابقتها من حيث الاقتران.

٨ - ﴿ يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ (٣).

قرنت الآية الكريمة الإيمان الصحيح والعلم في الرفعة عند الله تعالى ، وهل بعد هذه الرفعة رفعة .

#### ٩ ـ ﴿ وَقُل رَبِّ زِدْنِي عِلْماً ﴾ (٤).

وإذا ما علمنا أنّ المخاطب هو رسول الله عَبَيْلَةُ ، علمنا ما للعلم ولطلب المزيد منه من فضل عند الله تعالى ، فلم يرشد الله سبحانه نبيّه عَبَيْلَةُ أن يطلب منه أي شيء على الإطلاق سوى المزيد من العلم.

# ١٠ ـ ﴿ بَلْ هُوَ آيَاتُ بَيِّنَاتُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ﴾ (٥).

جعل تعالى صدور أهل العلم محلاً لآياته البيّنات ، وشرف المحل بشرف ما فيه ، أمّا غيرهم ممّن لم يؤت العلم وحفظ نصوصاً دون وعي فقد شبّهه الله تعالى في آية أخرى بالحمار يحمل أسفاراً.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الآية ١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد: الآية ٤٣.

<sup>(</sup>٣) سورة المجادلة: الآية ١١.

<sup>(</sup>٤) سورة طه: الآية ١١٤.

<sup>(</sup>٥) سورة العنكبوت: الآية ٤٩.

## ١١ ـ ﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾ (١).

لا يعقلها ولا يفهمها إلّا ذوو العلم ، وما أكثر الأمثال والعِبر ، إلّا أنّ من لا نور عنده لا ينتفع بها.

هذه بعض الآيات التي تعطي للعلم والعلماء من المنزلة الرفيعة ما يدعوكل عاقل إلى أن يبذل قصاري جهده لنيلها .

#### ب ـ حثّ السنّة الشريفة على تحصيل العلم:

وهو يتمثّل بما روي عن النبيّ عَلَيْلَةً ، وعن أهل بيته المعصومين الميّلة ، وممّا ورد فيه عنهم (٢):

١ - قال رسول الله ﷺ: «طلب العلم فريضة على كلّ مسلم ومسلمة ، ألا أن الله تعالى يحبّ بغاة العلم».

وإنّما صارت فريضة لأنّ العلم بالأصول علم بمبدأ الوجود وبصفاته وبرسله وبافتقار الإنسان إلى ربّه ومعاده إليه ، وأمّا العلم بالفروع فلا يمكن الإتيان بالعمل الصحيح والطاعة لله إلّا به ، ومن هنا فإنّ الله تعالى يحبّ طلب العلم ويوجبه أكثر ممّا يوجب طلب غيره ، ولذا روى :

٢ ـ عن أمير المؤمنين المؤفق قال: «أيّها النّاس ، اعلموا أنّ كمال الدين طلب العلم والعمل به ، ألا وأنّ طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال ، . . . والعمل مخزون عند أهله ، وقد أمرتم بطلبه من أهله ، فاطلبوه » .

٣ ـ وقال على العلم فإنّ تعلّمه حسنة ، ومدارسته تسبيح ، والبحث عنه

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت: الآية ٤٣.

<sup>(</sup>٢) مصدر ما نقلته منها جميعاً هو: معالم الدين وملاذ المجتهدين: ١٣ ، فضيلة العلم \_ فصل: وأمّا السنّة.

جهاد ، وتعليمه من لا يعلمه صدقة ، وهو عند الله لأهله قربة ؛ لأنه معالم الحلال والحرام ، وسالك بطالبه سبيل الجنة ، وهو أنيس في الوحشة ، وصاحب في الوحدة ، وسلاح على أعداء ، وزين الأخلاء ، يرفع الله به أقواماً يجعلهم في الخير أثمة يقتدى بهم ، وترمق أعمالهم ، وتقتبس آثارهم ، وترغب الملائكة في خلتهم ، فيمسحونهم بأجنحتهم في صلواتهم ؛ لأنّ العلم حياة القلوب من الجهل ، ونور الأبصار من العمى ، وقوة الأبدان من الضعف . ينزل الله حامله منازل الأبرار ، ويمنحه مجالسة الأخيار في الدنيا والآخرة ».

٤ ـ وقال عليّ بن الحسين ﷺ : « لو يعلم النّاس ما في طلب العلم لطلبوه ولو بسفك المهج ، وخوض اللجج . إنّ الله تبارك وتعالى أوصى إلى دانيال : إنّ أمقتَ عبيدي إليّ التقيّ الجاهل المستخفّ بحقّ العلم ، التارك للاقتداء بهم ، وأنّ أحبّ عبيدي إليّ التقيّ الطالب للثواب الجزيل ، اللّازم للعلماء ، التابع للحلماء ، القابل عن الحكماء) .

وفي صدر هذا الحديث ما يفيد أن لطلب العلم من الفضل ما لم يدركه النّاس، وأنّ هذا الفضل يستحقّ لمن عرفه سفك المهج وخوض اللجج، وحيث لم نلمس هذه التضحية في سبيل طلب العلم، نستشكف أنّ فضله غير معروف حتّى عند أهله، وبتعبير أكثر دفّة عند من يدّعى أنّه من أهله.

٥ ـ وقال أبو جعفر الثلا: «عالم ينتفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد».

فالعابد إن صحّت عبادته فلا يفيد إلّا نفسه ، ولربّماكانت عبادته بعامّة تفتقر إلى الصحّة ؛ لأدائها بدون علم . أمّا العالم فمضافاً إلى صحّة أعماله لعلمه بما يجب وبشرائط صحّته ، فإنّه يفيض على النّاس من علمه ويهديهم لرشدهم ، وربّ عالم هدى أمّة بعلمه ، ومن سنّ سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل عليها إلى يوم القيامة .

ويعزّز هذا الحديث ما يرويه معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق علي الله قال الراوى:

٦ ـ قلت لأبي عبدالله الله الرحل الله الله الله المحلفة المحديثكم يبث ذلك في النّاس ويشدده في قلوبهم وقلوب شيعتكم، ولعل عابداً من شيعتكم ليست له هذه الرواية، أيّهما أفضل؟

قال ﷺ : « الراوية لحديثنا يشدّ به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد » .

٧ ـ وقال أبو عبدالله ﷺ: « من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى المجنّة ، وأنّ الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً به ، وأنّه ليستغفر لطالب العلم من في السموات ومن في الأرض حتى الحوت في البحر ، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر ، وأنّ العلماء ورثة الأنبياء ، وأنّ الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً ، ولكن ورّثوا العلم ، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر » .

٨ ـ وفي رواية أخرى عنه على الله ، قال: «إنّ العلماء ورثة الأنبياء ، وذلك أنّ الأنبياء لم يورّ ثوا درهما ولا ديناراً ، وإنّما أورثوا أحاديث من أحاديثهم ، فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ بحظ وافر ، فانظروا علمكم هذا عمّن تأخذون ؟ ».

وفي الفقرة الأخيرة وما قبلها دلالة واضحة على أنّ العلم الذي ذكر له الفضل العظيم في الكتاب والسنّة إنّما هو العلم النافع للبشرية في جميع مراحل وجودها في الدنيا والآخرة ، أمّا ما يعميها عن نور هداها ويحجبها عن إدراك حقيقتها وسعادتها فهو ضلال وظلمة ، وإن سمّاه البعض علماً ، ولذا ورد عن أبى عبدالله عليه :

٩ ـ أنّه قال في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُـوْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً
 كَثِيراً ﴾ (١) ، قال: «معرفة الإمام واجتناب الكبائر».

معرفة الإمام لأنه الدال على العلم النافع ، ثمّ العمل بهذه الدلالة فيجتنب ما يكدّر صفاء النفس من الذنوب.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآبة ٢٦٩.

#### ٢ ـ الحت على مجاهدة النفس

النفس الذي نريد التحدّث عن مجاهدتها ليست هي النفس في جميع أحوالها، وإنّما نقصدها في حالة كونها غافلة عن ربّها وعن هداها، وهي في هذه الحالة لا تريد غير اللذة الآنيّة دون أن تحسب لآثارها حساباً، والنفس في هذه الحالة هي المعبّر عنها في القرآن الكريم: ﴿ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَفْسَ لَأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ ﴾ (١)، وإذ يطلب من الإنسان أن يراقب نفسه ويجاهدها، إنّما يطلب منه أن يفعل ذلك مع هذه الحالة من النفس، وإلّا فكيف يجاهد نفسه بنفسه ويراقب نفسه بنفسه.

وأمّا النفس في حالة استقرارها على طربق الهدى فهي مؤمّلة لكلّ تكريم وتجلّة. وقد ورد مدحها في الفرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿ يَا أَيّتُهَا النّفْسُ الْمُطْمَنِنَةُ \* ارْجِعِي إِلَىٰ رَبّكِ رَاضِيةً مَرْضِيّةً \* فَادْخُلِي فِي عِبَادِي \* وَادْخُلِي جَنّتِي \* (٢). وقد تقلّب النفس من حال الهوى إلى حال التقى بين حين وآخر، والنفس في حالها هذا تسمّى بالنفس اللوّامة، فهي عندما تصحو من غفلتها تلوم نفسها على هذه الغفلة، ثمّ تعود إليها فيكثر منها اللوم بقدر ما يكثر منها العود بعد الندم، وهي المشار إليها بقوله تعالى: ﴿ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ \* وَلَا أُقْسِمُ بِالنّفْسِ اللّوّامَةِ ﴾ (٣). وإذا عرفنا أنّ النفس التي وردت الأخبار في الحثّ على مجاهدتها ومراقبتها هي النفس في حالة رداها دون حالة هداها نورد من هذه الأخبار ما يتسع المقام لايراده:

ا ـ عن أئمّة أهل البيت عليه : « أنّ النبيّ عَيْلُ بعث سرية ، فلمَا رجعوا قال: مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. فقيل: يا رسول الله، ما الجهاد

<sup>(</sup>١) سورة يوسف: الآية ٥٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الفجر: الآيات ٢٧ \_ ٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة القيامة: الأيتان ١ و ٢.

الأكبر؟ قال: جهاد النفس »(١).

٢ ـ وعن النبيّ عَيَّا فيما يرويه عنه الرضا على : «أنّه عَيَّ رأى بعض أصحابه منصرفاً من بعث كان بعثه ، وقد انصرف بشعثه وغبار سفره وسلاحه يريد منزله ، فقال عَيَّا: انصرفت من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ، فقال له : أوّجهاد فوق الجهاد بالسيف ؟ قال: نعم ، جهاد المرء نفسه »(٢).

٣ ـ وعنه ﷺ ، قال : «إنّ الشديد ليس من غلب النّاس ، ولكنّ الشديد من غلب نفسه ، (٣).

تصف هذه الأخبار جهاد النفس بأنّه أكبر من جهاد العدوّ ، وأنّ من غلب نفسه فهو الشديد ، ولعلّ منشأ أرجحيّة جهاد النفس لأمور :

**منها**: أنّ جهاد العدو مع ما فيه من صعوبات ومحن إنّما ينهض به المجاهد بعد أن يغلب نفسه وطوّعها لحمل تلك المشاقّ وتجاوز تلك الصعوبات والمحن ، ولو غلبته نفسه وأبت عليه أن يجاهد لما جاهد ، فجهاد العدوّ ما هو إلّا فرع من أصل بالنسبة إلى جهاد النفس .

**ومنها**: أنّ جهاد العدوّ له مدّة محدودة وينتهي ، أمّا جهاد النفس فهو مستمرّ ما دامت النفس أمّارة بالسوء.

ومنها: أنّ جهاد العدو تكليف واحد من التكاليف الشرعيّة ، ومع أنّه مصحوب بجهاد النفس وحملها على تحمّله ، فهو فعل واحد . أمّا جهاد النفس فهو يشمل

<sup>(</sup>۱) الوسائل: ۱٦١/١٥، الحديث ١/٢٠٢٠٨ و: ١٦٣/١٥، الحديث ٩/٢٠٢١ من أبواب جهاد النفس، باب وجوبه.

<sup>(</sup>۲) مستدرك الوسائل: ۱۱/۱۲۱۱، الحديث ۱۳/۱۲۲۵۱، من أبواب جهاد النفس، باب وجوبه.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: ١٣٩، الحديث ٨/١٢٦٤٦.

جميع أفعالها وجميع التكاليف المتعلّقة بهذه الأفعال ، ففي كلّ يوم ، بل في كلّ فعل ، معركة وصراع بين من يجرّ المرء إلى هداه ، ومن يجره إلى رداه .

ومنها: أنّ العدوّ ظاهر معروف بعدده وعدّته ، أمّا النفس في خداعها ومخاتلاتها ، وخفاء هذه الوسائل على من لم يراقبها بدقّة في ضوء مصباح الهداية أدّى إلى مصرع الكثيرين على مرّ العصور.

ومهما تكن وجوه الأرجحيّة فإنّ جهاد النفس قدخسر الجولات فيه الكثيرون ، ولم ينتصر فيه إلّا عباد الله المخلصين ، فهو أكبر من كلّ جهاد ، نصرنا الله وإيّاكم في جهاد أنفسنا صباحاً ومساءً ، وفي كلّ حين في كلّ حركة أو سكون .

٤ ـ عن أمير المؤمنين على ، قال : قال رسول الله عَلَيْ : « إِنَّ أَفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه » .

وقال عليه : « والمجاهد من جاهد نفسه » (١).

٥ ـ وقال على : «النفس مجبولة على سوء الأدب ، والعبد مأمور بملازمة حسن الأدب ، والنفس تجري بطبعها في ميدان المخالفة ، والعبد يجهد بردها عن سوء المطالبة ، فمتى أطلق عنانها فهو شريك في فسادها ، ومن أعان نفسه في هوى نفسه فقد أشرك نفسه في قتل نفسه »(٢).

٦ ـ وقال طلِّه : «جهاد النفس مهر الجنّة ، جهاد النفس ثمن الجنّة ، فمن جاهدها ملكها ، وهي أكرم ثواب الله لمن عرفها ، لا عدو أعدى على المرء من نفسه ، ولا عاجز أعجز ممّن أهمل نفسه فأهلكها »(٣).

<sup>(</sup>۱) الوسائل: ۱۶۳/۱۵، الحديث ۹/۲۰۲۱ و ۱۰/۲۰۲۱ ، من أبواب جهاد النفس، باب وجوبه.

<sup>(</sup>٢) مستدرك الوسائل: ١٣٧/١١ ، الحديث ٤/١٢٦٤٢ من أبواب جهاد النفس ، باب وجوبه .

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: ١٣٩، الباب المتقدّم، الحديث ١٠/١٢٦٤٨ و ١٠/١٢٦٤٨.

٧ - عن جعفر بن محمّد الله ، قال : في وصيّة النبيّ عَلَيْهُ لعليّ الله ، قال : «يا عليّ ، أفضل الجهاد من أصبح لا يهم بظلم أحد (١). وإيّاك وخصلتين : الضجر والكسل ، فإنّك إن ضجرت لم تصبر على حقّ ، وإن كسلت لم تؤدّ حقّاً. يا عليّ ، من استولى عليه الضجر رحلت عنه الراحة ، (٢).

وفي هذه الوصية الجليلة بيان لمعان جهاد النفس؛ لأنّ مجاهدتها إنّ ما تطلب وتحمد إذا كانت ظالمة ، فتجاهد للكفّ عن ظلم الآخرين ، وهي كما قال القائل عنها:

الظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عـــفّة فــلعلّة لا يــظلم ولا علّة أفضل من علّة جهادها امتثالاً لأمر خالقها.

ثمّ نهت الوصيّة عن الضجر عن التزام الحقّ والكسل عن أداء الحقوق ، وهما أي الضحر والكسل خصلتان يتنافيان مع ملكة الصبر على الحقّ؛ لقول أمير المؤمنين على : «علامة الصابر في ثلاث: أولها أن لا يكسل ، والشانية أن لا يضجر ، والثالثة أن لا يشكو من ربّه عزّ وجلّ ؛ لأنه إذا كسل فقد ضيّع الحقوق ، وإذا ضجر لم يؤدّ الشكر ، وإذا شكا من ربّه عزّ وجلّ فقد عصاه »(٣).

والضجر مدعاة للكسل، فمن ضجر من عمل تكاسل عن أدائه، وقصر عن القيام به، ومع استمرار هذه الحالة تتراكم الحقوق والواجبات، ويتعذّر حينئذٍ أداؤها والقيام بها، ونسلب نتيجة لذلك راحة النفس؛ لأنّ الراحة ليست بالكسل وإنّما هي بأداء الواجبات، وللكسل والضجر عوامل، ولهذه العوامل ونتائجها معالجات في علم الأخلاق تحول دون رسوخهما في النفس.

<sup>(</sup>١) الوسائل: ١٦٢/١٥، الحديث ٧/٢٠٢١٤ من أبواب جهاد النفس، باب وجوبه.

<sup>(</sup>٢) الوسائل: ٢٢/١٦، باب كراهة الضجر والكسل، الحديث ٢/٢٠٨٦١.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: ٢٣، باب كراهة الضجر والكسل، الحديث ٣/٢٠٨٦٢.

٨ ـ عن أبي الحسن موسى بن جعفر المنظ ، قال في وصيّته لبعض ولده : « وإيّاك والكسل والضجر ، فإنّهما يمنعانك حظّك من الدنيا والآخرة »(١).

٩ - وعنه ﷺ قال لهشام: «جاهد نفسك لتردّها عن هواها، فإنّه واجب عليك كجهاد عدوّك». قال هشام: فأي الأعداء أوجبهم مجاهدة؟ قال ﷺ: «أقربهم إليك وأعداهم لك، وأضرّهم بك، وأعظمهم لك عداوة، وأخفاهم لك شخصاً مع دنوّه منك »(٢).

١٠ ـ وعن أبي عبدالله على أنه قال لرجل: «اجعل قلبك قريناً برّاً وولداً واصلاً، واجعل علمك والدا تتبعه، واجعل نفسك عدواً تجاهده، واجعل مالك عارية تردّها».

وأنّه على الدواء ، فانظر كيف قيامك على نفسك ، وبيّن لك الداء ، وعرفت آية الصحة ، ودللت على الدواء ، فانظر كيف قيامك على نفسك » .

وقال على النّار». جسده على النّار».

و « من لم یکن له واعظ من قلبه ، ولم یکن له قرین مرشد ، استمسك عـدوّه مـن عنقه (7).

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٢٢/١٦، باب كراهة الضجر والكسل، الحديث ١/٢٠٨٦.

<sup>(</sup>٢) مستدرك الوسائل: ١٤١/١١، أبواب جهاد النفس ، باب وجوبه ، الحديث ١٦/١٢٦٥٤.

<sup>(</sup>٣) الوسائل: ١٦٢/١٥ أبواب جهاد النفس ، باب وجويه ، الحديث ٢٠٢١١ والحديث ٨/٢٠٢١ والحديث ٨/٢٠٢١٥ و



#### محاسبة النفس وتشخيص عيوبها

#### تمهيد

المحاسبة مفاعلة من الحساب معنى العدّ (١) ، فالشريك يحاسب شريكه بعد ماله وما عليه من أرباح التجارة ، والنفس في الحياة الدنيا تفعل الخير وضدّه ، فإذا أهمل المرء محاسبتها فلربّما طغت فيها السيّئات حتّى استولت على آخر رصيد للخير فيها ، ولم تعدُّ قادرة على مجاهدة حالة الزيغ والشطط.

ا ـ فعن أبي جعفر على ، قال : «ما من عبد إلّا وفي قلبه نكتة بيضاء ، فإذا أذنب ذنباً خرج من النكتة البيضاء نكتة سوداء ، فإن تاب ذهب ذلك السواد ، وإن تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطّي البياض ، فإذا غطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبداً ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ﴿ بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (١) » (٣).

٢ ـ وعن أبي عبدالله ﷺ ، فال : «إذا أذنب الرجل خرج من قلبه نكتة سوداء ، فإن تاب انمحت ، وإن زاد زادت ، حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها أبداً » (٤).

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط: ٧٤ ، مادة «حَسَبَ» ، بتصرّف.

<sup>(</sup>٢) سورة المطفّفين: الآية ١٤.

<sup>(</sup>٣) الوسائل: ٣٠٣/١٥، باب وجوب اجتناب الخطايا والذنوب، الحديث ١٦/٢٠٥٨٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: ٣٠٢، الحديث ١٢/٢٠٥٧٦.

والنكتة لغة من النكت ، وهو ضرب الأرض بقضيب فيؤثّر فيها <sup>(٢)</sup>. والرين صدأ يعلو الشيء الجليل.

فالحديث الأوّل يفيد أنّ النفس بحسب أصلها الأوّلي فيها النكتة البيضاء ، فيها الأثر المدرك للخير وحسن الفعل ، وأنّ النكتة السوداء هي أثر طارئ من الذنب الذي تقترفه ، وأنّ هذا النقش والصورة الحاصلين في النفس من الذنب هو الرين العارض عليها ، كعروض الصدأ على المعدن ، فإذا تراكم هذا الصدأ حجب النفس عن رؤية الخير وفعله ، كما يحجب الصدأ ما طرأ عليه عن أن يبدو بهاؤه وحسنه وجلاله .

وتؤكّد هذه الأخبار على ضرورة المبادرة إلى تهذيب النفس من رين الذنب وأثره ونقشه قبل أن تتراكم إلى الحدّ الذي لا يفيد معه تهذيب ، كالمعدن الذي يتآكل بالصدأ ، بحيث يؤدّي العمل على إزالته عنه إلى إتلافه .

والوسيلة ـ بحسب هذه الأخبار وغيرها ـ إلى الحفاظ على النفس من أن تصل إلى هذه الحالة ، هي المبادرة إلى إزالة الأثر قبل أن تصعب إزالته أو تتعذّر ، وذلك بالتوبة من الذنب ، كي يبقى للنفس صفاؤها أو شيء من صفاتها عساها ـ يوماً ما ـ أن تستعيد ما كانت عليه بحسب طبعها الأوّلي من صفاء تدرك به الحقّ كما هو.

وبناءً على هذا ، فعلى من يريد تهذيب نفسه أن يشخّص عيوبها بالتعرّف على هذه العيوب أوّلاً عن طريق التعرّف على الصفات الذميمة والأفعال القبيحة من خلال ما ورد عن المعصومين المِين ، ومن ثمّ يجعل تعاليمهم : مرآة لنفسه ، ليرى فيها عيوبها ، ويحاسبها عليها كلّ يوم ، ليجلو أثرها عنها قبل تراكمه .

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٣٠١/١٥، باب وجوب اجتناب الخطايا والذنوب ، الحديث ٨/٢٠٥٧٢.

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط: ١٦٢، مادة «نكت».

وفي الأخبار التالية مزيد من الحثّ على هذه المحاسبة :

#### ١ ـ الحثّ على المحاسبة:

١ - عن النبيّ عَيَّا في وصيّته لأبي ذرّ في ، قال: «يا أبا ذرّ ، حاسب نفسك قبل أن تُحاسب ، فإنه أهون لحسابك غداً ، وزن نفسك قبل أن تُوزن ، وتجهّز للعرض الأكبر يوم تعرض لا تخفى على الله خافية » -إلى أن قال: - «يا أبا ذرّ ، لا يكون الرجل من المتّقين حتّى يحاسب نفسه أشدّ من محاسبة الشريك شريكه ، فيعلم من أين مطعمه ، ومن أين ملبسه ، أمِن حلال أو من حرام ؟

يا أبا ذرّ ، مَن لم يبال من أين اكتسب المال لم يبال الله من أين أدخله النّار»(١).

تناول الحديث جانباً من جوانب محاسبة النفس ، وهو جانب المكاسب المالية ، ذلك الجانب الذي ترتبط به كثير من العبادات وتترتّب عليه آثار وضعيّة ذات أهميّة . فالصلاة ـ مثلاً ـ والصيام وطواف الحجّ واجبات مشروطة بالطهارة ، والطهارة بأنواعها مشروطة بإباحة الطهور وأوانيه ومكان استعماله . فلو كان في أحد هذه الأمور حقّ مغصوب بطلت الطهارة ، سواء أكان الحقّ عامّاً أو خاصًا . وكذا اشتراط إباحة ملابس المصلّي ومكانه وما يحمله أثناء صلاته ، فإن لم تتحقّق الإباحة في هذه الأمور بطلت الصلاة ، ناهيك عن كون الشخص ـ مع ما سبق ـ هو دوماً على غير طهارة حتّى من الحدث الأكبر فهو في ظلمة دائمة يأثم بدخوله مسجداً أو ضريحاً ، ويأثم بمسه لكتابة القرآن أو اسماً من أسماء الله (تعالى) أو صفاته ، أو من أسماء الأنبياء والمعصومين على قول بعض الفقهاء (۲).

ومع هذا فهو متلبّس بالمعصية ما دام المال الحرام في حيازته ، وهـو آثـم فـي

<sup>(</sup>۱) الوسائل: ۹۸/۱٦ ، باب وجوب محاسبة النفس من أبواب جهاد النفس ، الحديث ٧/٢١٠٨٠ .

<sup>(</sup>٢) اللمعة الدمشقيّة: ١٠/١، الفصل الثاني: في الغسل.

تصرّفه به ، أمّا أثر الأكل والشرب ، بل وحتّى المهر للزواج ، من المال الحرام ، فهو أثر وضعي ينعكس على السلوك وعلى النسل ، وسنتحدّث عن هذا الجانب تحت عنوان الأثر الوضعى للذنوب إن شاء الله تعالى .

ومن أهم أسباب المكسب الحرام هو جهل المكتسب بأحكامه الشرعيّة ، فنجد الكثير ممّن بكتسب ببيع وإجارة ومزارعة ومضاربة ، أو يؤجّر نفسه موظفاً أو عاملاً أو غير هذه الأنواع من أنواع التجارة والارتزاق ، دون أن يتعرّف على الأحكام الشرعيّة في نوع هذا الاكتساب ويجهلها ، يقع في أكل المال بالباطل من حيث يشعر أو لا يشعر . ومن هنا ورد في الحديث : «الفقه ثمّ المتجر . . . التاجر فاجر ، والفاجر في النّار ، إلّا من أخذ الحقّ ، وأعطى الحقّ » ، و« من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحلّ له ممّا يحرم ، ومن لم يتفقه في دينه ثمّ اتّجر تورّط الشبهات »(١) .

أمّا الجهل بما عليه من حقوق لله: من خمس أو زكاة أو غيرها ، ممّا يجعل ما لديه من المال الذي لم يخرج حقوقه مالاً مختلطاً بالحرام ، ولا يجوز التصرّف به ، فهو أيضاً لا يقلّ أثراً أو كثرة عن الجهل بأحكام المكاسب.

علماً بأنّ الجهل في مثل هذه الأمور لا يعذر صاحبه؛ لما روي عن جعفر بن محمّد الله وقد سُئل عن قوله تعالى: ﴿ فَللهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ﴾ (٢) ، فقال: «إنّ الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: أكنت عالماً ؟ فإن قال: نعم ، قال: أفلا عملت بما علمت ؟ وإن قال: كنت جاهلاً ، قال: أفلا تعلّمت ، حتّى تعمل ؟ فيخصمه ، وتلك الحجّة البالغة » (٣).

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٣٨٢/١٧، باب استحباب التفقّه فيما يتولّاه من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٤/٢٢٧٩٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام : الآية ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ١٧٨/١، باب فرض العلم ووجوب طلبه من أبواب العلم وآدابه، الحديث ٨٥.

والعلاقة بين هذه المقاطع الجليلة وثيقة ، فمن خاف الله (تعالى) ، بل خاف سوء عمله وخسارة نفسه ، حاسب نفسه قبل أن يحاسب وراقبها قبل أن يستولي عليها رين ذنوبها مستحضراً عبر الماضين ومعتبراً بما جاء عن الصالحين ، وإذا تمّت له المحاسبة والخوف والاعتباركان منتبهاً من نومة الغافلين ، مبصراً هداه ، ومن أبصر هداه فقد فهم ما يهمّه من أمور الدنيا والآخرة وما لا يهمّه . وصحّ إطلاق اسم العالم عليه ، وإنّما يخشى الله من عباده العلماء . وفي الكتاب المجيد من الحثّ على الاعتبار بقصص الماضين ، وما حلّ بهم من ذلّ وهوان ، بل خسران مبين ، بعد عزّ وكرامة ونعمة ، بسبب معاصيهم وغفلتهم عن تدارك أمورهم ، آيات كثيرة (٢).

٣-عن عليّ بن الحسين عليه ، قال : « ابن آدم إنّك لا تزال بخير ماكان لك واعظ من نفسك ، وما كانت المحاسبة من همّك ، وماكان الخوف لك شعاراً ، والحزن لك دثاراً . ابن آدم ، أنت ميّت ومبعوث وموقوف بين يدي الله فأعدّ جواباً »(٣) .

أناط الحديث الشريف خير الإنسان واستمرار هذا الخير بأمور:

منها: كون واعظه من نفسه ، ففي حديث سابق: « مَن لم يكن له واعظ من قلبه . . . استمسك عدوه من عنقه » ، وعن أبي عبدالله الله الله ، قال: « مَن لم يجعل له من نفسه واعظاً ، فإنّ مواعظ النّاس لا تغنى عنه شيئاً » (٤) .

وثاني الأُموركون المحاسبة همّاً من همومه ، يهتمّ بها ولا يستقرّ حتّى يحقّقها ،

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٩٧/١٦، باب وجوب محاسبة النفس، الحديث ٩٧/١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف: الآية ١١١ وسورة الحشر: الآية ٢، وغيرها من الآيات.

<sup>(</sup>٣) الوسائل: ٩٦/١٦، باب وجوب محاسبة النفس، الحديث ٣/٢١٠٧٦.

<sup>(</sup>٤) مستدرك الوسائل: ١٤١/١١، أبواب جهاد النفس ، باب وجوبه ، الحديث ١٥/١٢٦٥٣.

وحينئذٍ سيكون على دراية مستمرّة بما وصلت إليه نفسه ليبادر للمزيد إن كان خيراً ، وإلى التطهير والتهذيب بالتوبة إن كان عكس ذلك .

وثالثها: أن يكون شعاره الخوف من الله تعالى ، والشعار هو ما يلي البدن من الثياب ، والخوف الباطني دليل العبوديّة لله تعالى ، وهي أرقى درجات الإيمان ، ولها مظهر هو الحزن عقب أي مخالفة لحكم المولى جلّ جلاله . فإن كان شعار العبد هو الخوف حقّاً فلا بدّ أن يكون أثره هو الحزن الظاهر فوق الشعار ، وهو كالدثار من الثياب . ومن كان خائفاً باطناً ، حزيناً من المخالفة ظاهراً ، كان ذاكراً معتبراً دائماً ، محاسباً لنفسه ، تائباً ومستغفراً من ذنوبه ليعدّ الجواب ، فاليوم عمل ولا حساب ، وغداً حساب ولا عمل .

٤ ـ عن أبي عبدالله عليه اقال: « ليس منّا من لم يحاسب نفسه في كلّ يوم ، فإن عمل حسناً استزاد ، وإن عمل سيّئاً استغفر الله منه وتاب إليه »(١).

٥ ـ وعنه على ، قال : « من استوى يوماه فهو مغبون ، ومَن كان آخر يوميه خيرهما فهو مغبوط ، ومَن كان آخر يوميه شرّهما فهو ملعون ، ومَن لم يرَ الزيادة في نفسه فهو إلى النقصان ، ومَن كان إلى النقصان فالموت خير له  $(^{(Y)})$ .

ومعلوم أنّ معرفة الإنسان نفسه ، من حيث كونه مغبوناً أو مغبوطاً أو ملعوناً ، لا تحصل بدون المحاسبة اليوميّة ؛ ليستغفر ويستزيد من الخير ، ويسلم من البعد عن الله تعالى ، فإن عجز بسوء اختياره عن الاستزادة ، وصار أمره إلى النقصان ، فليتمنّ الموت ليواجه ربّه بذنوب أقلّ ، فإنّ مقياس حبّ الحياة الدنيا وبغضها عند المؤمن هو ما يؤول إليه أمره يوم القيامة ؛ لأنّ الدنيا مزرعة الآخرة ؛ ولذا قال أمير المؤمنين عليه : « لا خير في العيش إلّا لرجلين : رجل يزداد في كلّ يوم خيراً ، ورجل

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٩٥/١٦، باب وجوب محاسبة النفس كلّ يوم، الحديث ١/٢١٠٧٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: ٩٤، باب أنّه يجب على الإنسان...، الحديث ٢١٠٧٣.

يتدارك منيّته بالتوبة »(١).

ونخلص من مجموع ما تقدّم إلى أنّ محاسبة النفس هي من الأعمال الواجبة ، وهي من أركان الدين؛ لأنّ الحديث المروي عن رسول الله ﷺ يقول: « لا يكون العبد مؤمناً حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك شريكه ، والسيّد عبده »(٢).

وإذا كانت المحاسبة شرطاً من شروط الإيمان ، والإيمان ـ كما ورد تعريفه عن رسول الله على الله الله على ا

#### ٢ ـ تشخيص العيوب

#### توطئة

التشخيص تعيين الشيء من بين مشابهاته ، والعيوب جمع عيب ، وهو الوصمة ، اسم من الوصم بمعنى الصدع ، وجمعه : وصوم ، وبمعنى العار أيضاً (٤).

فيكون تشخيص عيوب النفس على المعنى الأوّل للعيب ، تعيين صدوع النفس ونقوشها الحاصلة مّا ارتكبته من ذنوب.

وعلى المعنى الثاني ، وهو العار ، فمقصودنا منه هو العار في نظر الشريعة المعنى الثاني ، وهو العار ، فمقصودنا منه هو العار في نظر الشرات المعدّسة ؛ وذلك لأنّ العار يختلف مصداقاً باختلاف الأعراف والاعتبارات والثقافات ، فمن العار مثلاً عند بعضٍ أن يترك الشخص إعانة أخيه في خصومة ظالمة ، أو يترك قتل أخته المنحرفة ، ولكنّ هذا الفعل في نظر الشارع المقدّس

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٩٣/١٦، باب أنه يجب على الإنسان...، الحديث ٣/٢١٠٧١.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: ٩٩، باب وجوب محاسبة النفس ، الحديث ١٠/٢١٠٨٣.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٣٢/٥، باب نفي الظلم والجور عنه تعالى ، الحديث ٣٩.

<sup>(</sup>٤) راجع القاموس المحيط: ١١٨ ، مادة «عيب».

هو العار، وهو العيب النفسي، ولكن كثيراً ما يتّفق أهل العرف مع الشرع في مصداقيّة العيب، كما في الأمور التي أجمعت عليها العقلاء، كوفض ردّ الأمانة، ومثل الأفعال المنافية للأخلاق بالاتّفاق.

ومن اختلاف الشرع عن العرف، ولو في بعض المصاديق، ومن إيماننا بأنّ الشارع هو المتفرّد بمعرفة حقيقة النفس، ومعرفة أحوالها، وما يصلحها وما يفسدها حكما مرّ في التمهيد (ص٣٧) \_، من هذا وذاك يتعيّن على مَن يريد تهذيب نفسه، وتشخيص عيوبها أن يتعرّف على ما ورد عن الشارع المقدّس في تحديد العيوب النفسيّة، وإلّا فقد يجاهد نفسه ويتعبها من أجل أن يضاعف عيوبها من حيث لايعلم.

ومسألة معرفة العيوب النفسيّة لا تنحصر في باب أو فصل من أبواب وفصول العلوم الإسلاميّة ، ولا أبالغ إذا قلت: إنّ جميع العلوم الإسلاميّة تشترك ـبشكل مباشر أو غير مباشر ـ في تهذيب النفس من العيوب ، لتجعلها راضية مرضيّة . ومن هناكان فضل العلم والعالم كما مرّ بك .

وبعد هذه التوطئة نورد من الأخبار ما ورد في الحثّ على تشخيص العيب تمهيداً للاقلاع عنه ، سواءً أكان العيب صفة نفسيّة أم كان فعلاً خارجيّاً يصرّ عليه فاعله . أمّا ما هي العيوب ؟ فإنّ الحديث عنها طويل وطويل جدّاً ، كما ذكرنا . وإليك عدداً من هذه الأحاديث :

ا ـ عن أبي جعفر عليه ، قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : « ثلاث خصال من كنّ فيه أو واحدة منهنّ ، كان في ظلّ عرش الله يوم لا ظلّ إلا ظلّه : رجل أعطى النّاس من نفسه ما هو سائلهم ، ورجل لم يقدّم رِجلاً ولم يؤخر رِجلاً حتّى يعلم أنّ ذلك لله رضا ، ورجل لم يعب أخاه المسلم بعيب حتّى ينفي ذلك عن نفسه ، فإنّه لا ينفي منها عيباً إلّا بدا له عيب ، وكفى بالمرء شغلاً بنفسه عن النّاس » (١).

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٢٨٨/١٥ ، باب استحباب اشتغال الإنسان بعيب نفسه ، الحديث ١/٢٠٥٣٨ .

أ ـ فالخصلة الأولى: قاعدة عظيمة في التكافؤ الاجتماعي في الحقوق والواجبات، فليس المرء ـ وفق هذه القاعدة ـ أن يتخلّى عن إعطاء النّاس من نفسه مثل ما يريد أن يحصل عليه منهم، فهو يريد من الآخرين أموراً، كاحترامهم إيّاه، ومساعدتهم له، وتعاطفهم معه، ومواساتهم في أفراحه وأتراحه، وما إلى ذلك من قائمة التوقّعات والمتطلّبات، فعليه ـ وفق هذه القاعدة ـ أن يعطي للنّاس مثل ما يطلبه منهم، وفي هذه الحالة تتحقّق وحدة اجتماعيّة يصبح الأفراد فيها كالأعضاء في الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى (۱).

ب ـ والخصلة الثانية: تبتني على التسليم التامّ لله سبحانه وتعالى ، دون أن يكون للنفس أو للآخرين ـ عداه سبحانه ـ سلطان في كلّ حركة وسكون ، لا يفعل إلّا لرضا الله تعالى ، ولا يدع إلّا لرضاه سبحانه؛ لأنّه السيّد والمرء عبده ، وهل يمتثل العبد غير سيّده ؟ وهو سيّد عادل ، وغني ، وحكيم ، لا يأمر بما يأمر ، أو ينهي عمّا ينهى ظلماً لعبده أو لحاجة له ، أو عبثاً دون هدف لصالح العبد وغاية إسعاده .

وهذه الخصلة تتطلّب المعرفة التامّة ـ بما أوتي الإنسان من إمكانات ـ بهذا السيّد العظيم وبأوامره ونواهيه ، وما يحقّق رضاه وما لا يحقّقه ، ومن هنا كانت العبوديّة التامّة هي أعلى درجات الإيمان ، إلّا أنّها عبوديّة لله تعالى ، بها يخرج العبد من ذلّ المعصية إلى عزّ الطاعة ، وبها يحصل العلم والتقى والإيمان وسحن النفس الأمّارة . ج ـ الخصلة الثالثة: أن يراجع نفسه حينما تريد أن تعيب الآخرين ، هل فيها

<sup>(</sup>۱) وهو مضمون الحديث الوارد عن الإمام الصادق الله ، رواه أبو بصبر ، قال: سمعت أبا عبدالله الله يقول: «المؤمن أخو المؤمن كالجسد الواحد ، إن اشتكى شيئاً منه وجد ألم ذلك في سائر جسده ، وأرواحهما من روح واحدة ». راجع الكافي: ١٩٤/، باب اخوة المؤمنين بعضهم لبعض ، الحديث ٤/٢٠٣٧.

هذا العيب؟ فإن كان فيها صبّ اهتمامه على تهذيب نفسه من عيبها قبل أن يهتم بعيب الغير؛ لأنّه مسؤول عن عيوب نفسه قبل أن يُسأل عن عيوب غيره ، أمّا إذا تصدّى لعيوبهم لا لأجل إصلاحها فهذا هو عيب آخر يحتاج إلى تهذيب نفسه منه.

فإذا اشتغل بعيبه عن عيوب الآخرين طهرت نفسه من هذا العيب ، ونقت ممّا كان له من أثر ، واستنارت بمقدار ماكان عليها منه من ظلمة ، وحينئذ أدركت ما لم تكن تدركه من عيب فيها ، فازداد نورها ليدرك فيها عيباً آخر ، وهكذا تتصاعد في الإدراك والتهذيب حيث تنشغل عن النّاس بالارتقاء والتسامي إلى الولوج في العالم العلوى .

٢ ـ عنه على الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَى الله عن الله عن الله عن الله عن حوف الله عن خوف الناس ، وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب المؤمنين من إخوانه »(١).

فمن آمن بمضمون لا حول ولا قوّة إلّا بالله ، وأنّ النّاس ، كلّ النّاس ، لا يملكون ضرّاً ولا نفعاً إلّا بإذنه ، لم يخش أحداً سواه ، ولم يخف غيره ، ولم ينشغل بمتطلّبات خوف من عداه ، وأخلص نفسه وقواها للانشغال بمستلزمات الخوف منه وحده سبحانه ، وإن هي إلّا الانشغال بتنزيه النفس من عيوبها لتقرب منه تعالى . ومَن كان هذا دأبه ، وهذه غايته وهمّته ، لم يلتفت للانهماك بعيوب الآخرين على حساب إهمال عيوب نفسه ؛ لأنّ هذا عيب آخر مضافاً إلى عيوبه السابقة ، ولذا ورد:

٣ ـ عن أبي ذر الله ، عن النبي عَلَيْهُ ، قال : « . . . كفى بالمرء عيباً أن يكون فيه ثلاث خصال : يعرف النّاس ما يجهل من نفسه ، ويستحيي لهم ممّا هو فيه ، ويؤذي جليسه فيما لا يعنيه » (٢).

<sup>(</sup>١) الرسائل: ٢٨٩/١٥، باب استحباب اشتغال الإنسان بعيب نفسه ، الحديث ٢/٢٠٥٣٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: ٢٨٩، الحديث ٤/٢٠٥٤١.

ويقول أمير المؤمنين 變: «كفى بالمرء جهلاً أن يجهل نفسه »(١)، والجهل مبدأ كلّ عيب؛ ولذا:

٤ ـ ورد عنه الله : «أكبر العيب أن تعيب ما فيك مثله » (٢).

أمّا أن تعيب ما فيك أعظم منه ، فهو غاية العيب في جسامته ، وبمقتضى هذا يتّجه الإنسان بكلّه إلى عيوب النّاس ، وبهذه الحالة سينشغل عن عيوب النّاس ، وإلّا فهو أحمق كما روي :

٥ ـ عن أمير المؤمنين ﷺ ، قال: « مَن نظر في عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره ، ومَن رضي رزق الله لم يحزن على ما فاته ، ومَن نظر في عيوب النّاس ثمّ رضيها لنفسه فذلك الأحمق بعينه »(٣).

٦ ـ عن أبي عبدالله على ، قال : «إذا رأيتم العبد متفقداً لذنوب النّاس ، ناسياً لذنوبه ، فاعلموا أنّه قد مُكربه »(٤).

والمكر هو الخديعة ، وكفى بالمرء خديعة أن ينسى نفسه بنسيان عيوبها ، والانشغال عنها بتفقّد ذنوب النّاس ، وبتفقّده هذا أضاف لعبوبه عيوب التفقّد ، ثمّ إنّ نسيانه لنفسه يكشف عن أنّه قد نسي ربّه ؛ لأنّ الذاكر لربّه متّجه لامتثال أوامره ونواهيه ، ومن أهمّها تفقّد عيوب نفسه والتوبة منها . وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة بقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا الله إنّ الله وَلا الله فَأنساهُمْ أَنفُسَهُمْ وَاتَّقُوا الله إنّ الله فَأنساهُمْ أَنفُسَهُمْ

<sup>(</sup>١) غرر الحكم ودرر الكلم: ٢٣٣، باب جهل النفس ، الحديث ٤٦٦١.

<sup>(</sup>٢) الوسائل: ٢٩١/١٥، باب استحباب اشتغال الإنسان بعيب نفسه، الحديث ٨/٢٠٥٤٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: الحديث ٧/٢٠٥٤٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: الحديث ٩/٢٠٥٤٦.

### أُوْلٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (١).

هذه الأخبار وأمثالها نصّت على أنّ إهمال تفقد عيوب النفس، والانشغال بتتبّع عيوب الآخرين هو من أكبر العيوب، أمّا ما هي العيوب في منظار الشارع المقدّس؟ فقد ألمحتُ في التوطئة بأنّ التعرّف عليها يحتاج إلى تعلّم ما ورد في الشريعة من بيانها، وانّ هذا التعلّم بنفسه عبادة، بل هو أصل العبادات.

ومن باب لا يترك الميسور بالمعسور، وما لا يدرك كلّه لا يترك جلّه، وبلحاظ أنّ الشريعة بكلّ ما احتوته من نظام وتشريع محوره النفس الإنسانيّة من حيث تهذيبها والسموّ بها إلى ما خُلقت لأجله من مقام يقرّبها من خالقها، وهو أمر لا يحيط به كتاب واحد وموضوع واحد. آثرت أن أذكر ههنا بعض كبائر الذنوب، باعتبارها عيوباً نفسيّة في منظار الشارع المقدّس، وورد ذكر هذا البعض بالاسم والتنصيص عليه في الأخبار.

<sup>(</sup>١) سورة الحشر: الآيتان ١٨ و ١٩.



### كبائر الذنوب

#### تمهيد

الذنوب لغة جمع ذنب، والذنب هو الإثم، وكلمة الإثم رديفة لكلمة الذنب؛ لأنهما لغة بمعنى واحد (١). وإن أطلق الإثم على الخمر والقمار وعمل ما لا يحلّ، في استعمالات القرآن الكريم وأهل اللغة (٢)، فهو من قبيل استعمال ما وضع للمفهوم العام في أظهر مصاديقه أو موضوع ذلك المصداق أو متعلّق الموضوع.

والكبائر جمع كبيرة ، من كبر فهو كبير ، بمعنى عظم وجسم فهو عظيم وجسيم ، وكبر ضد صغر ، فتكون الكبيرة ضد الصغيرة . وتعبير بعض اللغويين بأن الكبر نقيض الصغر تعبير لغوي وليس تعبيراً منطقياً (٣) والكبيرة والصغيرة من الأوصاف الإضافية ، يوصف الشيء بأحدهما قياساً إلى شيء آخر وإن وصف بالضد قياساً إلى شيء ثالث . فالمدينة كبيرة قياساً إلى إحدى محلاتها ، ولكنها صغيرة قياساً إلى كوكب الأرض ، والنملة كبيرة قياساً إلى الذرة ، إلا أنها صغيرة قياساً إلى النخلة ، وهكذا .

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط: ٨٥، مادة «ذنب»، و: ١٠٧٤، مادة «اثم».

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: ١٠٧٤، مادة «اثم»، وراجع سورة المائدة: الآية ٣، وسورة المجادلة: الآية ٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: ٤٦٨ ، مادة «كبر».

وكما توصف الأجسام بأحد الوصفين قياساً إلى غيرها من الأجسام الأخرى ، توصف الأفعال أيضاً بأحدهما قياساً إلى الأفعال الأخرى ، فقتل النفس المحترمة وبخاصة لوكانت نفس نبيّ أو إمام -كبيرة قياساً إلى غصب درهم من غنيّ ، وإن كان الأخير -مع كونه صغيراً قياساً لما قبله -كبيراً قياساً لغصب ما دون الدرهم من المال.

وربّ فعل واحد باعتبارات متعدّدة يكون كبيراً باعتبار وصغيراً باعتبار آخر، كترك الأوْلى من الأنبياء يكون كبيراً، ومن سائر النّاس يكون صغيراً، بل قد يكون الفعل من شخص صغيراً في حال شبابه وجهله، وكبيراً منه نفسه في حال نضجه وبلوغه مرتبة عالية من العلم. وهكذا توصف الأفعال بكونها كبيرة أو صغيرة باختلاف النسب والاضافات والأحوال والاعتبارات.

## ١ ـ كلمة الكبيرة في القرآن

ورد استعمال كلمة الكبيرة في القرآن المجيد في سبع آيات ، نوردها لنتبيّن معناها من خلال استعمالها فيه:

١ - فوله تعالى: ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَمِيرَةُ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ (١).

٢ ـ فوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ الرَّسُولَ
 مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللهُ ﴾ (٢).

٣ ـ ﴿ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلاَ يَقْطَعُونَ وَادِياً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ ﴾ (٣).

٤ ـ فوله تعالى : ﴿ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٤٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة: الآية ١٣١.

يَاوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ﴾(١).

٥ ـ قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴾ (٢).

٦ ـ نوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ﴾ (٢).

٧ ـ قوله تعالى: ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفَّرْ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُم
 وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلاً كَرِيماً ﴾ (٤).

فالكبيرة في الاستعمال القرآني وردت فيما يثقل القيام به من الأعمال ، كالصوم والصلاة على غير الخاشعين ، كما في الآية الأولى ، وكالتوجّه لغير القبلة السابقة ، كما في الآية الثانية .

ووردت أيضاً وصفاً للنفقة ، وهي من القربات ، كما في الآية الثالثة ، كما وردت لما يعمّ الوصف للفعل الحسن والقبيح معاً ، كما في الآية الرابعة؛ لأنّ كتاب المرء يوم القيامة يحتوي على الأفعال جميعاً ، صغيرها وكبيرها .

أمّا الآيات الثلاث الأخيرة فقد استعملت الكبيرة وصفاً للذنب بقرينة الاضافة إلى الإثم في الآيتين الخامسة والسادسة ، والاضافة إلى ما تُنهون عنه في الآية السابعة .

ومن مجموع هذه الاستعمالات يتبيّن أنّ معنى الكبيرة في القرآن الكريم لا يختلف عن معناها في اللغة ، وإنّما يتعيّن المقصود منه \_إن استعمل في الأفعال \_

<sup>(</sup>١) سورة الكهف: الآية ٤٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى: الآية ٣٧.

<sup>(</sup>٣) سورة النجم: الآية ٣٢.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: الآية ٣١.

بالقرينة ، فهو وصف للجسيم من الأفعال ، حسنة كانت أم قبيحة .

## ٢ ـ الكبيرة في الاصطلاح

ويبدو أنّ كلمة الكبيرة صارت في وقت متأخّر عن عصر الرسالة حقيقة في الذنوب أو في جسيمها، وبخاصّة عند المتكلّمين والمفسّرين والفقهاء، فنزاعهم معروف في أنّ فاعل الكبيرة كافر أم فاسق؟ وكذا نزاعهم في التمايز بين كبيرالذنوب وصغيرها، حتى أصبح لفظ الكبيرة إذا أطلق في عرف هذه العلوم الثلاثة ودارسيها لا يفهم منه غير كبائر الذنوب دون غيره من معانيها الذي يحتاج إفهامه للمخاطب عندهم إلى قرينة.

ولا يعنينا الآن تحديد زمن صيرورة هذه الكلمة حقيقة في كبير الذنب فقط ، هل هو في عصر انفصال الخوارج أو في بدء الاعتزال وصراع المعتزلة مع الأشعرية ، أو بعد ذلك أو قبله ، لا يعنينا هذا التحديد؛ لأنّ كلمة الكبيرة في استعمالاتها على لسان الشارع أو المتشرّعة تكون دوماً محفوفة بما يوضّح كونها وصفاً للذنب أو وصفاً لغيره ، كما شاهدنا هذا بوضوح في الآيات السبع المتقدّمة .

والذي يعنينا فعلاً ما اهتم به المتكلّمون والمفسّرون والفقهاء من التمييز بين الكبيرة والصغيرة الواردة وصفاً للذنب.

ومعلوم أنّ اهتمام المتكلّمين في النمييز بينهما ناشئ من قول مَن قال بكفر مرتكب الكبيرة من جهة ، ومن كون مجتنب الكبيرة مغفوراً له فعل الصغائر وغير محاسب عليها يوم القيامة. وهذا الأخيركان منشأً لاهتمام المفسّرين لورود الآية المتضمّنة لهذه الجهة المتقدّم ذكرها برقم (٧).

أمَّا اهتمام الفقهاء فمنشؤه أخذهم اجتناب الكبائر في تعريف العدالة(١)،

<sup>(</sup>١) لأنّ تعريفها عند الكثيرين منهم هو: ملكة نفسانيّة تبعث على ملازمة التقوى بـترك 🖒

ولأهميّة موضوع العدالة عندهم باعتبارها شرطاً في الحاكم ، والبيّنة ، وفي الراوي ، وإمام الجماعة ، والمفتي والقاضي على خلاف في بعض هذه الأمور لأهمّية الموضوع اهتمّ الفقهاء في بحث العدالة أيضاً.

ومعلوم أنّ مسألة كهذه تشترك في بحثها ثلاثة علوم بشكل رئيس ، عدا العلوم التي تتناولها تناولاً أقلّ اهتماماً من هذه ،كعلم الأخلاق وعلم أصول الفقه.

إنّ مسألة كهذه مع تعدّد المذاهب ، وتعدّد العلماء في كلّ مذهب ، لا بـدّ وأن تتكثّر فيها الأقوال ، ويكثر القيل والقال ، ويكثر النقض والإبرام .

وقد بلغ عدد الأقوال في تحديد معنى الكبيرة والصغيرة لدى علماء الإسلام ثلاثة عشر قولاً، ممّا يجعل الحديث عنها بحجج كلّ قول وتقويمه ومناقشته واختيار الراجح منها، يتطلّب كتاباً مستقلاً، كما فعله بعضهم (١).

### ٣ ـ الكبيرة في الحديث

الأخبار الواردة في بيان معنى الكبيرة والصغيرة مختلفة الظواهر ، متعدّدة الدلالة ، فإنّك تجد البعض منها يعدّ كلّ ذنب كبيرة (٢) ، وبعضها الآخر يعد الكبائر بعدد محدّد ، وأخبار التحديد مختلفة في مقداره ، فبعضها يعدّ الكبائر خمساً ، وبعضها يعدّها سبعاً ، وآخر يعدّها ثمانى ، وآخر تسعاً ، وآخر عشرين ، وآخر

الكبائر ، وعدم الإصرار على الصغائر ، وترك منافيات المروءة . راجع شرح اللمعة / الشهيد الثاني : ٧٩٢/١ ، فصل ١١: في الجماعة \_ في شروط الإمام .

<sup>(</sup>۱) وهو محمّد بن أحمد المعروف بالحافظ الذهبي ( ٦٦٣ ـ ٧٤٨)، حيث ألّف كتاباً بـاسم ( الكبائر )، وهو مطبوع متداول. انظر بعض هذه الأقوال فيه، وبعضها الآخر في كـتب التفسير مثل مجمع البيان: ٧٠/٣، تفسير سورة النساء: الآية ٣١.

 <sup>(</sup>۲) كالخبر المروي عن الإمام أبي عبدالله عليه في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ﴾ .
 الوسائل: ٣٢٢/١٥ ، باب تعيين الكبائر ، الحديث ٢٠٦٣٢.

سبعين ، وآخر يقول إنّ عدد الكبائر إلى السبعمائة أقرب منها إلى ما دونها (١). وحيث لم أكن بصدد اختيار أرجح الأقوال في مسألة معنى الكبيرة ، فلا أريد أن أقحم القارئ في التحقيق في هذه الأخبار سنداً أو دلالة ، إلّا أنّ ما يمكن قوله ولا يصعب فهمه ، هو أنّ جميع ما نصّ منها على عدد معيّن من الذنوب ، أو أحالت السائل على استقراء ما توعّد الله في كتابه على فعله بالنّار ، أو ما توعّد رسوله على فعله بالنّار ، أو ما توعّد رسوله على فعله بالنّار ، على المعض .

وعلى أساس من قاعدة: (الجمع بين الأخبار مهما أمكن فهو خير من الطرح): فالجمع بين الأخبار التي عدّت الكبائر بعدد محدّد ، وبين الأخبار التي صرّحت بأنّ كلّ ذنب كبيرة ، يكون بحمل أخبار العدّ على بيان ذكر المصاديق وليس الحصر بما ذكرته من عدد ، أو أحالت السائل إلى عدّه في القرآن.

وممّا يؤيّد هذا الجمع مضافاً لقاعدة تفضيله على الطرح هو أنّ أخبار العدّ كثيرة ، وأعدادها المذكورة فيها أيضاً كثيرة كما أشرنا إليها ، فلو فهمنا الحصر من كلّ خبر ذكر عدداً محدوداً ، لكانت أخبار العدّ كلّها متهافتة . والأخذ بالبعض دون ما سواه بدون مرجع ، بعد افتراض صحّة صدور الجميع عن المعصومين بهيكا ، أو حجّية هذه الأخبار على أقلّ تقدير .

ومن المستبعد جدًا أن ينتهي التحقيق في سند هذه الأخبار إلى إثبات صحّة ما يُثبت عدداً معيّناً ، دون ما سواه من الأخبار المثبتة للأعداد الأخرى ، وهي كثيرة .

#### ٤ ـ شبهة وجواب

#### الشبهة

نسب الطبرسي في مجمع البيان إلى الإماميّة وابن عبّاس القول بأنّ المعاصي كلّها

<sup>(</sup>١) تجد هذه الأخبار في الوسائل: ٣١٨/١٥، باب تعيين الكبائر التي يجب اجتنابها، فراجع.

كبيرة ، ولكن بعضها أكبر من بعض ، وليس في الذنوب صغيرة ، وإنّما يكون الواحد منها صغيراً بالإضافة إلى ما هو أكبر ويستحقّ فاعله العقاب عليه أكثر (١).

ووجّه صاحب الميزان هذا القول ، بأنّ العصيان والتمرّد كيفما كان كبير وأمر عظيم بالنظر إلى ضعف المخلوق في جنب الله عظم سلطانه ، غير أنّ القياس في هذا الاعتبار بين الإنسان وربّه ، لا بين معصية ومعصية ، فلا منافاة بين كون كلّ معصية كبيرة باعتبار آخر(٢).

ويرد على هذا القول وتوجيهه: بأن المعاصي إذا كانت كلها كبيرة ، وبعضها أكبر من بعض ، وليس فيها صغيرة ، فما هي الصغائر التي وعد الله بتكفيرها إذ قال تعالى: ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفَّرْ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُم وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلاً كَرِيماً ﴾ ؟

لا أظنّ الشيخ الطبرسي يلتزم بهذا ، ولذا قال : « يستحقّ فاعله العقاب عليه أكثر » . ممّا يدلّ بمفهومه على أنّ فاعل ما دون الأكبر يستحقّ عقاباً كثيراً ، ولكنّ استحقاق فاعل ما هو أكبر أكثر .

أمّا توجيه صاحب الميزان فمفاده أنّ الذنوب تُلحظ بلحاظين واعتبارين ، فهي بلحاظ كونها تمرّداً من المخلوق الضعيف على خالقه العظيم ، تكون كلّها كبائر ، وبلحاظ قياس بعضها إلى بعض مع قطع النظر عن اللحاظ الأوّل ، فبعضها كبير وما دونه صغير. وعليه فكلّ المحرّمات سوى أكبر الذنوب صغائر بلحاظ ، وجميع الذنوب الصغائر كبائر بلحاظ آخر. وهذا التوجيه لا يتمشّى مع إشارة الآية الكريمة إلى أنّ من الذنوب ما هو كبير ، فإنّ تجنّبها العبد كفّر الله عنه الذنوب الصغيرة ، المعبّرعنها بالسيّئات المقابلة للكبائر ، ثمّ على أيّ اللحاظين يتمّ الحساب ؟

<sup>(</sup>١) مجمع البيان: ٣٠/٣، تفسير سورة النساء: الآية ٣١.

<sup>(</sup>٢) الميزان في تفسير القرآن: ٣٣٠/٤، تفسير سورة النساء: الآية ٣١ في قوله: «وثانياً».

إن كان الحساب على اللحاظ الأوّل ، فكلّ الذنوب كبائر ولم يعدُ للآية مصداق لتكفير السيّئات التي وعد الله بالتكفير عنها؛ إذ لا وجود لها على هذا اللحاظ.

وإن كان الحساب على اللحاظ الآخر فمن اجتنب أكبر المنهيّات غفر الله له كلّ ما دونه من منكرات ، ولا أظنّ أنّ صاحب الميزان يلتزم بهذا ، وإلّا لما احتاج المرء إلى توبة واستغفار وشفاعة وغيرها ممّا يقيّد الآية القائلة : ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ (١).

#### الجواب

بعد قيام الدليل المعتبر، وهو الأخبار الصحيحة ، على أنّ جميع الذنوب كبائر، وحمل ما ورد فيها، أو في بعض آي القرآن الكريم من عدّ بعضها (٢) على بيان المصاديق لا الحصر. بعد هذا كلّه يتعيّن القول بأنّ كلّ ذنب كبير، واستيعاب وصف الكبير لجميع الذنوب لا يمنع من وصف بعضها ، بل جلّها بالصغائر ، ما دام الوصفان من الأوصاف النسبيّة أن تتوارد ـ وإن كانت متضادة ـ على من الأوصاف النسبيّة أن تتوارد ـ وإن كانت متضادة ـ على شيء واحد بلحاظين وإضافتين ، فالقلم الذي بيدي الآن كبير جدّاً بالإضافة إلى النقطة التي يضعها على الحرف ، وهو عينه صغير جدّاً بالنسبة إلى أعمدة الإنارة أو ما كان أكبر منها.

وهكذا الحال في الذنوب تكون كبيرة باعتبار وآخر ، مثل اعتبارها معصية من العبد لجبّار السموات والأرض وخالقها وخالق ما فيها وما عليها ، وتكون صغيرة باعتبار آخر أيضاً ، مثلما لو قيس بعضها إلى بعض من حيث حجم الضرر الناجم عنه ، أو من حيث كونها صادرة من العبد الضعيف قياساً إلى الله ، كما يقاس طنين

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الأيتان ٤٨ و ١١٦.

 <sup>(</sup>٢) مثل الآيات التي توعّدت على بعض الذنوب بالنّار. انظر الوسائل: ٣٠/٤، باب تحريم إضاعة الصلاة.

الذباب إلى ملك الملوك. وهذا كله واضح ممّا سبق ، وعليه فتقسيم صفات الأفعال إلى صغيرة وكبيرة لا يمنع من وحدة مصاديقها ، وإن كانت الصفات متضادّة ، وكان الضدّان لا يجتمعان ؛ لأنّ التمانع بين الضدّين بالاجتماع إنّما هو مع وحدة الزمان والمكان ، والإضافة ممّا ذكره المنطقيّون من الوحدات الثماني (١١). أمّا مع الاختلاف في إحدى هذه الوحدات فلا مانع من توارد الضدّين على محلّ واحد ، بل لا مانع من توارد النقيضين وهما أشدّ تمانعاً من الضدّين .

فالمرض والصحّة ، والغنى والفقر ، والعلم والجهل ، والنوم واليقظة ، وكثير من مثل هذه الأوصاف بناءً على تضادّها يتوارد الضدّان منها على محلّ واحد باعتبار أو أكثر.

أمّا الاستدلال على الشبهة بالآية الشريفة فلا علاقة له بتقسيم الذنوب إلى كبيرة وصغيرة باختلاف النسب والإضافات؛ لأنّ الآية وإن ذكرت الكبائر وما يتربّب على اجتنابها ، بَيْد أنّها لم تقابلها بالصغائر ولم تعِدْ بتكفيرها بالتنصيص عليها ، وإنّ معنى وعدت بتكفير السيّئات ، وإذا ما علمنا أنّ معنى السيّئات هو الخطايا ، وأنّ معنى تكفيرها كمعنى إحباط الحسنات (٢) ، عفوها وإزالة أثرها ، فتكفير السيّئات إذن يشمل الخطايا ، صغيرها وكبيرها ، بمقتضى إطلاق هذه الآية ، ولا يستثنى من هذا الإطلاق إلّا ما دلّ الدليل على عدم تكفيره ، كالشرك على أصحّ الأقوال فيه . ولم يبق على فهم هذا المعنى من الآية - إلّا أن نتعرّف على الكبائر التي لو تجنّبها العبد كفّر على فهم سيّده كلّ خطاياه . وهو أمر أمكن أو لم يمكن لا علاقة له بمعرفة الفرز النامّ بين كبائر الذنوب وصغائرها ، إلّا بحدود معرفة ما ينطبق عليه وصف الكبائر ليتربّب على اجتنابها تكفير الخطايا التي وعد الله بتكفيرها ، وإن كانت هي الأخرى من الكبائر ،

<sup>(</sup>١) انظر المنطق / المظفّر: ١٦٧/٢ ، شروط التناقض.

<sup>(</sup>Y) القاموس المحيط: ٤٧١، مادة «كفر».

بل وحتّى لو وصفت ذات الأثر في التكفير بالصغائر قياساً إلى ما هـ و أعـظم منها أو قياساً لمن عصيناه فيها.

أمّا ما هي هذه الكبائر التي يترتّب على اجتنابها أثر التكفير؟

يحتمل أن تكون هي الكبائر التي لم يعقب فعلها استغفار ، أو توبة ، أو شفاعة من يتولاه الفاعل ، أو حسن الظنّ بالله ورحمته ورأفته وعفوه . وفي جميع هذه العناوين وردت أخبار صحيحة سيأتي ذكرها في ضمن عناوينها المناسبة . ويحتمل أنّ الله سبحانه أخفى علينا بيان الكبائر التي يترتّب عليها تكفير الخطايا ، من أجل أن نجتنب ما هو أكثر ممّا لو بيّنها لنا بعدد أقلّ . مثلما أخفى علينا ليلة القدر ، وساعة استجابة الدعاء يوم الجمعة ، واسمه الأعظم ، وغيرها ممّا أخفاه عن عباده ليحتاطوا بإكثار الطاعة رجاء تحصيل ما أخفى عنهم .

ويحتمل بعيداً ما ذكره أبو حامد الغزالي ، ومفاده: أنّ النظر إلى المرأة الأجنبيّة كبيرة وخطيئة من شأنها أن يعاقب عليها فاعلها ، فإن اجتنب ما هو كبيرة أعظم ، كالابتسامة لها لغرض سيئ كفّر الله عنه الكبيرة السابقة ، وإن فعل الثانية واجتنب الكلام مع الأجنبيّة بسوء كفّر الله عنه ما دونه من خطيئة النظر والابتسامة ، وهكذا كلّما اجتنب الأعظم كُفّر عنه ما دونه ، حتّى يصل إلى مرحلة الزنا ، فإن اجتنبه كفّر عنه ما دا العالم الجليل (١) ، فتترتّب الكبائر ترتّب البيت عنه ما قبله من الخطايا التي ذكرها هذا العالم الجليل (١) ، فتترتّب الكبائر ترتّب البيت التالى:

نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء

فإذا اجتنب الأكبر، وهو ما يحصل في اللقاء ، كفّر عنه ما قبله من الكبائر.

وإنَّما استبعدتُ هذا الاحتمال من احتمالات توجيه فهمنا للآية؛ لأنَّه ناظر إلى

<sup>(</sup>١) المحجّة البيضاء في تهذيب الأحياء: ٣٤/٧ ـ ٣٦، بيان أقسام الذنوب بالنسبة إلى صفات العبد ـ القسمة الثالثة .

نوع من الذنوب ، أي إلى قياس المقدّمات الكبيرة المؤدّية عادة إلى نتيجة أكبر ، أمّا بين ذنب وآخر من نوعين ، كالشرك ولعب القمار ، أو كالغصب وترك الصلاة ، فلم ينطبق عليه هذا الاحتمال ، مع أنّ الآية بإطلاقها شاملة لجميع الأنواع .

ويحتمل أيضاً أن تكون الآية ناظرة إلى نيّة السوء ، كنيّة ترك الواجب ، ونيّة فعل المحرّم ، فإنّ نوايا السوء من السيّئات والخطايا بالاتّفاق ، بل أثرها على النفس أكثر وأكبر من أثر الفعل السبئ بدونها .

وقد دلّت الأخبار الصحيحة المشهورة -إن لم أقل المتواترة معنىً - على أنّ من نوى سوءً ولم يفعله لم يعاقب على نيّته ، على العكس من نيّة الخير ، فإنّه مأجور ومثاب عليها ،كما هو مثاب على الفعل نفسه .

وسواءً صحّت هذه الاحتمالات كلّها أو بعضها ، أم لم تصحّ بأجمعها ، فهي ليست بصدد بيان التمييز بين الصغائر والكبائر ، بل هي إلى موضوع التوبة وأمثالها من موجوبات العفو أقرب .

ومهما يترتب على عدم صحّة أحد محتملاتها المذكورة ، فهي من الآيات المتشابهات التي يرجع فيها إلى أهل الذّكر:.

قال تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتُ مُحْكَمَاتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتُ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَالْتَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُم لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٢).

وإذا علمنا عن أهل الذِّكر: من مثل قولهم: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»، «ولا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار»، وغيرهما ممّا يفيد بمجموعه أنّ

<sup>(</sup>١) سورة أل عمران: الآية ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل: الآية ٤٣.

جميع الخطايا كبائر، ومنها ما هو أكبر من بعض ، علمنا بأنوارهم : أنّ من الكبائر ما يكون اجتنابها كفّارة لمن عداها ، ومنها ما يكون بحسب ذاته أو بمقتضى الإصرار عليه ما يحجب فاعله عن أن يكفّر الله سبحانه خطاياه .

٥ ـ الكبائر المنصوص عليها في الأخبار:

أورد صاحب الوسائل سبعة وثلاثين حديثاً عن أهل البيت المثيلاً تنصّ على تسمية بعض الذنوب بالكبائر، ونظراً لورود بعضها في عدّة أخبار، ممّا يستلزم من إيرادها جميعاً التداخل والتطويل والتكرار، آثرت أن أضع قائمة بهذه الذنوب، مشيراً بازاء كلّ منها إلى رقم الحديث المتضمّن لها بموجب ترقيم صاحب الكتاب لهذه الأخبار في باب (تعبين الكبائر) ص ٣١٨ ـ ٣٣١، من الجزء الخامس عشر من الكتاب.

وهذه الذنوب الكبيرة هي:

الأحاديث

7, 0, 7, 7, 77, 77, 77, 37, 77,

. 77 , 77 , 37 , 67 , 77 , 77 .

.0 6 2

0, 77, 77, 77.

7, 0, 7, 7, 71, 17, 37, 77, 77, 77.

7, 0\_7, 77, 17, 37, 77, 77, 77.

. 44 . 0

.47 - 47

(, 7, 3, 0, 7, 71, 71, 71, 47, 77,

37, 77, 87, 74, 74, 67\_74.

١ ـ الشرك:

٢ ـ الكفر بالله :

٣ ـ القنوط من رحمة الله:

٤ ـ الأمن من مكر الله:

٥ ـ الأياس من روح الله :

7 - إنكار حقّ أهل البيت ﷺ:

٧ ـ قتل النفس الحرام:

٨ ـ عقوق الوالدين:

٩ ـ التعرّب بعد الهجرة: ١، ٤ ـ ٢، ١٣ ، ١٦ ، ٢٦ ، ٣٥ .

١٠ ـ قذف المحصنة: ١٠ ٢، ٥، ٢، ١٦ ، ١٦ ، ٢٧ ، ٢٤ ، ٢٧ ،

. TY \_ TY . T-

١١ \_ الفرار من الزحف: ١١ ، ٢٠ ، ١٣ ، ١٦ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠

.47.44.47

١٢ ـ أكل الربا: ١ - ٢، ١٣، ٢١، ٢١، ٢٤، ٢٧، ٣٢ ـ ٣٧.

۱۳ ـ أكل مال اليتيم: ۱، ۲، ۲، ۲، ۲، ۲۰، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۳۳ ـ

.44

١٤ ـ أكل الميتة والدم: ٥، ٣٣، ٣٦.

١٥ ـ أكل لحم الخنزير: ٥، ٣٣، ٣٦.

١٦ ـ أكل ما أهل لغير الله به: ٥، ٣٣، ٣٣.

١٧ ـ شيرب الخمر: ٢، ٣، ٩، ٢١، ٢٤، ٣٣، ٣٣.

۱۸ ـ الإفطار في شهر رمضان دون عذر: ٩.

١٩ ـ المحاربة لأولياء الله: ٣٦، ٣٦.

۲۰ ـ استحلال البيت الحرام: ۲۰

٢١ ـ الاستخفاف بالحجّ: ٣٦ ، ٣٦.

٢٢ ـ حبس الحقوق من غير عسر: ٣٦ ، ٣٦.

٢٣ ـ منع الزكاة المفروضة: ٢٠

۲٤ ـ إنكار ما أنزل الله: ٢٠ .

٢٥ ـ ترك الصلاة متعمّداً: ٢١، ٢١، ٢١، ٣٢. ٣٢.

٢٦ ـ نقض العهد: ٢١ ، ٢ ، ٢ ، ٢١ ، ٢٢ . ٢٢ .

۲۷ ـ اليمين الغموس: ۲، ۲، ۲۱، ۲۲، ۳۳، ۳۳، ۳۳.

۲۸ ـ الخيانة: ٢٨ ٢٣٠.

۲۹\_الكذب(۱): ۲۹،۲۳،۲۳،۲۹

۳۰ الغلول<sup>(۲)</sup>: ۲، ۲، ۲، ۲۱، ۲۲، ۳۳، ۳۳.

٣١ ـ شبهادة الزور: ٢١ ، ٣١ ، ٢١ ، ٣٢ ، ٣٣ ، ٣٣ .

٣٢ - كتمان الشهادة: ٢١ ، ٢١ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٣٢ .

٣٣ ـ معونة الظالمين: ٣٣ ـ

٣٤ ـ الركون إلى الظلمة: ٣٣ ، ٣٦.

٣٥ ـ ترك معاونة المظلومين: ٣٦ .

٣٦ ـ التجبّر: ٣٦

٣٧ ـ الكبر: ٢٧ . ٣٣ ، ٣٦ .

٣٨ ـ الإسراف: ٣٨ ٣٦، ٣٦.

٣٩ ـ التبذير: ٣٦ ، ٣٦ .

٤٠ قطيعة الرحم: ٢١، ٢١، ٢١، ٢٢، ٣٢.

٤١ ـ السرقة: ٣٦ ، ١٨ ، ١٩ ، ١٩ ، ٣٣ ، ٣٦ .

٢٤ ـ السحر: ٢، ٦، ٢١، ٢٤، ٣٢، ٣٤، ٣٧.

٤٢ - الميسر القمار: ٢٦ ، ٣٦ .

٤٤ - السحت<sup>(٣)</sup>: ٢٦، ٢٦.

(١) وبخاصّة على الله ورسوله ﷺ وعلى الأوصياء البِّيكِ .

(۲) الغلول: كلّ شيء غلّ من الإمام وأكل مال اليتيم ـ الوسائل: ۹۲/۱۷، الحديث 77/28، عن فروع الكافي: ۷/۵۶، الحديث ٦، والتهذيب: ١٠٧/١٠، الحديث ٦٦/٤٤٩، والاستبصار: ٢٠٠/٤، الحديث ٣/٩١٦، عن أبي عبدالله عليه .

(٣) وهو ـكما قال أبو عبدالله المثلِلا ـ أنواع كثيرة، منها كسب الحجّام إذا شارط وأجّر الزانية 🖒

20 ـ البخس في المكيال والميزان: ٣٦، ٣٦.

٢٤ ـ الزنا: ٢، ٣، ٢ . ١٢ ، ١٢ ، ١٢ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٨ ، ١٩ ،

. 47 , 47 , 47 , 48 , 71

٤٧ ـ اللواط: ٤٧

٤٨ ـ الحيف في الوصيّة: ٢٣.

23\_الملاهي <sup>(۱)</sup>: ۳٦.

٥٠ ـ الاشتغال بالملاهى: ٣٣

٥١ ـ كلّ ما أوجب أو أوعد الله تعالى عليه النّار:

1,5,17,37,47,74.

هذه هي الكبائر المذكورة في الأخبار التي تنصّ عليها بالاسم وتصفها كبيرة. ويحسن بنا هنا التنبيه إلى أمور:

1 - إنَّ بعض هذه المنصوصات خطايا ذات مفهوم خاصّ بخطيئة فرعيّة واحدة ، مثل قذف المحصنة وعقوق الوالدين ، وبعضها الآخر ذو مفهوم يشتمل على خطايا كثيرة أخصّ منه ، مثل الكفر بالله أو ما أوجب الله عليه النّار؛ لاندراج كثير من الخطايا تحت كلّ من هذين المفهومين .

٢ - إنّ ذكر بعض هذه الكبائر يدلّ بالأولويّة على كبائر أخرى لم تذكر في باب عدّ الكبائر ، مثل معونة الظالمين والركون إليهم ، الدالّين بالأولويّة على أنّ الظلم من الكبائر ، وعلى هذا فإنّ الذنوب جميعاً من أكبرها وهو الشرك ، إلى أصغرها من مظالم

<sup>⇒</sup> وثمن الخمر. وأمّا الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم ـ المصدر المبيّن لمعنى الغلول وغيره. الوسائل: ٩٢/٧، الحديث ٢/٢٠٥٨.

<sup>(</sup>١) التي تصدّ عن ذكر الله عزّ وجلّ ، كالغناء وضرب الأوتار .

الفصل الأوّل: تنقية النفس

الإنسان لنفسه ولغيره ، مندرجة تحت مفهوم الظلم الموصوف بكونه كبيرة بالأولويّة . ٣ - إنّ بعض هذه الكبائر أفعال نفسيّة ، مثل القنوط من رحمة الله ، والأياس من روحه ، وبعضها الآخر أفعال جوارحيّة ، مثل لعب القمار والاشتغال بالملاهى .

2 - إنّ هذه المذكورات مع شمولها لخطايا أخرى تندرج تحت عنوان الكبائر بالأولويّة أو بعموم المفهوم ، فإنّ في أخبار أخرى تصريح بما هو أكبر من بعض هذه المذكورات ، وإن لم تصفه تصريحاً بوصف الكبيرة ، مثل ما في قول أبي عبدالله الله المذكورات ، وإن لم تصفه تصريحاً بوصف الكبيرة ، مثل ما في قول أبي عبدالله الله المحروف والنهي عن المنكر ، هفي الخبر: قال رجل لرسول الله عليه الله الله ؟ قال : «الشرك » ، قال ثمّ ماذا ؟ قال : « قطيعة الرحم » ، قال : ثمّ ماذا ؟ قال : « الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف » (٢) . والحال أنه مع جعله في الدرجة الثالثة في تسلسل الكبائر لم تذكره أخبار التنصيص .

بل لم تذكر بعض الذنوب التي نصّت بعض الأخبار على خروج صاحبها عن صفة الإسلام ، كما روى أبو عبدالله على عن رسول الله على أمور المسلمين فلم يجبه فليس بأمور المسلمين فلم يجبه فليس بمسلم "(٣).

٥ - إنّ الأخبار حيث أسمت بعض الذنوب كبيرة ، عدّت الإصرار على فعلها أيضاً كبيرة ، بل إن كان الذنب صغيراً لبعض الاعتبارات فالإصرار عليه بما هـ و إصرار خطيئة وكبيرة . وينعكس الحال في الإصرار على ترك الفعل وبخاصّة العـزم عـلى

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٩/١٦، باب تحريم حبّ الدنيا المحرّمة ووجوب بغضها ، الحديث ٢٠٨٢٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: ١٢١، آبواب الأمر والنهي، باب وجوبهما وتحريم تركهما، الحديث ١١/٢١١٣٧.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ١٩٢/٢، باب الاهتمام بأمور المسلمين ، الحديث ١٩٢/٢. الوسائل: ٣/٢١٧٠، باب وجوب الاهتمام بأمور المسلمين ، الحديث ٣/٢١٧٠٢.

النرك ، فإنّه يؤثّر في محو الكبيرة . ولذا ورد في الخبر : « لا صغيرة مع الإصراد ، ولا كبيرة مع الاستغفار » ( ) . ومن هنا يتّضح لنا قول الإمام أبي عبدالله عليه الله عليه عليم » ( ) ، والعظيم هو الكبير ( ) .

7- يبدو من أخبار تعيين الكبائر أنّ المعيار في اتصاف الذنب بالكبير والأكبر هو مقدار ما يحدثه في نفس فاعله من أثر، كمّاً وكيفاً، وسعةً وعمقاً، وهذا الأثر هو المعبّر عنه في لسان الأخبار بالنكتة السوداء أو الظلمة أو الحجاب، وهي تعبيرات تؤدّي معنى واحداً هو الحيلولة دون إدراك النفس ومعرفتها للحقّ. وكلّما تراكمت هذه الظلم والحجب أو ازدادت مساحتها أخذ نور النفس المدرك للحقّ بالانحسار حتى ينتهي الأمر بتزايد الذنوب وأثرها هذا إلى حجب النفس حجباً كاملاً حتّى عن إدراك حقيقتها، فضلاً عن غيرها، مثلما يحصل من تراكم الغيوم السوداء، واتساع رقعتها حتّى تسدّ الأفق وتحجب الباصرة عن رؤية أشعة الشمس.

وهذا المعنى هو بعينه البعد عن الله تعالى والضلال عن الهدى. وإلّا فكيف يبعد الإنسان من ربّه وهو أقرب إليه من حبل الوريد (٤)، وإن كان ما كان.

وكما تفعل السيّئات هذا الأثر من الحجب والبعد بالمعنى الذي ذكرته ، تفعل الحسنات فعلاً معاكساً في تنوير النفس وكشف حجبها ، ومن ثمّ القرب من الحقّ بمعنى معرفته ورؤيته وإدراكه بهذا النور ، معرفة تتناسب مع حجم هذا النور ، كمّاً وكيفاً ، وسعة وعمقاً ، ومن هنا فإنّ «الصلاة قربان كلّ تقي» (٥) ، باعتبارها معراج

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٥ / ٣٣٧/ ، باب تحريم الاصرار على الذنب ، الحديث ٣/٢٠٦٨١.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: ٣٢٢، باب تعيين الكبائر التي يجب اجتنابها ، الحديث ٢٠٦٣. ٥/٢٠

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط: ١١٣٨ ، مادة «عظم».

<sup>(</sup>٤) انظر الآية ١٦ من سورة ق.

<sup>(</sup>٥) الوسائل: ٤٣/٤، باب استحباب ابتداء النوافل، الحديث ١/٤٤٦٩ و: ٧/٤٤٧٠.

المؤمن لمعرفة ربّه(١).

ومن هنا أيضاً وُصفت الحسنات بالكبيرة والصغيرة. قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَاكَبِيرَةً وَلاَيَقْطَعُونَ وَادِياً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ ﴾ (٢) ، وتوصف بالأكبر بحسب ما تحدثه من نور أكبر.

٧ ـ يستفاد من بعض أخبار الكبائر من الذنوب، ومن غيرها، أنّ البعض منها يتسبّب في الإقدام على ارتكاب ذنوب أخرى. وهكذا يستمرّ التوغّل في الذنوب حتّى تطبق ظلمتها على النفس كإطباق الشرنقة على دودة القرّ.

٨ ولبعض كبائر الذنوب أيضاً أثر سلبي على مرتكبها في الحياة الدنيا مضافاً لما سبق ولما لها من أثر أخروي وهو أثرها التكويني أو الوضعي في صحّته وطمأنينته ونسله ومعاشه ، بل وحتّى في مجتمعه وكوكبه الذي يعيش عليه بما يحدث فيه من كوارث طبيعيّة .

وخصّ هذا الاثر باسم التكويني (٣) أو الوضعي تمييزاً له عن الأثر التشريعي من عقوبات قضائيّة ، كالحدود والتعزيرات أو العقوبات غير القضائيّة ، كالكفّارات المتربّبة على قتل النفس أو الإفطار المتعمّد أو حنث العهد واليمين وغيرها.

ونظراً لغفلة الكثيرين عن الأمرين السابع والثامن من هذه التنبيهات ، مع ورود الكثير من الآيات الفرآنيّة ومرويّات الأخبار عن النبيّ وأهل بيته المعصومين المَيِّكُم ، آثرت إبرازهما بعنوان مستقلّ والتحدّث عنهما بحدود ما تسمح به منهجيّة الكتاب.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٥٥/٨١، باب ١٦: آداب الصلاة، الحديث ٥٢.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: الآية ١٢١.

<sup>(</sup>٣) كتب العلّامة السيّد عدنان البكاء بحثاً قيّماً بعنوان (الأثر النكويني لمخالفة القوانين الطبيعيّة والتشريعيّة كرادع عن الجريمة)، وألقى ملخّصه في المؤتمر العلمي الرابع المنعقد في كلّية الفقه للفترة ١٢ ـ ١٣ شوّال ١٤٠٩هـ.



# الأثر الوضعي والتكويني لكبائر الذنوب

أتحدّث ضمن هذا العنوان ـكما أشرت في نهاية الموضوع السابق ـ عن أثر الكبائر في فاعلها وأحواله وما ينعلّق به أو يحيطه ، عدا العقاب الأخروي أو العقاب التشريعي ، كالعقوبات القضائيّة والكفّارات .

وسيكون الحديث عن هذا الموضوع في خمس نقاط:

١ ـ أثر الكبائر في الإقدام على كبائر أخرى.

٢ ـ الأدلّة العامّة للأثر التكويني .

٣ ـ الأدلّة التي حدّدت آثار بعض الكبائر.

٤ ـ فلسفة الأثر التكويني للذنوب.

٥ ـ شموليّة الأثر الوضعي للذنوب.

### ١ ـ الكبائر وإحداثها ذنوباً أخرى:

يظهر من بعض الأخبار المتحدّثة عن النفس وتفاعلها مع أفعالها ، بأنّ لصفاء النفس أوكدورتها أثراً في فعل الخير أو ضدّه ،كما أنّ فعل الخير أو فعل الشريؤثّر في النفس صفاءً أو كدورة ، وهكذا التأثير والتأثّر بين النفس وأفعالها. وفي ص(٦٢) ذكرت بعض ما يدلّ على هذا التفاعل من الآيات والمرويّات عن المعصومين المين المناعل عن المعصومين المناعل عن المعصومين المناعل عن المعصومين المناعل على هذا التفاعل عن المعصومين المناعل عن المعصومين المناعل عن المعصومين المناعل عن المعصومين المناعل على هذا التفاعل عن المعصومين المناعل عن المعصومين المناعل على هذا التفاعل عن المعصومين المناعل على هذا التفاعل عن المعصومين المناعلة عن المعصومين المناعلة عن المعصومين المناعلة عن المعصومين المناعلة عن ا

وكلّما كان التبادل في التأثير والتأثّر بين النفس وأفعالها الخيّرة ، كانت النفس ترتقي نحو الحقّ ومعرفته ، وعلى العكس تماماً لوكان التبادل بين النفس وفعل السوء ، فإنّ انحدارها إلى العمى عن الحقيقة يتزايد كلّما تزايد هذا التفاعل. وقد مرّت بعض الإيماءات إلى هذا النوع من تبادل التأثير والتأثّر.

وأعزّز هذه الحقيقة بمرويّات أخرى تبيّن كيف تستدعي الذنوب الكبيرة ذنوباً غيرها ، وكيف يتزايد الانحدار.

فعن عبدالله بن عبّاس ، قال : حججنا مع رسول الله عَيَّلُهُ حجّة الوداع ، فأخذ بحلقة الكعبة ، فقال : «ألا أخبركم بأشراط الساعة ؟ » \_وكان أدنى النّاس يومئذٍ منه سلمان الله وقال : «إنّ من أشراط الساعة إضاعة الصلاة ، واتباع الشهوات ، والميل مع الأهواء ، وتعظيم المال ، وبيع الدنيا بالدين ».

ثمّ قال: «إِنّ عندها يكون المنكر معروفاً والمعروف منكراً، ويـوّتمن الخائن ويخوّن الأمين، ويصدّق الكاذب ويكذبّ الصادق».

ثمّ قال: « فعندها إمارة النساء ، ومشاورة الإماء ، وقعود الصبيان على المنابر ، ويكون الكذب ظرفاً ، والزكاة مغرماً ، والفيء مغنماً ، ويجفو الرجل والديه ، ويبرّ صديقه » .

ثمّ قال: « فعندها يكتفي الرجال بالرجال ، والنساء بالنساء ، ويغار على الغلمان كما يغار على البلمان كما يغار على الجارية في بيت أهلها ، ويشبّه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ، ويركبن ذوات الفروج السروج ، فعليهنّ من أمّتى لعنة الله » .

ثمّ قال: «إنّ عندها تزخرف المساجد كما تزخرف البِيع والكنائس، وتحلّى المصاحف، وتطوّل المنارات، وتكثر الصفوف والقلوب متباغضة، والألسن مختلفة».

ثمّ قال: « فعند ذلك تحلّى ذكور أمّتي بالذهب ، ويلبسون الحرير والديباج ،

ويتّخذون جلود النمر صفاقاً ».

ثمّ قال: «فعندها يظهر الربا، ويتعاملون بالغيبة والرشا، ويوضع الدين، وترفع الدنيا».

ثمّ قال: «وعندها يكثر الطلاق، فلا يقام لله حدّ ، ولن يضرّ الله شيئاً ».

ثمّ قال: «وعندها تظهر القينات والمعازف ، وتليهم شرار أمّتي ».

ثمّ قال: «وعندها حجّ أغنياء أمّتي للنزهة ، ويحجّ أوساطها للتجارة ، ويحجّ فقراؤها للرياء والسمعة ، فعندها يكون أقوام يتعلّمون القرآن لغير الله ، فيتخذونه مزامير ، ويكون أقوام يتفقّهون لغير الله ، ويكثر أولاد الزنا يتغنّون بالقرآن ويتهافتون بالدنيا ».

ثمّ قال: «وذلك إذا انتهكت المحارم، واكتُسب الما ثم، وتسلّط الأشرار على الأخيار، ويفشو الكذب، وتظهر الحاجة، وتنفشّي الفاقة، ويتباهون في النّاس، ويستحسنون الكوبة والمعازف، وينكر الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر».

إلى أن قال: « فأولئك يُدعون في ملكوت السماء الأرجاس الأنجاس »(١).

وهذا الخبر نموذج من أخبار مماثلة دالّة على ترتّب بعض الذنوب على بعض ، وهو وهذا التفصيل في ترتّب بعض الذنوب على البعض مصداق لقانون إلهي عام ، وهو تفاعل النفس مع الخطيئة تأثّراً وتأثيراً ، وإليه يشير ما روي عن الإمام الباقر عليه إذ يقول : «ما من شيء أفسد للقلب من خطيئة . إنّ القلب ليواقع الخطيئة فما يزال به حتى يغلب عليه ، فيصير أعلاه أسفله »(٢).

وفي بعض آي الذِّكر الحكيم ما يشير إلى هذا ، أذكر منه إضافة لما سبن في مبحث

<sup>(</sup>۱) الوسائل: ۳٤٨/١٥، باب جملة ما ينبغي تركه من الخصال المحرّمة، الحديث ٢٢/٢٠٠٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: ٣٠١، باب وجوب اجتناب الخطايا والذنوب، الحديث ٨/٢٠٥٧٢.

الفصل الأوّل: تنقية النفس

محاسبة النفس ص(٦٦) وما بعدها:

١ - فوله تعالى : ﴿ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَىٰ أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ (١).

٢ ـ قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ (٢).

## ٢ ـ الأدلّة العامّة للأثر التكويني

أعني بهذه الأدلّة ما ورد في الكتاب والسنّة دالاً على ترتّب آثار تكوينيّة وضعيّة على الذنوب دون تحديدها لنوع الذنب أو الأثر أو تشخيصه ، وهي كثيرة أورد منها:

### أ ـ من الكتاب المجيد:

١ - قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ
 \* وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ (٣).

٢ ـ قوله تعالى : ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم
 بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ (٤).

٣- فوله سبحانه: ﴿ وَلَا يَزَالُ اللَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةُ أَوْ تَحُلُ قَرِيباً
 مِن دَارهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِى وَعْدُ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴾ (٥).

٤ ـ قوله تعالى : ﴿ فَإِن تَوَلُّوا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ

<sup>(</sup>١) سورة الرُّوم: الآية ١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الصفّ: الآبة ٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى: الآيتان ٣٠ و ٣١.

<sup>(</sup>٤) سورة الرُّوم: الآية ٤١.

<sup>(</sup>٥) سورة الرعد: الآية ٣١.

كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴾ (١).

٥ ـ قوله تعالى : ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ
 عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ (١).

٦ قوله عزّ من قائل: ﴿ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَوْعِداً ﴾ (٣).

وجميع ما قدّمه القرآن من عِبر في قصص الأمم الأخرى وما حلّ فيهم وفي ديارهم من بلاءٍ وخراب يدخل في اطار الأثر التكويني المدلول عليه بالأدلّة القرآنيّة العامّة.

### ب ـ من السنة الشريفة:

ا ـ عن رسول الله عَلَيْ ، قال: «ما اختلج عرق ولا عثرت قدم إلا بما قدمت أيديكم ، وما يعفو الله عز وجل عنه أكثر » (٤).

٢ ـ عن أبي عبدالله الله الله الله الله عن أما إنه ليس من عِرق يضرب، ولا نكبة، ولا صداع ، ولا مرض إلّا بذنب ؛ وذلك قول الله عزّ وجلّ : ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ ﴾ "(٥).

٣ ـ عن أمير المؤمنين المن الله ، قال : « مَن قارف ذنباً فارقه عقل لم يعد إليه أبداً » (٦).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الآية ٤٩.

<sup>(</sup>٢) سورة النُّور: الآية ٦٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف: الآية ٥٩.

<sup>(</sup>٤) أمالي الطوسي - المجلس ٣١: ٦٣١، الحديث ٢/١٣٠٠، ط. مؤسّسة البعثة. بحار الأنوار: ٣٦٣/٧٠، الحديث ٩٤.

<sup>(</sup>٥) الوسائل: ٢٩٩/١٥، باب وجوب اجتناب الخطايا والذنوب، الحديث ١/٢٠٥٦٠.

<sup>(</sup>٦) تذكرة الموضوعات / الفتني: ١٦٩ ، باب آفة الذنب والرضا به.

الفصل الأوّل: تنقية النفس

٤ ـ عن أبي جعفر الثيلا ، قال : « ما من نكبة تصيب العبد إلا بذنب ، وما يعفو الله عنه أكثر » (١).

٥ ـ عن أبي عبدالله الله الله أن الله قضى قضاءً حتماً ، لا يُنعم على العبد بنعمة في العبد بنعمة فيسلبها إيّاه ، حتى يُحدث العبد ذنباً يستحقّ بذلك النقمة »(٢).

٦ ـ ومثله عنه ﷺ ، قال : « ما أنعم الله على عبد نعمة نسلبها إيّاه حتى يذنب ذنباً يستحق ذلك السلب » (٣) .

٧ ـ وعن الرضا ﷺ ، قال: «كلّما أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون ، أحدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون »(٤).

هذه النصوص من الكتاب والسنّة ، ومثيلاتها الكثيرة ، واضحة الدلالة على الارتباط الوثيق بين فعل كبائر الذنوب وبين ما تحدثه من أثر كوني سلبي ، وشواهد صدقها مضافاً لعصمة مصدرها ما حلّ في الأمم السابقة من ويلات نتبجة لإعراضهم عن مصلحيهم ، وما يحلّ بنا الآن على مستوى أمم وشعوب وأفراد .

بل تدلّ بعض تلكم النصوص وبوضح لا يقبل التأويل على حصر ما بحصل للإنسان من آلام دنبويّة وآثار سلبيّة في نفسه أو فيما يحيط به ، حصرها في فعله السيّئ ومردود هذا الفعل (٥).

٨-عن أبي عبدالله علي ، قال : « تعوذوا بالله من سطوات الله بالليل والنهار » ، فقبل :

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٣٠١/١٥، باب وجوب اجتناب الخطايا والذنوب ، الحديث ٧/٢٠٥٧١.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: ٣٠٣، الحديث ١٧/٢٠٥٨١.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: ٣٠٤، الحديث ١٨/٢٠٥٨٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: ٣٠٤، الحديث ٢١/٢٠٥٨٥، لكنّ الحديث خالٍ من لفظ الجلالة: «الله»، وما أثبتناه موافق للأصل.

<sup>(</sup>ه) كالآية الأولى ، والأخبار: الأوّل والثاني والرابع والخامس والسادس.

وما سطوات الله ؟ قال عليه : « الأخذ على المعاصي » (١).

غير أنّ هذا الترابط وهذا التأثير لا يقرّه مَن لم تثبت عنده صحّته في المختبر، ولا من قلّده فلم يؤمن إلّا بما أوحاه إليه صاحب المختبر. ولكن المختبر مهما تطوّرت أجهزته لا يمكنه أن يكشف اللامحسوس، ونتيجة هذا القصور فيه لا يمكن لمن اعتمد عليه وحده أن يمتلك معرفة شموليّة للعلاقات بين المحسوس واللّامحسوس، وحينئذٍ تطرح الافتراضات والنظريات، وتبذل عليها جهود وطاقات وتنتهي بعد حينٍ عطال أم قصرَ على الفشل والهدر لتعود المحاولة من جديد بطرح آخر.

ولن يهتدي إلى الصواب من قصرَ نفسه على المحسوسات من الأسباب.

## ٣ ـ الأدلَّة المشخّصة للذنوب وأثرها الخاصّ

وهي أيضاً نصّت عليها آيات من الكتاب المجيد والسنّة الشريفة ، أذكر منها :

### أ ـ من الكتاب المجيد:

١ ـ قوله تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْهُمِ اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْحَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ (٢).

٢ ـ فوله سبحانه: ﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةُ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمالٍ كُلُوا
 مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَهُ طَيِّبَةُ وَرَبُّ غَفُورُ \* فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ
 الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِن سِدْرٍ قَلِيلٍ \* ذٰلِكَ

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٣٠٥/١٥، باب وجوب اجتناب المعاصي، الحديث ١/٢٠٥٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل: الآية ١١٢.

الفصل الأوّل: تنقية النفس

جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ ﴾ (١).

٣ ـ فوله عز وجل : ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ﴾ (٢).

٤ - فوله تعالى : ﴿ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ \* لَهُمْ عَذَابُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِنَ اللهِ مِن وَاقٍ ﴾ (٣).

### ب ـ من السنة الشريفة:

ا ـ عن أبي جعفر على ، قال : قال رسول الله على : «خمس إن أدركتموهن فتعوذوا بالله منهن : لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا ، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان ، ولم يمنعوا الزكاة إلا مُنعوا القطر من السماء ، ولولا البهائم لم يمطروا ، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم ، ولم يحكموا بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم »(٤).

٢ ـ وعنه على ، قال : « وجدنا في كتاب رسول الله عَلَيْ : إذا ظهر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة (٥) ، وإذا طقف الميزان والمكيال أخذهم الله بالسنين والنقص ، وإذا منعوا الزكاة منعت الأرض بركاتها من الزرع والثمار والمعادن كلّها ، وإذا جاروا في الأحكام

<sup>(</sup>١) سورة سبأ: الآيات ١٥ ـ ١٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ٧٧٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد: الآيتان ٣٣ و ٣٤.

<sup>(</sup>٤) الوسائل: ٢٧٢/١٦، باب تحريم التظاهر بالمنكرات ، الحديث ٢١٥٤٩.

<sup>(</sup>٥) ومثله عنه عَلِيَّ ، قال: «إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أذن في هلاكها». راجع مستدرك الوسائل: ٣٣٢/١٣، من أبواب الربا ـ باب تحريمه ، الحديث ١١/١٥٥٠٦.

تعاونوا على الظلم والعدوان، وإذا نقضوا العهد سلّط الله عليهم عدوهم، وإذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار، وإذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، ولم يتبعوا الأخيار من أهل بيتي سلّط الله عليهم شرارهم، فيدعو خيارهم فلا يستجاب لهم "(١).

٣ ـ وعن أمير المؤمنين الله في دعائه الذي يرويه عنه كميل بن زياد الله ، قال :

« اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَهْتِكُ الْعِصَمَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُنْزِلُ النَّقَمَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَحْبِسُ الدُّعَاءَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَحْبِسُ الدُّعَاءَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ النَّتِي تَقْطَعُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَقْطَعُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَقْطَعُ الرَّجاءَ ... » (٢).

وهذه الفقرات تستدعي لبيانها وقفة قصيرة للتعرّف على ما ورد فيها عن أهل البيت الميلاً :

## أ ـ « الذُّنُوبَ الَّتِي تَهْتِكُ الْعِصَمَ »

العصم: جمع عصمة ، وهي المنعة . يقال : عصم الله عبده ، أي منعه ممّا يوبقه . وفي الحديث : «ما اعتصم عبد من عبادي بأحد من خلقي عرفت ذلك من نيّته إلاّ قطعت أسباب السماوات من بين يديه ، وأسخت الأرض من تحته »(٣).

وعليه فهتك العصم هو رفع الموانع عن الموبقات ليتردّى بها العبد دون أن يوفّقه الله للامتناع عنها بإحدى وسائل الامتناع ، بحيث يوكله الى نفسه الأمّارة بالسوء ، أمّا عقله فقد فارقه لمقارفته الذنوب التي تهتك العصم .

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٢٧٣/١٦، باب تحريم التظاهر بالمنكرات ، الحديث ٢/٢١٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) المصباح / الكفعمى: ٥٥٥، الفصل الرابع والأربعون: فيما يعمل في شعبان.

<sup>(</sup>٣) الوسائل: ٢١١/١٥، باب وجوب الاعتصام بالله، الحديث ٢/٢٠٣٠٤.

أمّا ما هي الذنوب التي تؤثّر هذا الأثر، وتعمي صاحبها عن إدراك ما يكفي للارتداع عنها ؟ فهي كما عن الإمام الصادق الله : «شرب الخمر، واللعب بالقمار، وتعاطي ما يُضحك النّاس من اللغو والمزاح، وذكر عيوب النّاس، ومجالسة أهل الريب» (١).

ولعل ذكر هذه الذنوب بالذات يقيّد ما ورد من إطلاق المعاصي في الحديث القدسي المروي عن رسول الله ﷺ ، وهو: «أيّما عبد أطاعني لم أكِلْهُ إلى غيري ، وأيّما عبد عصاني وكّلته إلى نفسه ، ثمّ لم أبالِ في أيّ وادٍ هلك »(٢).

ب ـ « الذُّنُوبَ الَّتِي تُنْزِلُ النِّقَمَ »

ومعنى النقم واضح ، فإنّها جمع نقمة ، وهي المكافأة بالعقوبة (٣).

والذنوب التي تنزل النقم هي ما ذكرها الإمام الصادق الله فيما روي عنه: « نقض العهد ، وظهور الفاحشة ، وشيوع الكذب ، والحكم بغير ما أنزل الله ، ومنع الزكاة ، وتطفيف الكيل ».

قال رسول الله عَيِّالاً: « خمس بخمس!!». قالوا: يا رسول الله ، ما خمس بخمس؟

قال ﷺ: «ما نقض قوم العهد إلا وسلّط الله عليهم عدوّهم. وما ظهرت عنهم الفاحشة إلّا وقد فشا فيهم الموت. وما شاع فيهم الكذب والحكم بغير ما أنزل الله إلّا وقد فشا فيهم الفقر. وما منعوا الزكاة إلّا حُبس عنهم القطر. وما طفّفوا الكيل إلّا منعوا النبات وأخذوا بالسنين »(٤).

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٢٨٢/١٦ ، باب تحريم التظاهر بالمنكرات ، الحديث ٢٨٢١٥٥٦ .

<sup>(</sup>٢) الوسائل: ٢٢٥/١٥، باب وجوب طاعة الله، الحديث ٦/٢٠٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط: ١١٦٤، مادة «نَقَمَ»، كلمة «النقمة».

<sup>(</sup>٤) أضواء على دعاء كميل/ عزّالدين بحر العلوم: ١٢٧، وانظر بحار الأنوار: ٣٧٠/٧٠، باب علل المصائب والمحن.

## جـ « الذُّنُوبَ الَّتِي تُغَيِّرُ النِّعَمَ »

النعم: جمع نعمة ، ومعناها اللغوي الدعة والمال (١) ، ولكنها تستعمل في كلّ ما تفضّل الله به على عباده من علم وغيره ممّا يتعذّر إحصاؤه ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا ﴾ (٢).

والذنوب التي تغيّر النّعم ما ذكرها الإمام الصادق طلط بقوله: « ترك شكر المنعم ، والافتراء على الله ورسوله ، وقطع صلة الرحم ، وتأخير الصلاة عن أوقاتها ، والدياثة ، وترك إغاثة المطلومين »(٣).

## د ـ « الذُّنُوبَ الَّتِي تَحْبِسُ الدُّعَاءَ »

الدعاء لغة الرغبة إلى الله تعالى (٤)، أو هو طلب الداني من العالي (٥). والمقصود به هاهنا طلب العبد من ربّه.

ومن الذنوب التي تحبس الدعاء أو تحجب إجابته هي ما عن الإمام الرضا الله الإعلام الرضا الله ؛ إذ قال: « لتأمرن بالمعروف ، ولتنهن عن المنكر ، أو ليستعملن عليكم شراركم ، فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم »(٦).

وإذا لم يستجب دعاء الأخيار لا يستجاب دعاء من دونهم .

وفي المصباح للكفعمي ذكر عدّة أمور تحول دون استجابة الدعاء ، فقال : « مَن لا يستجاب دعاؤه : مَن جلس في بيته فاغراً فاه يقول : ربّ ارزقني ، ومَن دعا على

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط: ١١٦٣، مادة «نعم».

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم: الآية ٣٤ وسورة الكهف: الآية ١٨.

<sup>(</sup>٣) أضواء على دعاء كميل / عزّالدين بحر العلوم: ١٢٧.

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط: ١٢٨٢ ، مادة « دعا» ، كلمة «الدعاء».

<sup>(</sup>٥) انظر أضواء على دعاء كميل /عزّالدين بحر العلوم: ١٣ ـ ١٤.

<sup>(</sup>٦) الوسائل: ١١٨/١٦، باب وجوب الأمر والنهى، الحديث ٢١١٣٠.

زوجته وقد جعل الله تعالى بيده طلاقها، ومن دعا على غريم جحده وقد ترك ما أير به من الأشهاد عليه، ومن رزق مالاً فأفسده ثمّ دعا ليرزقه ثانياً، ومن دعا على جار يقدر على التحوّل من جواره، ومن لم يتقدّم بالدعاء حتّى نزل به البلاء، ومن دعا وهو مصرٌ على المعاصي، والمتحمّل لتبعات المخلوقين وأكل الحرام، والظّلمة وإن اجتمعوا للدعاء لعنوا، ومن دعا على نفسه في حال ضجره، ومن دعا بقلب قاس أو ساه، ومن دعا وظنّه عدم الإجابة، ومن دعا على أهل العراق، ومن دعا على ردّ مملوك قد أبق ثلاثاً ولم يبعه، ورجل مرّ بحائط مائل ولم يسرع المشي حتّى سقط عليه »(١).

# هـ «الذُّنُوبَ الَّتِي تُنْزِلُ البَلَاءَ »

البلاء هو الغمّ ، وقيل في سبب تسمية الغمّ بلاءً ؛ لأنّه يبلي الجسم كما يبلي الثوب (٢).

والذنوب التي تنزل البلاء هي: « ترك معاونة المظلوم ، وتضييع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والشرك بالله ، وقتل النفس التي حرّم الله تعالى ، وقذف المحصنة ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، والزنا ، والفرار من الزحف ، والسرقة »(٣).

وإذا كان الحزن بمعنى الغمّ أو من مصاديقه ، فإنّ كثرة الذنوب من دواعي نزول البلاء ، فقد روي عن الإمام الصادق على قوله: «إنّ العبد إذا كثرت ذنوبه ، ولم يكن عنده من العمل ما يكفّرها ، ابتلاه الله بالحزن ليكفّرها »(٤).

<sup>(</sup>١) المصباح / الكفعمى: ٧٦٥ ، الباب الثاني: الداعي.

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط: ١٢٦٤ ، مادة «بلي » ، كلمة «ي. بلي » .

<sup>(</sup>٣) أضواء على دعاء كميل / عزّالدين بحر العلوم: ١٣٢ ، عن أسرار العارفين: ٤٦.

<sup>(</sup>٤) إرشاد القلوب: ١٨١/١، الباب الحادي والخمسون: في أخبار عن النبيِّ عَلَيْقَالُهُ والأَسْمَة الأَطهار لِلنَّكِيُّ .

كما أنّ إحداث فعل الذنوب بعد أن لم تكن من موجبات البلاء؛ لما روي عن الإمام الرضا ﷺ قوله: «كلّما أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون ، أحدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون »(١).

# و ـ «الذُّنُوبَ الَّتِي تَقْطَعُ الرَّجاءَ »

الرجاء ضدّ اليأس ، وهو الأمل (٢).

ومن الواضح أنّ الكبائر التي تلازم قطع الرجاء أو هي عينه: اليأس من روح الله ، والقنوط من رحمة الله ، والثقة بغير الله ، والتكذيب بوعيد الله (٣).

٥ ـ عن أبي عبدالله على ، قال: «الذنوب التي تغيّر النعم: البغي ، والذنوب التي تورث الندم: القتل ، والتي تنزل النقم: الظلم ، والتي تهتك الستر: شرب الخمر ، والتي تحبس الرزق: الزنا ، والتي تعجّل الفناء: قطيعة الرحم ، والتي تردّ الدعاء وتُظلم الهواء: عقوق الوالدين »(٤).

٦ ـ وعنه على الله أن الرجل ليذنب الذنب فيُدرأ عنه الرزق » (٥).

وقال على الله المعبد ليذنب الذنب فيُزوى عنه الرزق »(٦).

٧- عن أبي عبدالله الله الله في الحديث القدسي: « يقول الله عزّ وجلّ : إذا عصاني مَن

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٣٠٤/١٥، باب وجوب اجتناب الخطايا والذنوب، الحديث ٢١/٢٠٥٨، لكنّ الحديث خالٍ من لفظ الجلالة: «الله»، وما أثبتناه موافق للأصل، وقد مرّ ذكره في الصفحة ١٠٠١ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط: ١٢٨٧ ، مادة «رجا».

<sup>(</sup>٣) الوسائل: ٢٨١/١٦، باب تحريم التظاهر بالمنكرات ، الحديث ٨/٢١٥٥٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: ٢٧٤، الحديث ٣/٢١٥٥١.

<sup>(</sup>٥) المصدرالمتقدّم: ٣٠١/١٥، باب وجوب اجتناب الخطايا والذنوب، الحديث ١١/٢٠٥٧٥.

<sup>(</sup>٦) المصدر المتقدّم: الحديث ٩/٢٠٥٧٣.

يعرفني سلّطت عليه مَن لا يعرفني  $^{(1)}$ .

والظاهر أنّ المعرفة في هذا الحديث هي المعرفة الناقصة ، وإلّا كيف يعصي الله من عرفه حقّ معرفته ؟ أو أنّ المعصية هاهنا بالمعنى الأعمّ من مخالفة أوامر الشريعة ونواهيها ، فتشمل غفلة العارف عن ربّه وإن كان مُلتفتاً إلى أوامره ونواهيه ، ومنشغلاً بها عنه سبحانه . وبهذا المعنى للمعصية يكون الحديث ناظراً لعموم المعرفة ، وحينئذٍ تكون معصية ذوي المعرفة الناقصة مخالفتهم للأوامر والنواهي ، ومعصية العارفين بالله تعالى غفلتهم عنه ولو بمقدار طرفة عين .

كما أنّ سلب المعرفة عمّن يسلّطه الله تعالى على مَن عصاه يظهر منه سلب الالتفات إلى الله سبحانه وسلب ذكره ، وإلّا فمتى غاب عنّا سبحانه حتّى نجهله ؟ والغافل عن الله وعن وعده ووعيده ومجازاته في الدنيا وفي الآخرة إذا تسلّط عَمِل بهواه وبما توحي إليه نفسه الأمّارة بالسوء ، فلا يكون له مبدأ يتصرّف على أساسه حتّى في الظلم وطرقه ، ولا يسلم من شرّه حتى مَن أعانه على ظلمه ما دام الهوى لا يستقرّ له قرار .

٨ ـ وعنه عليه أيضاً ، قال : « مَن ظلم مظلمة أخذ بها في نفسه أو في ولده » (٢).

9 - وعنه على الله عنه الله المعنيّين بقوله تعالى: ﴿ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٣٠٧/١٥، باب وجوب اجتناب الخطايا والذنوب، الحديث ٢٠٥٩٢.٥.

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ: الآية ١٩.

مَا بِأَنفُسِهِمْ ﴾ (١) ، فأرسل الله عليهم سيل العرم فغرّق قراهم ، وخرّب ديارهم ، وأذهب بأموالهم ، وأبدلهم مكان جنّاتهم جنّتين ذواتي أكل خمط واثل وشيء من سدر قليل (7) ، ثمّ قال : « ﴿ ذٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ ﴾ (7) ، ثمّ قال : « ﴿ ذٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ ﴾ (7) ، (٤).

ا عن أمير المؤمنين عليه ، قال: « وأيمُ الله ، ما كان يوم قط في غضّ نعمة من عيش فزال عنهم إلّا بذنوب اجترحوها ؛ لأنّ الله ليس بظلام للعبيد ، ولو أنّ النّاس حين تنزل بهم النقم وتزول عنهم النعم فزعوا إلى ربّهم بصدق من نيّاتهم وولدٍ في قلويهم لردّ عليهم كلّ شارد ، وأصلح لهم كلّ فاسد » (٥).

١١ ـعن أبي عبدالله على ، قال: «كسب الحرام يبين في الذرّية »(٦).

## ٤ ـ فلسفة التأثير التكويني للذنوب:

أ ـ ترتبط معرفتنا لفلسفة التأثير النكويني للذنوب بعدّة مرتكزات أشير إلى بعضها ، وأتحدّث عن الأخرى بشيء من التفصيل ، والمرتكزات هي :

١ ـ الإيمان بأن الخالق للنفس الإنسانية وما يعاصرها من أكوان وأحوال. وكذا
 الخالق لخصائص كل منهما هو الله سبحانه وتعالى.

٢ ـ الاعتقاد بنظام خاضع لقوانين بالغة الدقّة ، ظاهرة أو لا تزال مجهولة ، مرتبط

<sup>(</sup>١) سورة الرعد: الآية ١١.

<sup>(</sup>٢) الجنّة: الحديقة ذات النخل والشجر. الخمط: الحامض أو المرّ. الأثل: الشجر الصحراوي المعروف. السدر: شجر النبق.

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ: الآية ١٧.

<sup>(</sup>٤) الوسائل: ٣١٤/١٥ ، باب تحريم كفران نعمة الله ، الحديث ١/٢٠٦١٧.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة \_الخطبة ١٧٨: ٢٥٦، في الشهادة والتقوى ، تحقيق د. صبحى الصالح.

<sup>(</sup>٦) الوسائل: ٨١/١٧، أبواب ما يكتسب به ، باب تحريم التكسّب بأنواع المحارم ، الحديث ٣/٢٠٤٣.

بعضها ببعض ، ومُرتبطة بهاكلّ حادثة ، بحيث لو لم تُعلم أسبابها اعتقد العلماء بأنّ لها سبباً مجهولاً يتعيّن على من أراد معرفته أن يبحث عنه . وأنّ هذا النظام وقوانينه الطبيعيّة شامل لجميع مفردات الكون دون استثناء . وليس للصدفة مجال ولا مصداق في خلق الأكوان وما يحدث من تركيب جزئيّاتها أو تحليلها إلى عناصرها وأصولها قياساً إلى خالقها تعالى ، وهو العالم بكلّ شيء وبكلّ تغيير في الأشياء دون استثناء لشيء أو لحالة من أحواله .

٣ ـ الاعتقاد بأنَّه تعالى حكيم لم يخلق مَن خلق وما خلق عبثاً دون غاية .

2 - الاعتقاد بأنّه سبحانه لم يخلق الخلق لحاجة منه إليه؛ لأنّه الغني المطلق حتّى عن قيد الاتّصاف والتقييد بصفة ، وإنّما نصفه بما نصفه به من حكمة وغنى وغيرهما نسبة إلى إدراكنا ومعرفتنا التي نتحدّث في اطارها. وعليه فلا تكون الغاية من الخلق إلّا من أجل الخلق ، ولا يحتاج هو سبحانه إلى الخلق كي تكون الغاية عائدة إليه ، تعالى عن هذا علوّاً كبيراً.

٥ -إنّ الإنسان روحاً وجسماً هو تعيّن من تعيّنات هذا الكون ، وتجلّ من تجلّيات قدرة خالقه ، وهو فيما نسمّيه بالحياة الدنيا مركّب من روح وبدن ، وما موته حينما يموت إلّا تحليل هذين العنصرين وافتراقهما بعد اجتماع ، وإطلاق كلّ منهما عن التقييد بالآخر ، مثلما يتحلّل الماء المركّب من عنصرين ، ليتحرّر كلّ منهما عن الآخر ويصبحان طليقين في الفضاء ليمتد وجودهما بعد هذا الافتراق المسمّى بالموت.

7-إنّ الروح (النفس الإنسانيّة) بعد تجرّدها عن البدن لها من الشعور بالسعادة أو الشقاوة المطلقتين أو المحدودتين ، مثلما لها في الحياة الدنيا من هذه الحيثيّة ، ولكلّ من سعادتها وشقائها أسباب قد خفيت عن الإنسان في الدنيا ، فضلاً عن الآخرة ، إلّا بتعريف من عرّفه الله بذلك.

هذه مجموعة مرتكزات يفترض فيمن كتب لهم هذا الكتاب أنهم آمنوا بها

وتجاوزوا مرحلة الاستدلال عليها.

واستناداً إليها، وتفريعاً على الثالث والرابع منها، ينبثق السؤال التالي: ما هي الغاية \_بالتحديد \_من خلق الله عزّ وجلّ للإنسان؟

وممّا لا ريب فيه أنّ خالق الشيء أعرف بغايته من خلقه ، وقد أعرب سبحانه عنها بقوله تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ \* مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رَّزْقٍ وَمَا أُريدُ أَن يُطْعِمُونِ \* إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ (١).

ولا شأن لنا فيما تعرّضت له الآية من أمر الجنّ ، والغاية من خلقهم ، وكيفيّة عبادتهم ، وإنّما نريد استظهار ما تعرّضت له الآية الشريفة من بيان الغرض من خلق الإنسان موضوع البحث .

فالعبادة وردت في الآية الأولى بعد لام التعليل (٢) ممّا يفيد أنّ العلّة الغائيّة لما قبل اللام ـ وهو خلق الإنس ـ هي عبادتهم لله سبحانه ، بل يفيد الحصر بـ «ما » و « إلّا » في الآية : إنّ خلقهم ليست له غاية إلّا عبادتهم لله . ومن المرتكز الرابع نفهم أنّ الغاية تعود للعباد لا لخالقهم الغني عنهم؛ ولذا عبّرت الآية بـ ﴿ لِيعَبْدُونِ ﴾ ولم تعبّر بـ « لأعبد » . فالغاية أن يعبدوا الله لا أن يُعبد الله . ويعزّز هذا المعنى ما بعد هذه الآية من الآيتين النافيتين لاستفادة الله من عباده؛ لأنه الرزّاق ذو القوّة المتين .

والعبادة هي طاعة الإنسان لربّه ، وهي بهذا المعنى أعمّ من العبادة بالمصطلح الفقهي (٣) ، فهي تشمل كلّ طاعة تقرّب من الله تعالى . وإذا ما علمنا أنّ الدين هو

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات: الأيات ٥٦ ـ ٥٨.

<sup>(</sup>٢) انظر الميزان في تفسير القرآن: ٣٩٠/١٨، تفسير سورة الذاريات: الآية ٥٦.

<sup>(</sup>٣) لأنّ العبادة في المصطلح الفقهي ما يقابل الطباعة التموصّليّة ، كالمعاملات والإيقاعات والأحكام والتوصّليّات الأخرى ، فهي ما يشترط في صحّته نيّة القربة ، مثل الصلاة والصيام.

الفصل الأوّل: تنقية النفس

الطاعة (١) ، علمنا أنّ الصلاة عمود الطاعات؛ لما روي عن أبي جعفر الله ، قال: «الصلاة عمود الدين ، مثلها كمثل عمود الفسطاط ، إذا ثبت العمود ثبتت الأوتاد والأطناب ، وإذا مال العمود وانكسر لم يثبت وتد ولا طنب »(٢).

ومن هنا ينبثق سؤال آخر هو : هل أنّ الغاية من خلق الإنسان هي الصلاة وما دونها من طاعات ؟

ظاهر الآية ذلك ، ولكن يبدو من ملاحظة نصوص أخرى أنّ الدين كلّه من عموده إلى أوتاده وأطنابه إنّما هو وسيلة وسبب إلى الغاية القصوى لخلق الإنسان وتشريع الدين له ، تلك الغاية هي معرفة الربّ وتوحيده ، إن لم نقل إنّما الدين هو التوحيد كما هو معناه لغة أيضاً (٣).

ذلك لما روي عن الإمام الرضا الله قوله: «إنّ علّة الصلاة أنّها إقرار بالربوبيّة لله عزّ وجلّ ، وخلع الأنداد ، وقيام بين يدي الجبّار جلّ جلاله بالذلّ والمسكنة والخضوع والاعتراف والطلب للإقالة من سالف الذنوب ، ووضع الوجه على الأرض كلّ يوم إعظاماً لله عزّ وجلّ ، وأن يكون ذاكراً غير ناسٍ ولا بطر ، ويكون خاشعاً متذلّلاً طالباً للزيادة في الدين والدنيا ، مع ما فيه من الايجاب والمداومة على ذكر الله عز وجلّ بالليل والنهار ، لئلا ينسى العبد سيّده ومدبّره وخالقه فيبطر ويطغى ، ويكون في ذكره لربّه وقيامه بين يديه زاجراً له عن المعاصي ، ومانعاً له عن أنواع الفساد» (٤).

<sup>(</sup>١) راجع القاموس المحيط: ٢٩٦٠، مادة «عبد».

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط: ١١٩٨ ، مادة «الدين».

<sup>(</sup>٤) الوسائل: ٨/٤، باب وجوبالصلاة ، الحديث ٧/٤٣٨٢ ، بزيادة كلمة «راغباً» بعد «متذلّلاً».

وفي خبر آخر عنه ﷺ ، قال: « إنّما أمروا بالصلاة ؛ لأنّ في الصلاة الإقرار بالربوبيّة وهو صلاح عام ؛ لأنّ فيه خلع الأنداد ، والقيام بين يدي الجبّار »(١).

فإذا كانت الصلاة ـ وهي عمود الدين ـ إنّما وجبت من أجل القيام بالربوبيّة وخلع الأنداد ، والمداومة على ذكر الله تعالى ، وتطهير النفس عن الفحشاء والمنكر ، فهي إذن وسيلة لهذه الغاية ، وليست غاية لخلق الإنسان . وأنّ الغاية القصوى وغاية الغايات هي المعرفة ومستلزماتها من تطهير النفس بعبوديّتها وتوحيد الربّ وعدم الغفلة عنه .

ولذا ورد أنّ أبا عبدالله عليه سُئل عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى ربّهم ، وأحبّ ذلك إلى الله عزّ وجلّ ما هو؟

فقال: «ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، ألا ترى أنَّ العبد الصالح عيسى بن مريم علي قال: ﴿ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَادُمْتُ حَيّاً ﴾ (٢) ، (٣).

وكأنّ موضوع المعرفة لا يحتاج إلى التدليل على أفضليّته ، والصلاة تحتاج الإثبات أفضليّتها للاستشهاد بالآية .

وأشار صاحب الميزان إلى ما رواه القمّي في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ النَّجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ ، وقال: « إنّ هناك أغراضاً مترتّبة: التكليف والعبادة والمعرفة » (٤) ، ممّا يؤكّد ما انتهينا إليه من أنّ المعرفة هي الغاية القصوى للخلق باعنبار أنّ ما قبلها وسيلة لها ، فهي مترتّبة عليه (٥).

<sup>(</sup>١) الوسائل: ١٠/٤، باب وجوب الصلاة ، الحديث ٩/٤٣٨٤.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم: الآية ٣١.

<sup>(</sup>٣) المحجّة البيضاء: ٣٣٩/١ ، كتاب أسرار الصلاة . فضيلة المكتوبة .

<sup>(</sup>٤) الميزان في تفسير القرآن: ٣٩٤/١٨ ، في تفسير الآية \_البحث الروائي.

<sup>(</sup>٥) ويدلّ على هذا الترتّب الجمع بين الأخبار ، ومنها:

وقال في خلاصة ما انتهى إليه من تفسير الآية: « فحقيقة العبادة هي الغرض الأقصى من الخلقة ، وهي أن ينقطع العبد عن نفسه وعن كلّ شيء ، ويذكر ربّه  $^{(1)}$ . هذا كلّه بناءً على أنّ معنى ليعبدون ، هو ليطبعوا الله بالعبادات في امتثال أوامره

هذا ذله بناء على أن معنى ليعبدون ، هو ليطيعوا الله بالعبادات في امتثال أوامره ونواهيه .

أمّا إذا كان معناها هو: ليقرّوا بالعبوديّة ،كما عن ابن عبّاس<sup>(٢)</sup>، فإنّ دلالته على معرفة الربوبيّة لا يحتاج إلى ما ذكرناه من وسائط ومقدّمات لإثبات أنّ المقصود بالآية هو أنّ المعرفة غاية الخلقة .

ب ـ من وسائل المعرفة: من مجموع مرتكزات الفقرة السابقة ، انتهينا إلى أنّ غرض الله سبحانه من خلق الجنّ والإنس هو معرفته وتوحيده بما لهما من سموّ ، وفائدة للعارف لا للمعروف ، وللعابد لا للمعبود.

ومن شأن العالم الحكيم القادر أن لا يهمل غرضه الذي خلق الخلق من أجله. وقد اقتضت حكمته تعالى أن يخلق عباده متفاوتين ، ولا يتسع مجال الكتاب لتعليل هذا التفاوت ، إلا أن هذا التفاوت محسوس ، ودلّت عليه عدّة أخبار (٣) ، أذكر منها

١ - ما عن الحسين علي ، قال: «إن الله عز وجل ما خلق العباد إلا ليعرفوه ».

٣ - عن أبي عبدالله المنظم الله على الله عن أبي عبدالله الله على العبادة » المعرفة على الأمر يعصوه ، فيعرفوه ، فترتيب المعرفة على العبادة ، والعبادة على الأمر بها.

<sup>(</sup>١) الميزان في تفسير القرآن: ٣٩٢/١٨، في تفسير الآية.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان: ٢٦٩/٩، سورة الذاريات: الآية ٥٦.

<sup>(</sup>٣) أوردها صاحب الوسائل: ١٥٩/١٦، باب استحباب الرفق بالمؤمنين ، من الحديث ١٠٤١ أوردها الحديث ١/٢١٢٤٠.

ما روي عن أبى عبدالله ﷺ إذ يقول:

«لو علم التّاس كيف خلق الله تبارك وتعالى هذا الخلق لم يلم أحد أحداً... إنّ الله خلق أجزاء بلغ بها تسعة وأربعين جزءً ، ثمّ جعل الأجزاء أعشاراً ، فجعل الجزء عشرة أعشار ، ثمّ قسّمه بين الخلق ، فجعل في رجل عُشر جزء ، وفي آخر عُشري جزء حتّى بلغ به جزءً تامّاً ، وفي آخر جزءً وعُشر جزء ، وفي آخر جزءً وعُشري جزء ، وآخر جزء وثلاثة أعشار جزء ، حتى بلغ جزئين تامّين ، ثمّ بحساب ذلك ، حتّى بلغ وأرفعهم تسعة وأربعين جزء ، فمن لم يجعل فيه إلّا عُشر جزء لم يقدر أن يكون مثل صاحب العُشرين ، وكذلك صاحب العُشرين لا يكون مثل صاحب الأعشار ، وكذلك من تم له جزء لا يقدر أن يكون مثل صاحب الجزء لا يقدر أن يكون مثل صاحب الجزأين . ولو علم النّاس أنّ الله عزّ وجلّ خلق هذا الخلق على هذا لم يلم أحد أحداً » (۱) .

وفي بعض هذه الأخبار ما يفيد إمكان ترقّي الأدنى إلى أعلى بالاختيار والإرشاد ، ومنها ما عن عبدالعزيز الفراطيسي ، قال : قال لي أبو عبدالله الله الله الله المان عشر درجات بمنزلة السلّم يصعد منه مرقاة بعد مرقاة ، فلا يقولنّ صاحب الاثنين لصاحب الواحد لست على شيء ، حتّى ينتهي إلى العاشرة ، فلا تُسقط من هو دونك ، فيسقطك من هو فوقك ، وإذا رأيت من هو أسفل منك بدرجة ، فارفعه إليك برفق ، ولا تحملنّ عليه ما لا يطيق فتكسره ، فإنّ من كسر مؤمناً فعليه جبره "(٢).

فالإيمان درجات وما دونه درجات وما فوقه درجات، وهذه الدرجات في الإنسان من شؤون نفسه من حبث موهّلاتها للمعرفة، وهو أمر مضافاً لما دلّت عليه أخبار المعصومين بهي ملموس لمن التفت إليه، فإنّنا ندرك التفاوت بين النّاس في

<sup>(</sup>١) الوسائل: ١٦١/١٦، باب استحباب الرفق بالمؤمنين في أمرهم بالمندوبات، الحديث ٢٠/٢٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) الوسائل: ١٦٢/١٦، باب استحباب الرفق بالمؤمنين ، الحديث ٢٦٢٤٤ ٥٠.

هذا المجال ، وإن تساووا في ظروف حياتهم الدنيا في المؤهّلات الطبيعيّة للمعرفة من أسباب وراثيّة وبيئيّة وتربويّة وتعليميّة وغذائيّة وغيرها ممّا يعدّه من لم يلتفت إلى هذه الحقيقة الغيبيّة في خلق الخلق.

نعم ممّا لا ينكر وأقرّته الأخبار: أنّ الأسباب الطبيعيّة لها الأثر، إيجاباً أو سلباً، في رفع أو خفض الإنسان في أفق درجته التي حدّدت له، ما دامت هذه الدرجة ذات أجزاء ومراتب، وإلّا لما بعث الله الأنبياء، ولما وجب الأمر بالمعروف والنهي عن النكر، ولما وجبت تربية الأولاد، وهكذا الحال في الجانب المعاكس من ذمّ المبتدعين والمضلّين والمهملين للتربية والتعليم، وما إلى ذلك ممّا يتعلّق بالحث على العلم والمعرفة، والتنديد بالجهل.

ولكن هذه الأسباب وإن تظافرت ، إيجاباً أو سلباً ، لا تغيّر ذات ما هو محدّد الخصائص في طرفي الصعود والنزول ، ولا تتعدّى هذين الطرفين في الحياة الدنيا؛ لأنّ «النّاس معادن كمعادن الذهب والفضّة »(١) ، كما جاء في السنّة النبويّة .

فالذهب لا يصير فضة ، والفضة لا تصير ذهباً ، ومن حاول تغيير الإنسان عن معدنه كسره وأفسده دون جدوى ، ومن كسره فعليه جبره ، ولذا كان الهداة المصلحون يكلمون النّاس على قدر عقولهم ، وينهون عن تحميلهم ما لا يطيقون . فعن رسول الله عَمَالُهُ ، قال : «إنّا معاشرالأنبياء أمرنا أن نكلّم النّاس على قدر عقولهم» (٢).

وعن الإمام أبي عبدالله ﷺ قال لعمر بن حنظلة: « يا عمر ، لا تحملوا على شيعتنا ، وارفقوا بهم ، فإنّ النّاس لا يحتملون ما تحملون » (٣).

وعن الإمام السجّاد عليه ، قال : « والله لو علم أبو ذرّ ما في قلب سلمان لقتله ،

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٨٥/٥٨، كتاب السماء والعالم ـ باب حقيقة النفس والروح، الحديث ٥١.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: ٣٨/١، كتاب العقل والجهل، الحديث ١٥.

<sup>(</sup>٣) الوسائل: ١٥٩/١٦، باب استحباب الرفق بالمؤمنين ، الحديث ١/٢١٢٤٠.

ولقد آخى رسول الله بينهما فما ظنّكم بسائر الخلق »(١).

وعن عليّ على قال: « يا أبا ذرّ ، إنّ سلمان لو حدّثك بما يعلم لقلت رحم الله قاتل سلمان »(٢).

وعن أبي عبدالله على ، قال: «لا تحملوا على صاحب السهم سهمين ، ولا على صاحب السهمين ثلاثة ، فتبهضوهم »(٣). ومن هناكانت مسؤوليّة الدعوة إلى الهدى مسؤوليّة لا ينهض بها إلّا ذوو الخبرة الذين ينظرون بنور الله ، فيتحدّثون على قدر من يحدّثون ، لا يقولون كلّ ما يعرفون ، ولعلّ هذا هو الذي دعا رسول الله عَيَالًا أن يدرج في أشراط الساعة من المنكرات: إمارة النساء ، ومشاورة الإماء ، وقعود الصبيان على المنابر (٤).

وإذا تحصّل لنا ممّا تقدّم أنّ النفوس متفاوتة في صفائها وكدورتها كتفاوت المعادن في أصل خلقتها ، أدركنا أنّ الغرض من خلقتها ـ وهو معرفة الربّ ، والإقرار بعبوديّة العبد ـ يتفاوت حصوله لدى المخلوقين أيضاً.

فالنفوس النقيّة نقاءً مطلقاً أغناها الله سبحانه باليقين بمعرفته عن توسّل الأسباب لتحصيلها ، فلم يبق فيها ، بل لم يكن فيها من أوّل الأمر من الحجب ما يحول دون معرفته ، أو ما يحتاج إلى تنقيتها منها ، بل لم تكن حتّى النفس ذاتها حائلاً دون إدراك الحقّ كما هو ؛ لأنّها في القرب منه أدنى من قاب قوسين ، وهي حتّى في عالم المحسوسات التي من شأنها الحجب على نفس مستواها في عالم العروج والنور ،

<sup>(</sup>١) الكافي: ٥١/٥٥١، باب فيما جاء أنّ حديثهم صعب مستصعب، الحديث ٢/١٠٤٦.

<sup>(</sup>٢) معجم رجال الحديث: ٢٠١/٩ ، ترجمة سلمان الفارسي.

<sup>(</sup>٣) الوسائل: ١٥٩/١٦، باب استحباب الرفق بالمؤمنين ، الحديث ٢/٢١٢٤١. الكافي: ٣/٨٢، باب درجات الإيمان ، الحديث ١/١٥٢٣.

<sup>(</sup>٤) هذا مقطع من حديث طويل مرّ ذكره في الصفحة ٩٧ و ٩٨، فراجع.

بحيث لوكشف لها الغطاء وتجرّدت لم تزدد يقيناً. وهذه النفوس بهذا المستوى من النقاء والمعرفة والغنى عن الوسائل والوسائط ، إنّما تعمل ما يعمله الآخرون لشكر الله وتعظيمه بما هو أهله.

ولذا عندما نزل قوله تعالى: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً \* لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً ﴾ (١) كان تَبَيَّلُهُ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرُ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً ﴾ (١) كان تَبَيَّلُهُ يجيب من يستكثر عليه عبادته بعد يصلّي حتى تورّم قدماه أو ساقاه ، وكان تَبَيِّلُهُ يجيب من يستكثر عليه عبادته بعد نزول هذه الآية : «أولم أكن عبداً شكوراً »(٢).

وكان عليّ طلِه يقول في مناجاته: «إلهي ما عَبدتك خوفاً من نارك ، ولا طمعاً في جنتك ، ولكن وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك »(٣).

فلم تكن عبادتهما عليهما الصلاة والسلام لتنزيه النفس عن الشوائب التي تُنقص من إدراكها الحقيقة؛ لأنها سنكون والحالة هذه منهما تحصيلاً للحاصل، ولم تكن تجنّباً من العذاب وظلمة الجهالة والضلالة، كما لم تكن من أجل ملاذ النفس في الجنّة، وهما لم يريا نفسيهما ولم يتحسّساها بعد أن أدركا كماله المطلق سبحانه، وهو ما لا تبقى معه نفس فضلاً عن لذّتها وسعادتها وألمها وشقائها. وما جمال يوسف للم لا دون القطرة ممّا لا حدود له من بحر الكمال والجلال والجمال، وقد أذهل ممّن أبصرنه فقطّعن أيديهن دون التفات إلى النفس ولذّتها وألم قطع السكّين.

وبهذا القدر من وصف هذه النفوس آمل أن لا أكون واعظاً غير متّعظ، فأكون قد بهضت القارئ الكريم بتحميله ما لا يحتمل، فيكون لي إن كان مؤمناً ـ

<sup>(</sup>١) سورة الفتح: الآيتان ١ و ٢.

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد / الهيثمي: ٢٧١/٢ ، باب صلاة سيّدنا رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٦٦/٦٧ ، باب النيّة وشرائطها ومراتبها وكمالها وثوابها ، الحديث ١.

كأبي ذرّ من سلمان.

هذا مستوى من النفوس ، ودونه مستويات أخر متفاوتة في الدرجات ، وتبعاً لهذا التفاوت فهي متفاوتة في عبادتها وأهدافها منها.

فمن حيث العبادة كمّاً وكيفاً قد تكون الدرجات تفوق العدّ والاحصاء إذا ما لاحظنا فيها مقدار الخلوص والتوجّه والخشوع والإقبال على ذكر الله تعالى ومقدار عمق الشعور بالعبوديّة وتعظيم المعبود، وغيرها من جهات الكيف، وكذا مقدار ما يحقّقه المتعبّد من حيث الشروط وكيفيّاتها والأجزاء نوعاً وحجماً، وما يرافق الأجزاء والشروط من كيفيّات.

هذا في عبادة واحدة نوعاً وشخصاً ، كالصلاة الواحدة في الوقت والمكان الواحد ، فكيف بجميع العبادات. ومن حيث العابد في مقدار درجته في المعرفة أو في الإيمان وفيما دونهما من الدرجات التي تحتوي كلّ درجة منها على نسبة من أجزاء كلّ درجة .

كلّ هذا التفاوت في النفوس وصفاتها ، والتفاوت في أفعالها المناسبة لدرجة الفاعل ، إيجاباً أو سلباً ، يرتبط طرداً وعكساً في القرب والبعد عن الله تعالى ، أي عن معرفته سبحانه ؛ إذ هي غاية كلّ عبادة ، وعلّة كلّ تشريع وتكليف .

وأمّا من حيث الهدف ، فالمقاصد من عبادة العابدين أيضاً متفاوتة ، ولعلّ أكثر متفاوتاتها تندرج في نوعين :

الرغبة في الثواب ، والرهبة من العقاب ، وتسمّى عبادة النوع الأوّل عبادة التجّار ، وتسمّى عبادة النوع الثاني عبادة العبيد ، ويشترك هذان النوعان في كونهما عبادة مَن يؤمن بمعاد وثواب يرجوه ، أو عقاب يخشاه .

ولكنّ آخرين لم يؤمنوا وهم يتعبّدون استحساناً لفعل المتعبّدين أو رياءً للنّاس أو احتياطاً لاحتمال صدق القول بالمعاد، أو خوف العقوبة على ترك العبادة،

أو همج رعاع ينعقون مع كلّ ناعق<sup>(١)</sup>، وما أكثر هؤلاء ، أو يحوطون الدين ما درّت معايشهم ، فإذا محصّوا بالبلاء قلّ الديّانون .

والنفوس لدى هذه المستويات لا تخلو من أدران وشوائب، أصيلة تبعاً لأصل المعدن ، أو مكتسبة كثيفة الحجب عن معرفة الله أو خفيفة ، فشرع الله سبحانه ما شرع لتطهير النفوس من هذه الحجب ليحصل القرب منه سبحانه ، فالصلاة ـمثلاً إن صحّت ـ من أهمّ المطهّرات للنفوس من أدرانها ، ومن أهمّ المقرّبات للعبد من مولاه . فعن أمير المؤمنين عالى أنّه قال: « تعاهدوا أمر الصلاة ، وحافظوا عليها ، واستكثروا منها ، وتقرّبوا بها ، فإنّها ﴿ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ﴾ (٢) ، ألا تسمعون إلى جواب أهل النَّار حين سألوهم: ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴾ ؟ ﴿ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴾ (٣) ، وأنَّها لتحطّ الذنوب حطّ الورق ، وتطلقها إطلاق الربق ، وشبّهها رسول الله عَيْنِين بالحمّة تكون على باب الرجل ، فهو يغتسل منها في اليوم والليلة خمس مرّات ، فما عسى أن يبقى عليه من الدرن ، وقد عرف حقّها رجال من المؤمنين لا يشغلهم عنها زينة متاع ولا قرّة عين من ولد ولا مال. يقول الله سبحانه: ﴿ رَجَالُ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةُ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ﴾ (٤)، وكمان رسول الله عَيِّن نصباً بالصلاة بعد التبشير له بالجنة ؛ لقول الله سبحانه : ﴿ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ﴾ (٥)، وكان يأمر بها أهله ويصبر عليها نفسه » (٦). وهكذا الحال في

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ١: ١٨٧ ، باب أصناف النّاس في العلم و: ١١٦/٧٥ ، باب مواعظ الحسين ابن أمير المؤمنين المنيّل .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) سورة المدّثر: الآيتان ٤٢ و ٤٣.

<sup>(</sup>٤) سورة النُّور: الآية ٣٧.

<sup>(</sup>٥) سورة طه: الآية ١٣٢.

<sup>(</sup>٦) الوسائل: ٣٠/٤، باب تحريم إضاعة الصلاة ، الحديث ٨/٤٤٣٢.

كلّ طاعة ، وإن تفاوتت في مقدار ما تحدثه في النفس من جلاء ونور وقرب ، أو تفاوتت طاعة عن طاعة أخرى في الأثر النفسي ومدى القرب.

وينعكس الحال تماماً بفعل المعاصي وما تحدثه في النفس من رين وظلمة وبُعد ، وقد تحدّثنا عن هذين التأثيرين (١).

هذا كلّه في غير النفوس التي أذهب الله عنها الرجس وطهّرها تطهيراً (٢) ، أمّا هذه النفوس الزكيّة فهي قريبة من ربّها ذاتيّاً لا يحتاج إلى توسّط الأسباب ، وإلّا لما استحقّت عهد الله قبل نزول التشريع بإمامتهم وقبل تنفيذه. قال تعالى:

﴿ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرِّ يَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ (٣) ، فجعل الإمامة التشريعيّة لإبراهيم عليه وأمثاله ، أو لمن هو أفضل كسيّد الأنبياء والرسل يَتَيَلِهُ لا يناله ملوّث النفس بالظلم بأي نوع من أنواعه أو شكل من أشكاله . فهم مطهّرون من الأرجاس جميعاً تطهيراً تكوينيّاً لما يعلمه الله تعالى من نفاء نفوسهم ، وهو خالقها ويعلمها علم إحاطة تامة .

غير أنّ الإمامة التشريعيّة المجعولة من الله سبحانه ، بصفتها منصباً قياديّاً يقتدي النّاس طرّاً بسلوك صاحب هذا المنصب طريق الهداية ، مجانباً طريق الضلالة ، وإلّا لما كان إماماً لهم ، فهو إذن قدوة لفعل الخير لجميع المراتب والدرجات ، فلو لم يفعل ما يأمر به النّاس من الأفعال المطهّرة للنفوس من أدرانها لما كان إماماً لهم ؛ لأنّ الإمام هو من أمّ القوم فاتبعوه ، وحيث لم يدرك الكثيرون ممّن يأمرهم ما هو عليه من القرب ، ولم يعوا ما للطاعات من أثر ، فكان عليه بصفته إماماً أن يكون في القول والفعل منهلاً لكلّ ضامئ ، بل يكون فعل المندوب والأولى في حقّ غيره

<sup>(</sup>١) في الصفحة ٩٦ وما بعدها من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) كما في الآية ٣٣ من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية ١٢٤.

الفصل الأوّل: تنقية النفس

كفعل الواجب عليه لولا خشية فهمهم لوجوبه عليهم فيتركه أحياناً لغرض بيان حكمه الشرعي بحق الآخرين.

لهذا كان ترك الأولى من قِبل بعض الأنبياء معصية وذنباً ، كما وصف القرآن الكريم بعضهم بهذه الصفة لذلك (١).

ونخلص ممّا تقدّم أنّ فعل الطاعات من المعصومين المَيْلا إن هو إلّا لامتثال أوامر الله سبحانه حيث أوجبها عليهم ، وهم أولى النّاس في امتثال أوامره باعتبارهم أثمّة هدى وقدوة للمأمومين ممّن وجب عليهم اتباع الشريعة التي كلّفوا بها ، وكلّف المعصومون بنبليغها . اللّهمّ إلّا أن يكون ترك الأولى بحقّهم معصية وذنباً باعتبار منزلتهم العليا ومعرفتهم بربّهم وقربهم منه تعالى ، معرفة وقرباً لا يدانيهما غيرهم من النّاس .

ج - أثر الآلام الدنيوية في صفاء النفس: بعد أن عرفنا أنّ الغرض من خلق الإنسان هو المعرفة ، وأنّ الطاعات جميعاً قد شرّعها الله تعالى للقرب منه والاعتراف والإقرار بعبودية الخلق له ، وأنّ حصول هذا الغرض إنّما هو للمخلوق المفتقر وليس للخالق الغني ، ولا يتحقّق هذا الغرض دون تطهير النفس من كلّ رين وشائبة لتشرق بنور ربّها سبحانه. بعد هذا كلّه ، وبعد أن لم يستقلّ التشريع بما هو تشريع بالنهوض بتحقيق هذا الغرض حيث شاء الله أن يخلق الإنسان مختاراً وألهمه فجوره وتقواه. أنعم الله تعالى عليه بنعمة رديفة لنعمة التشريع من بين نعمه التي لا تعدّ ولا تحصى.

هذه النعمة هي نعمة تنقية النفس تكويناً؛ ذلك بأن قضى وقدّر لكلّ ذنب عقوبة تكوينيّة دنيويّة ، غير أنّ هذا القضاء والتقدير في الطبيعيّات والتشريعيّات يتطلّب شروطاً وظروفاً قدّر الله تعالى أن يكون للإنسان واختياره دخل فيها.

فنعمة الننقية التكوينيّة نعمة عامّة بعموم رحمته التي وسعت كلّ نفس ، بَيْدَ أنّ

<sup>(</sup>١) مثل الآية ١٢١ من سورة طه، وغيرها. وانظركتاب تنزيه الأنبياء للسيّد المرتضى.

كفر هذه النعمة واختيار النفس لأسباب الظلمة في الدنيا قد يحول دون توفيق المرء لشمولها له في هذه الحياة ، فيستدرج ويملى له ويمهل لتشمله تنقية تكوينية أخرى تميّز الخبيث عن الطيّب ، وتعبد كلّ معدن إلى عناصره الأولى ، ألا وهي جهنم . وعلى هذا فغرض الخالق سبحانه لا بدّ أن يتحقّق ، وإلّا لكان غير عالم بنتائج فعله ، أو كان عاجزاً عن تحقيقها ، إلّا أنّ حكمته اقتضت أن يكون لاختيار الإنسان دور مرحلي في تحقيق هذا الغرض ووفّر له بعد منحة الاختيار من العلم والقدرة وغيرهما من الشروط العامّة والخاصّة لتحقيق هذا الغرض طواعيّة ، فإن لم يحصل منه التطبيق الكامل للمنهج الذي يوصله إليه ، وقام بأساسيّات هذا المنهج من اعتقاد بالجنان وعمل بالأركان ، تفضّل عليه سبحانه بما يغطي النقص ويمحو الرين والفساد ، من توبة وقبول الاستغفار والشفاعة والابتلاء ، ليكمل فيه ما لم يختر إكماله ويوصله بذلك إلى ما خلقه لأجله .

وهذه النعمة -أي نعمة الابتلاء - لا يدرك جسيم فضل الله فيها على عباده من لم يدركها في حياته الدنيا إلا بعد أن يواجه الحقيقة بعد موته وينتبه من نومة الغافلين ، فحينئذ يقول ما حكاه عنه القرآن الكريم من قول: ﴿ رَبِّ ارْجِعُونِ \* لَعَلِي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ ﴾ (١) ، ويكون جوابه الحاسم: ﴿ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَافِهِم بَرْزَخُ إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴾ (١) ﴿ وَيكون جوابه الحاسم: ﴿ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَافِهِم بَرْزَخُ إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴾ (١) ﴿ وَيكون جوابه الحاسم: ﴿ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةُ هُو قَائِلُهَا وَمِن وَرَافِهِم بَرْزَخُ إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴾ (١) ﴿ وَيَقُولُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَالَيْتَنِي كُنتُ تُرَاباً ﴾ (٣) .

أمّا المؤمن فتختلف نفسه عن نفس الكافر ، فنفس المؤمن كالأرض الطاهرة الطيّبة

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون: الآيتان ٩٩ و ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون: الآية ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النبأ: الآيتان ٣٩ و ٤٠.

حينما تدنّسها النجاسة تطهّرها الشمس، ونفس المؤمن حينما تدنّسها الذنوب يطهّرها البلاء في الدنيا.

فعن عليّ بن الحسين المنظم ، قال : «حقّ على الله أنْ لا يُعصى في دار إلّا أضحاها للشمس حتّى تطهرها ، (١).

أمّا الكافر فقد أحال الكفرُ نفسَه إلى نجاسة عينيّة لا تطهّر إلّا بعد إحالتها في النّار إلى عين ٱخرى ، كاستحالة الميتة إلى تراب.

من هناكان ابتلاء المؤمن في الدنيا نعمة من الله تعالى ؛ ولذا قال أبو عبدالله و فيما رواه عنه المفضّل بن عمر: «يا مفضّل ، إيّاك والذنوب فحذّرها شيعتنا ، فوالله ما هي إلى أحد أسرع منها إليكم. إنّ أحدكم لتصيبه المعرّة من السلطان ، وما ذاك إلّا بذنوبه ، وإنّه ليصيبه السقم ، وما ذاك إلّا بذنوبه ، وإنّه ليحبس عنه الرزق وما هو إلّا بذنوبه ، وإنّه ليشدّد عليه عند الموت وما ذاك إلّا بذنوبه ، حتى يقول مَن حضره: لقد غمّ بالموت ». قال المفضّل: فلمّا رأى ما قد دخلني قال: «أتدري لَم ذاك ؟ » ، قلت: لا ، قال: «ذاك والله إنّكم لا تُواخذون بها في الآخرة ، وعجّلت لكم في الدنيا »(٢).

وعن أبي عبدالله على الله على الله إذا أراد بعبد خيراً فأذنب ذنباً أتبعه بنقمة ، ويذكّره الاستغفار "(٣).

ولا ينسحب لزوم ترتب البلاء على ذنب المؤمن على الأنبياء والأوصياء المعصومين المنظم ، بعد أن قلنا بعصمتهم عن الذنوب ، كبيرها وصغيرها ؛ لأنّ لحوق الأذى في الدنيا وإن كان بسبب الذنوب كما تحدّثنا عنه ، بَيْد أنّ له غير هذا السبب أيضاً ، ومنه زيادة الأجر والكمال به ؛ لأنّ كلّ كمال دون كمال الله سبحانه محدود

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٣٠٦/١٥، باب وجوب اجتناب المعاصى ، الحديث ٢/٢٠٥٨٩.

<sup>(</sup>٢) الوسائل: ٣٠٥/١٥، باب وجوب اجتناب الخطايا والذنوب، الحديث ٢٣/٢٠٥٨٠.

<sup>(</sup>٣) الوسائل: ٨٢/١٦، باب استحياب تذكّر الذنب والاستغار منه ، الحديث ٢/٢١٠٤٠.

يقبل الزيادة والنقصان، ويدخل في هذا النوع من تسبيب الأذى لزيادة المثوبة والكمال ما حصل للمعصومين من كلّ ذنب، فعن عليّ بن الحسين، عن أبيه:، قال عليه : قال مليه : قال رسول الله عليه : «ما زلت أنا ومَن كان قبلي من النبيّين مبتلين بمن يؤذينا، ولو كان المؤمن على رأس جبل لقيّض الله له عزّوجلّ مَن يؤذيه ليأجره على ذلك».

وقال أمير المؤمنين ﷺ: «ما زلت مظلوماً منذ ولدتني أمّي ، حتّى أنَ عقيلاً ليصيبه رمد فيقول لا تذرّوني حتّى تذرّوا علياً ، فيذرّوني وما بي من رمد »(١).

وعن أبي عبدالله على ، قال : «لو أنّ رجلاً مؤمناً على قلّة جبلة لبعث الله من يؤذيه ليأجره على ذلك »(٢).

## ٥ ـشمولية الأثر الوضعى للذنوب

تحصّل لنا ممّا تقدّم أنّ ما يحلّ في البشريّة من آلام دنيويّة بشتّى مصادرها ، إنّما هو نعمة ورحمة من ربّهم سبحانه . فالمعصوم منهم ترتفع بذلك درجته ويزداد قربه ، والمؤمن المذنب تكفّر الآلام ذنوبه ليعود إلى القرب من سيّده بعد بُعده عنه بما ارتكب من ذنب ، كبير أو صغير . وهكذا تستمرّ الحياة الدنيا ووجود النوع الإنساني فيها ما دام الغرض من وجوده متحقّقاً ، ألا وهو الإقرار بالعبوديّة لربّ العالمين تنزيهاً للنفس عن جهلها وكدورتها وتجبّرها؛ لتدرك نور الحقّ وتخرج من ظلمة الضلال عنها .

وممّا لا شكّ فيه عند من له أدنى عقل وإنصاف أنّ الحكيم إذا لم يتحقّق غرضه من فعله لم يفعله بل أبطله وألغاه ، فإذا كان الغرض من وجود النوع الإنساني هو

<sup>(</sup>١) الوسائل: ١٢٣/١٢، باب استحباب الصبر على أذى الجار، الحديث ١٠/١٥٨٣٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: الحديث ٩/١٥٨٣٢.

ما أشارت إليه الآية في قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْحِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ ، وفشت المعاصي ، وعمّ الظلم ، ولم يؤمّل من عامّة الظالمين إلّا الاجهاز على النزر من المصلحين ، وأبطل العمل بشرائع السماء ، وأخذ النّاس يبعدون عن الله سبحانه دون توقّف ودون رجعة أو أمل برجعة ، إذا حصل كلّ هذا انتفى الغرض من وجودهم بسوء اختيارهم بعد أن تمّت الحجّة عليهم .

وحينئذٍ لا بدّ من قيام القيامة؛ لتوفّر أشراطها ، كما نصّ على هذا ما رويناه عن رسول الله ﷺ (١).

وقد تحدّث القرآن الكريم في كثير من آياته عن هذه الحقيقة الحتميّة ، وما هي إلاّ أثر شامل نتيجة الذنوب البشريّة ، ومن الآيات التي تصف هذا الحدث العظيم:

١ = ﴿ الْقَارِعَةُ \* مَا الْقَارِعَةُ \* وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ \* يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ
 الْمَبْثُوثِ \* وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ ﴾ (١).

٢ = ﴿ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ \* وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ \* وَتَأْكُلُونَ التُرَاثَ أَكُلاً لِمَا لَا تُكْرِمُونَ الْمَالَ حُبَاً جَمَاً \* كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكاً دَكاً \* وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً \* وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَاً جَمَاً \* كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكاً دَكاً \* وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً \* وَحِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ \* رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً \* وَحِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ \* يَتُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي \* فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدُ \* وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدُ \* وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدُ \* وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدُ \* (٣).

٣ ـ ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعُ \* فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ \* وَإِذَا السَّماءُ فُرِجَتْ \* وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ \* لِأَي يَوْمِ أُجِّلَتْ \* لِيَوْمِ الْفَصْلِ \* وَمَا أَدْرَاكَ الْجِبَالُ نُسِفَتْ \* وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ \* لِأَي يَوْمِ أُجِّلَتْ \* لِيَوْمِ الْفَصْلِ \* وَمَا أَدْرَاكَ

<sup>(</sup>١) الحديث بكامله في الصفحة: ٩٧ ـ ٨٨ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) سورة القارعة: الأيات ١ ـ ٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الفجر: الآيات ١٧ ـ ٢٦.

مَا يَوْمُ الْفَصْلِ \* وَيْلُ يَوْمَنِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ \* أَلَمْ نُهْلِكِ الْأُوَّلِينَ \* ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الآخِرِينَ \* كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴾ (١).

وبهذا الصدد وردت أخبار كثيرة أذكر منها ما روي عن أبي جعفر الله ، قال: «يكون في آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراؤون... لو أضرَت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها ، كما رفضوا أسمى الفرائض وأشرفها . إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض هنالك يتم غضب الله عزّ وجلّ عليهم ، فيعمهم بعقابه ، فيهلك الأبرار في دار الأشرار ، والصغار في دار الكبار» (٢).

وبهذه العاقبة الوخيمة يُبطل الله سبحانه نظامه النكويني المحسوس بأسره أرضاً وسماءً لإبطال الإنسان العمل بنظامه التشريعي ، ممّا يدلّ على التلازم في الوجود بين هذين النظامين .

<sup>(</sup>١) سورة المرسلات: الآيات ٧ ـ ١٨.

<sup>(</sup>٢) الوسائل: ١١٩/١٦، باب وجوب الأمر والنهى، الحديث ٦/٢١١٣٢.



# أهم المصادر في ارتكاب الكبائر

#### توطئة

تعرّفنا على كبائر الذنوب من حيث كونها مؤثّرة في ظلمة النفس ، ومبعدة لها عن القرب من سيّدها تعالى ، وعن كمالها بهذا القرب النوري المعرفي ـوكما مرّبنا ـفإنّ كبائر الذنوب وإن شئت فعبّر عنها أنواع العيوب ، مختلفة فيما بينها في تأثيرها في النفس كمّاً وكيفاً ، وفي تفاعلها معها من حيث مقدار بعدها وقربها عن إدراك الحقّ.

ونظراً لكثرة هذه العيوب وكثرة ما ورد وما قيل في بيان خطورتها من أجل الحت على التخلّص منها (١) لا يسعني في اطار مهمة هذا الكتاب إلّا أن أتناول أهم هذه العيوب، وأكثرها خطورة من خلال ما ورد عن المعصومين المبيّلا ، وتنشأ الأهمية من لحاظ عمق وسعة ما تسبّبه من أثر نفسي يتسبّب في صدور كبائر أخرى ، حتى يطبق على النفس ويسد عليها كلّ منفذ للنور ، كما تنشأ من لحاظ كونها صفات نفسية ، وليست أفعالاً خارجية تصدر وقد لا تنكرر.

وهذه الصفات التي سأتحدّث عنها بإيراد ما روي فيها عن المعصومين عليكا، هي:

<sup>(</sup>١) وقد تناولت ذلك بتفصيل كتب الأخلاق مثل جمامع السعادات (٣ أجزاء)، والمحجّة البيضاء في تهذيب الأحياء (٨ أجزاء)، وآداب النفس (مجلّدان)، ومكارم الأخلاق.

| ٣ ـ التعصّب      | ۲ ـ اتّباع الهوى     | ١ ـ حبّ الدنيا          |
|------------------|----------------------|-------------------------|
| ٦ ـ الحسد        | ٥ ـ التكبّر والتجبّر | ٤ ـ الغضب               |
| ٩ ـ الطمع والحرص | ٨ ـ البغي            | ٧ ـ الظلم والإعانة عليه |
|                  | ١١ ـ السفه .         | ١٠ ـ سوء الخُلُق        |

وقدمت الحديث عن هذه الصفات على الحديث عن الصفات والأفعال التي تقوّم النفس وتصلحها؛ لأنّ البناء على الرين والصدأ لا يستقرّ، والصحيح هو إزالة هذا الصدأ ثمّ البناء على أساس متين.

#### ١ ـ حتّ الدنيا

الحبّ لغة هو الوداد (١)، وهو حال من أحوال النفس معروف بالوجدان، يصعب تصوّره وتحديده، ويدرك بلوازمه وآثاره، كالنفس التي هو حال من أحوالها.

ومن آثاره الانشداد إلى المحبوب بالقرب منه روحاً أو حسّاً ، وعدم الغفلة عنه ، وتلبية أوامره ونواهيه إن كان ذا أمر ونهي ، واستحسان ما يَستحسن ، واستهجان ما يستهجن ، وهو ممّا يقبل الشدّة والضعف ، وتختلف آثاره باختلاف مقداره ، حتّى يكاد أن يصل بصاحبه عند اشتداده إلى الاندماج الكامل في محبوبه وإلغاء ذاته . ويقابل حبّ الشيء الزهد فيه ، بمعنى عدم الرغبة فيه أو احتقاره (٢).

والدنيا لغة مشتقة من دنا دنواً ودناوة ، بمعنى قرب. وهي ـ كما قال بعض أهل اللغة ـ نقيض الآخرة (٣) ، وسمّيت حياتنا هذه بالدنيا لقربها من إدراكنا الحسّي ، كما سمّيت الموجودات المحسوسة كلّها بالدنيا لنفس السبب. فهي بهذا المعنى تقابل

<sup>(</sup>١) انظر القاموس المحيط: ٧٠ ، مادة «حبب» ، ط. مؤسّسة الرسالة ـ بيروت.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: ٢٨٦، مادة «زهد».

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: ١٢٨٣، مادة « دنا ».

الحياة الآخرة وما فيها من موجودات ، وسمّبت الحياة وموجوداتها بالآخرة لبعدها عن حسّنا؛ ولأنها تلي الحياة الدنيا وموجوداتها ، في وجودنا زماناً ، ولذا يقال لها أيضاً الحياة الأخرى .

وبجمع ذوو الأديان وكثير من الفلاسفة وبعض رجال العلم التجريبي المعاصر على أنّ النفس الإنسانيّة لا تفنى بموت الإنسان، وإنّما هي باقية ، وأمّا بقاؤها على أيّة حالة أو كيفيّة ، مجرّدة أو مركّبة مع غيرها ، وهل الغير جسم مادي ملموس أو جسم أثيري شفّاف ، فكلّ هذه الأمور مختلف فيها حتّى عند ذوي الأديان (١).

ومهما اختلفوا في هذه الأمور فهم متّفقون أيضاً على أنّ الوجود الدنيوي للنفس، نسبة لوجودها الأخروي أقلّ كثيراً من وجودها في الرحم نسبة إلى وجودها الحسّي في الدنيا خارج الرحم، سواء منهم من قال بخلودها المطلق، أم بخلودها المحدود، بل وصَفها بعضهم بحلم في منام، يفارقه المتحسّس به بالموت مثلما يفارق النائم حلمه باليقظة والانتباه، مستشهداً على هذا الوصف بظاهر ما روي عن أحد المعصومين المي أنّه قال: «النّاس نيام فإذا ماتوا انتبهوا» (٢).

وشبّه الإمام أبو جعفر على حال الإنسان في دنياه وهو منشغل في أفقها فحسب، بدودة القرّ، فقال: «مثل الحريص على الدنيا مثل دودة القرّ، كلّما ازدادت على نفسها لقاً كان أبعد لها من الخروج حتّى تموت غمّاً »(٣)، وهكذا هي في منظار من يؤمن بأنّها مرحلة قصيرة وقصيرة جدّاً إذا نسبت إلى الحياة الأخرى بعد الموت ، بل بعد الولادة الجديدة ، ويؤمن بأنّ سعادة النفس الخالصة من كلّ شائبة إنّما تكون في

<sup>(</sup>١) انظر جامع السعادات: ٧/١١ ـ ٤٠ ، فصل في تجرّد النفس وبقائها.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٤٣/٤، باب نفي الرؤية ، الحديث ١٨ و: ١٣٤/٥٠ ، أبواب تاريخ الإمام العاشر أبي الحسن الثالث (الهادي) ، ٣ معجزاته وبعض مكارم أخلاقه ، الحديث ١٥.

<sup>(</sup>٣) الوسائل: ١٩/١٦، باب كراهة الحرص على الدنيا، الحديث ١/٢٠٨٥٣.

الآخرة ، فتكون من خلال هذين المنظارين ـمع العمل الموصل لتلك السعادة ـ سجناً لا يُطاق لولا أن شاء الله المكث فيه . ففي وصية النبيّ عَلَيْ لعليّ الله : «يا عليّ ، الدنيا سجن المؤمن ، وجنّة الكافر» (١) ، جنّة المتنعّم بها دون أن يدرك ما أعدّ له بعد الموت من عذاب أليم ، وما أعدّ للمؤمنين من سعادة خالدة لا تساوي بعضها كلّ سعادة الدنيا ، بل انّ الدنيا بكلّ ما فيها من سعادة عاجلة مفترضة لا تساوي عند مَن يرى تلك الآخرة جناح بعوضة .

ولذا روي عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه : في وصيّة النبيّ يَبَيْلُ لعليّ الله ، قال : « يا عليّ ، ما أحد من الأولين والآخرين إلّا وهو يتمنّى يوم القيامة أنّه لم يعط من الدنيا إلّا قوتاً » (٢) ، ولعلّ منشأ هذه الأمنية ما يدركه النّاس يوم القيامة من عظيم سعادة المقلّين من شأن الدنيا ، والعاملين للآخرة ، والمتذوّقين حلاوة حبّ الله تعالى بالقرب منه ، ولذا يقول أبو عبدالله الله فيما روي عنه :

«إذا تخلّى المؤمن من الدنيا سما ووجد حلاوة حبّ الله فلم يشتغل بغيره ، إنّ القلب إذا صفا ضاقت به الأرض حتّى يسمو »(٣).

أجل ، إنّ الدنياكما قال عنها المعصومون: في هذه الأحاديث ومثيلاتها ـقياساً لها بالآخرة زماناً وسعادة وقرباً من الله سبحانه ـ حلم وسجن ولا تعدل جناح بعوضة.

ولكن هل يعني هذا أنّ المؤمن لا يحبّ الدنيا أو يبغضها ؟ وبـأيّ معنىً من معانيها ؟ أو بأيّة حال من أحواله يُطلب منه ذلك ؟ وهل أنّ الحبّ والبغض داخلان في اختيار المكلّف كي يرد بهما التكليف ؟

<sup>(</sup>١) و (٢) عن من لا يحضره الفقيه: ٢٤٩/٤، باب النوادر ـ وصيّة النبيّ ﷺ لأمير المؤمنين على الله على بن أبى طالب عليه .

<sup>(</sup>٣) الوسائل: ١٣/١٦، باب استحباب الزهد، الحديث ٨/٢٠٨٣٤.

تلك أسئلة قلّ أن لا تختلج في ذهن من يهتمّ بنفسه ومفاهيمها ، أو هو يثيرها من أجل الجدل.

وفيما يلي أتحدّث عنها بإيجاز وافٍ إن شاء الله تعالى .

#### أ ـ المؤمن وحبّ الدنيا

الحبّ باعبتاره حالة من حالات النفس، وصفة من صفاتها، وأنه لا يتقوّم بطرف واحد، لا بدّ من أجل أن يوجد من وجود طرفيه ، المحبّ والمحبوب ولو بوجود الاثنينيّة الاعتباريّة اللحاظيّة بينهما، كما هو الحال في حبّ الإنسان ذاته، ففي هذه الحالة يحصل الحبّ ولم توجد الاثنينيّة بين طرفيه، المحبّ وهو الإنسان والمحبوب وهو ذاته ونفسه وعينه، ولكن بلحاظ كونه محبّاً هو غيره بلحاظ كونه محبوباً، مثلما نقول علم بذاته دون معلوم غيره، أو دلّ بذاته على ذاته، مع أنّ العالم والمعلوم واحد، وكذا الدال والمدلول. وقد حصل العلم وحصلت الدلالة وهما يحتاجان في مقام التعبير عنهما وفي مقام تصوّرهما إلى طرفين. فكذا الحبّ في حبّ الإنسان لذاته فهو يكون محبّاً في حالة كونه منفعلاً بذاته ومحبوباً في حالة كون ذاته هي التي أوجدت فيها هذا الانفعال ، بناءً على أنّ هذا الانفعال مسبّباً عنها حسب الغرض.

ووجود الطرفين هذا كشرط في تقويم الحبّ، سواء أكانت الأثنينيّة بينهما اعتباريّة أو حسيّة أم حقيقيّة ، لا بدّ أن يتحقّق في إدراك المحبّ وفي أفق فكره واطار تصوّره ، فلو كان المحبوب المفترض مجهولاً للحبّ ، أو خارجاً عن آفق فكره وتصوّره لم يحصل الحبّ في نفس المحبّ في هذه الحالة فعلاً ، وإن صحّ القول بحصوله بالتقدير أو القوّة ، وإن أبيت فهو كامن ليس له أثر. وكذا الحال في جانب المحبّ ، فلو كان غير مدرك لنفسه وخارجاً عن الإحساس بها ، والالتفات إليها لم يتحقّق معنى الحبّ في هذه الحالة فعلاً لافتقاد طرفه الآخر ، وإن صحّ وجوده

بالقوّة والتقدير، بمعنى أنّه كامن لا أثر له ويحصل بمجرّد الالتفات والإحساس.

أمّا ما يحصل من فقد الإحساس بالذات والذهول عنها والاندماج الكامل في المحبوب نتيجة لاشتداد الحبّ وبلوغه أقصى مراتبه ، فهذا أمر فد تجاوز فيه المحبّ حالة الحبّ وارتقى إلى حالة غير حالة الحبّ تفوق حتّى حالة الموحّد.

وإذا تبيّن لنا أنّ الحبّ الفعلي معنى متقوّم بالإحساس بطرفيه ، علينا أن نتبيّن ثانية وهو ما يؤكّد الاثنينيّة أيضاً ـ بأنّ منشأ الحبّ هو التوافق والانسجام وما يتربّب عليهما من أنس بين الطرفين المدركين ، أو لدى الطرف المدرك منهما ؛ إذ مع فقد هذا التوافق أو فقد إدراكه لا يمكن أن يحصل الحبّ إن لم يحصل ضدّه . ومعلوم أنّ هذا المنشأ إنّما هو في الإنسان وليد فكره وإدراكه وإحساسه . والإنسان في هذه الحالة إنّما يدرك في حدود فكره وإحساسه صفات الأشياء ، حسبة كانت هذه الصفات ـكاللون والرائحة والأشكال والطعوم وغيرها ـ أم كانت غير حسبية ـكالعلم والقدرة والحياة وأمثالها ممّا أدرك الإنسان آثارها حساً فآمن بها عقلاً ـ .

أمّا حقيقة الأشياء كما هي مجرّدة عن أيّة صفة وأثر، فليس للفكر مصداقاً لما يقوّم الحبّ، مهما سمّيتها وبما شئت من اسم. وعليه فالمؤمن وغير المؤمن إن أحبّ من الدنيا شيئاً فإنّما يحبّ منها ما يدركه من صفاتها، أو فقل من صفاتها التي يدركها في الفترة ما بين ولادته من بطن أمّة وحتّى موته بمفارقة روحه لجسده، بمقدار ما يدركه من توافق بينه وبين تلكم الصفات. وهذا التوافق بين الإنسان ومن أحبّ وما يحبّ متفاوت بتفاوت ما تؤثّره هذه الصفات فيه من إحساس بالسعادة، سواء أكان هذا الإحساس وهماً أو حقيقة في واقع الأمر، وسواء أكانت السعادة عاجلة أم آجلة كذلك.

ولهذا فإنّ السعادة لمّاكانت حسيّة فهي نسبيّة ، وتبعاً لهذا فالحبّ المترتّب ترتّباً غائيّاً نسبى أيضاً. فربّ فعل أو صفة محبوبين لشخص وهما ليساكذلك عند آخر؛

لاختلاف منظاريهما ونفسيهما، وما ينتج عن هذا الاختلاف من رؤية للتوافق أو عدمه ، على المدى القريب أو البعيد. فالموت الذي يبغضه البعض ويعمل كلّ ما بوسعه أن يعمله ، ويبذل كلّ ما يملك ، ويظلم حتّى الآخرين ، من أجل أن لا يلقاه ، ترى البعض الآخريراه فوزاً ويتمنّاه. فلمّا أحسّ أمير المؤمنين علي الضربة المفاجئة القاتلة قال علي : « فزت وربّ الكعبة » (۱) ، وكان علي قبل ذلك يردّد قوله المشهور: «ما يحبس أشقاها لتخضبن هذه من هذا » (۲) ، مشيراً إلى رأسه ولحيته.

ولكلمة الحسين طلح مشهورة أيضاً ، وهي: «خط الموت على ابن آدم مخط القلادة على جيد الفتاة ، وما أولهني إلى أسلاني اشتياق يعقوب إلى يوسف »(٢)، وكلمته الأخرى: «إنّى لا أرى الموت إلّا سعادة ، والحياة مع الظالمين إلّا برماً »(٤).

وقد ورد عن النبيِّ ﷺ وأهل بيته المعصومين ﷺ أنّهم أحبّوا أشياء من أمور الدنياكما يحبّها النّاس، ولكن مع اختلاف الاعتبار والغرض.

فعن رسول الله عَمَالَةُ قال: «حبّب إليّ من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرّة عيني في الصلاة »(٥).

وكان ﷺ هو وأهل بيته يحبّون أولادهم ويحبّ بعضهم بعضاً إلى الحدّ الذي يصل إلى البكاء على الفراق بالموت وغيره ، فقد بكى رسول الله ﷺ لفقد ولده إبراهيم ، وبكى أهل البيت المسين الفقد رسول الله ﷺ ، بل حثّوا النّاس على البكاء على الحسين المسين المس

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٢/٤١، باب يقينه صلوات الله عليه وصبره على المكاره ، الحديث ٤.

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى / ابن سعد: ٣٣/٣، باب ذكر على ومعاوية وقتالهما وتحكيم الحكمين.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٣٦٦/٤٤، باب ما جرى عليه الله الله بعد بيعة النَّاس.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: ٣٨١.

<sup>(</sup>٥) النسائي في سننه: ٧/٦١، كتاب عِشرة النساء ـ باب حبّ النساء.

من حبّ بعض الأطعمة والأشربة أيضاً كثير ومشهور.

وبإمكانك أن تقول إنّ الحبّ والبغض قد جبل عليهما الإنسان في حياته الدنيا ، روي عن أبي عبدالله الله الله أنّه قال: « جُبلت القلوب على حبّ مَن نفعها ، وبغض من ضرّها » . وفي رواية أخرى عنه الله الله ، قال: « طُبعت القلوب على حبّ مَن أحسن إليها ، وبغض من أساء إليها » (١) .

غير أنّ نسببة النفع والضرر والإحسان والإساءة ـ اللّاتي جعلها الخبران الأخيران موضوعاً للحبّ والبغض ـ تجعل المؤمن مختلفاً عن غيره في حبّهما معاً للدنيا . فالمؤمن يحبّ من الدنيا وما فيها ما يقرّبه إلى الله سبحانه ، ويبغض منها وممّا فيها ما يحول دون هذا القرب أو ما يسبّب البعد عن ربّه تعالى . فالنفع والضرر والإحسان والإساءة في مقياس المؤمن يحدّده هذا الهدف ، كما يحدّد تبعاً لذلك حجمه وحكم الحبّ المتربّب عليه ، كما أنّ البغض تحديداً وحجماً يتربّب على أساسٍ من هذا الهدف عنده المقياس فيختلف الهدف ويختلف تبعاً لاختلافهما في معنى النفع والضرر والإحسان والإساءة مصداقاً ، ويختلف في حبّه وبغضه عن المؤمن من هذه الجهة .

فقد يكونان معاً يحبّان الطيب والنساء والمال والبنين وأمثال هذه ممّا وصفه الله تعالى بزينة الحياة الدنيا. ومع هذا فالمؤمن يحبّها لله تعالى ، فمتى ما سبّبت له حجباً عنه تعالى ، أو بُعداً ، مقتها أشدّ المقت ، وغير المؤمن إنّما أحبّها لنفسه في حدود وجودها الدنيوى فحسب.

ولذا عبر سَيِّكِ في بعض أحاديثه بقوله: « أحبّ من دنياكم ثلاثاً» ، ولم يقل من دنياي ، أي إنّه لم يحبّ ما أحبّ لدنياه ، وإنّما أحبّه لغير دنياه ، مشيراً إلى

<sup>(</sup>١) الوسائل: ١٨٤/١٦، باب وجوب حبّ المطيع وبغض العاصي ، الحديث ٤/٢١٣٠٣.

الفصل الأوّل: تنقية النفس

127

أنّهم يحبونها لدنياهم .

وكذا الحال فيما يحصل من آلام الحباة ، فالنّاس يعتبرونها شقاءً ومصائب فيبغضونها ، من دون نظر لعواقبها بعد الحياة الدنيا . أمّا المؤمن فهو وإن شاركهم في الإحساس بآلامها دنيوياً وإلّا أنه يعتبرها تستوجب الحمد والشكر لله سبحانه ، وسعادة كبيرة من حيث ما يترتّب عليها من تزكية النفس من أدناسها ، أو من منح الدرجات المقرّبة إلى الله عزّ وجلّ بالصبر عليها .

ومن هناكان رسول الله عَيَّالَيْهُ يقول فيما يروي عنه عليّ بن الحسين الله عَيَّالَهُ : «من أحبّ السبل إلى جرعتان ، جرعة غيض تردّها بحلم ، وجرعة مصيبة تردّها بصبر»(١).

وروي عنه عَلَيْ : «إنّ أسعد ساعاتي ساعات أذاي »، وقيل أيضاً : «الحمد لله الذي لا يحمده على مكروه سواه ».

ومن جهة أخرى فإنّ المؤمن يرى أنّ الدنيا وما فيها ومن فيها ـعدا ما ينسب إلى فعل الإنسان من شرور ـ جميعاً من خلق الله وفعله ، فكيف لا يكون المؤمن ـوهو المحبّ لله تعالى ـ محبّاً لفعل محبوبه الحكيم العليم المحبّ لعباده ؟ ثمّ كيف لا يحب أولياء الله وأفعالهم التي أمر بها الله تعالى ؟

نعم ، يبغض المؤمن في الدنيا ما يبغضه سيّده ومحبوبه وخالقه من أفعال العباد ، كما يبغض حتّى أفعاله السيّئة ونفسه الأمّارة بالسوء للسبب نفسه ، ولما سوف يترتّب عليها من بعدٍ عن الله تعالى أو من عذاب في جهنّم .

وعلى هذا فالمؤمن يحبّ الدنيا لا للدنيا ، وإلّا لكان ممّن يدور في حلقة مفرغة ، يحبّ الدنيا ويعمل لها ، ثمّ يخرج منها بنفس مظلمة مذموماً مجرّداً عن كلّ ما عمله وعمل له ، ولم يدرك منها حين موته إلّا ما

<sup>(</sup>۱) الكافي: ۲/-۱٤۰۸، باب كظم الغيظ، الحديث ٩/١٧٩٩. الوسائل: ١٧٦/١٢، باب استحباب كظم الغيظ، الحديث ٤/١٦٠٠٥، بتفاوت يسير.

يدركه المنتبه من منامه في حلمه.

بينما المؤمن يحبّ الدنياكما يحبّها غيره ، ولكنّه يحبّها بصفتها مزرعة لآخرته ، ليجد بعد الموت ما وعده به ربّه من قرب ورضا وسعادة وجنّة نعيم خالداً فيها.

### ب ـ حبّ الدنيا سلاح ذو حدّين

ممّا مرّ بنا في الفقرة (أ) يتبيّن أنّ الدنيا وإنكانت واحدة في كونها هي الوجود ما بين الولادة من البطن وبين الموت ، وفي كونها مجموعة وجودات ذات أوصاف محسوسة أو منتزعة من المحسوس كالجمال والقبح ، أو مفاهيم مترتبة على هذه الوجودات ، كالاعتقادات والقوانين الطبيعيّة أو الوضعيّة الجعليّة ، سماويّة أو أرضيّة ، وما إلى ذلك ممّا يقترن بوجود الإنسان في هذه الحياة . وأنّ اللذّة والألم والبغض والحبّ هي من الأمور النسبيّة ، فهي تختلف من شخص لآخر ، ومن شخص في حالة عنه في حالة أخرى ، باختلاف مقياسه وهدفه ، وتبتني على هذا أمور :

1 - إنّ المؤمن بالله تعالى خالقاً لهذا الوجود، وجميع ما فيه من موجود، سواء أكان هو الأحاسيس التي تنطوي عليها النفس أم بواعث ومبادئ هذه الأحاسيس. فالمؤمن بهذا يرى أنّ كلّ محبوب في الوجود هو من فعل الله وخلقه، من علم وجمال وكمال وعزّة وكرامة وسعادة ودعة، ومن مال وبين وقرابة ووطن وماء وهواء وأرض وسماء، وما فيهما، ومن فيهما ممّا يطلق عليها دنيا، وأنّها جميعاً قائمة به قيام المعلول بعلّنه، لم تستغن عنه في وجودها طرفة عين أو أقلّ من ذلك.

فكيف يمكن مع هذه الرؤية أن لا يكون حبّه لله سبحانه أشد من حبّه للأشياء كلّها؟

إنّا نقول: نحبّ الزهور، وما حبّنا لها إلّا لأنّ ما نحبّه فيها قائم فيها من شذا أو لون أو نعومة أو غير ذلك. ونحبّ الإنسان العالم أو النافع أو الجميل أو ذوي الصفات الحميدة الداعية لحبّنا لهم، وما حبّنا لهم إلّا لأنّ هذه الصفات متقوّمة بهم،

وكلّما ازدادت ،كمّاً أوكيفاً ، ازداد حبّنا لهم كذلك ، حتّى يصل إلى حدّ الوله ، فكيف بمن كانت جميع الصفات الحميدة وجميع الموجودات المحبوبة متقوّمة به .

المؤمن الملتفت إلى إيمانه هذا يكاد أن يكون والها في حبّ ربّه. قال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًا للهِ وَلَذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًا للهِ وَلَـوْ يَرَى اللهِ اللهِ وَلَـوْ يَرَى اللهِ شَدِيدُ اللهَ شَدِيدُ اللهَ شَدِيدُ اللهَ شَدِيدُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الل

فالقوّة جميعاً لله في كلّ شيء؛ إذ (لا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم)، القوّة في العلم وفي العزّة وفي كلّ كمال محبوب للإنسان، فكيف والحالة هذه لا يكون الحبّ للكمالات الضئيلة المحدودة الني الحبّ للكمالات الضئيلة المحدودة الني لم تتّصف بهذا القدر من الكمال إلّا به سبحانه؟

٢ ـ وبهذا التصوّر للحبّ ومنشئه يكون حبّنا لله تعالى لا حدود له إلّا بحدود ما أتينا من قدرة.

وإذ كنّا نضحّي بكلّ ما نستطيع لصيانة ما نحبّ من نفس أو شرف أو عرض أو وطن أو أي شيء نقدّسه ونحبّه ، فالأحرى بنا أن نضحّي بكلّ ما نستطيع في سبيل الله تعالى ، وإن قدّمنا شيئاً ممّا نطيقه أو كلّ ما نقدر على تقديمه لمن عداه سبحانه ، فليكن هذا من خلال أمره ليكون له ومنه وفي سبيله ، وإن لم يكن جزاؤه الأوفى مترتباً عليه ؛ لأنه تعالى أهل لذلك ، فكيف إذا كان هو عزّ وجلّ لا يضيع عمل عامل ؟ وهل أسمى من القرب منه جزاءً ؟ لهذا فإنّ حبّ المؤمن لكلّ شأن من شؤون دنياه إنّما يكون من خلال أمره تعالى ونهيه ، حبّاً أو بغضاً.

وبهذا الاستقطاب لجميع مفردات الحبّ والبغض حول محور واحد ، وهو حبّ الله سبحانه ، تتوتّق عُرى الإيمان ، ولا يحصل من هذه المفردات خارج هذا المحور

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٦٥.

إلَّا لمن غفل عن هذه الحقيقة ونقص ـبهذه الغفلة ـإيمانه بقدر غفلته.

وبهذا المعنى روي عن أبي عبدالله على قوله: « من أوثق عُرى الإيمان أن تحبّ في الله ، وتبغض في الله ، وتمنع في الله ، وتمنع في الله » (١).

وفي رواية أخرى عنه طا ، قال: « مَن أحبَ لله ، وأبغض لله ، وأعطى لله ، فهو ممّن كمل إيمانه » (٣).

بل في بعض الأخبار ما يفيد نفي الإيمان عمن لا يحبّ في الله ولا يبغض في الله ، مثل ما روي عن أبي عبدالله عليه : قال فضيل بن يسار : سألت أبا عبدالله عليه عن الحبّ والبغض أمِنَ الإيمان هو : فقال : « وهل الإيمان إلّا الحبّ والبغض ، ثمّ تلا هذه الآية : ﴿ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْغِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴾ (٣) «٤).

٣ ـ وممّا يؤكّد نفي الإيمان بانتفاء الحبّ والبغض من أجل الله المترتبين على حبّ الله تعالى ، ما ورد من الأخبار في إثبات معصية من أحبّ عاصياً أو أبغض مطبعاً . ومن هذه الأخبار:

١ ـ عن الرضا ﷺ، قال: «وحبّ أولياء الله عنز وجلّ واجب، وكذلك بغض أعدائهم، والبراءة منهم، ومن أئمّتهم »(٥).

ومعلوم أنّ ترك الواجب معصية.

٢ ـ وعنه علي أيضاً ، قال : « إِنَّما وضع الأخبار عنا في الجبر والتشبيه الغلاة الذين

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ١٥٤/٢، بـاب الحبّ فـي الله ، والبـغض فـي الله ، الحــديث ٢/١٨٧٠. الوسائل: ١٦٥/١٦، باب وجوب الحبّ في الله ، الحديث ٢/٢١٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: ١٥٣ ، الحديث ١/١٨٦٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات: الآية ٧.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافى: ١٥٤/٣، ، باب الحبّ في الله ، والبغض في الله ، الحديث ١٨٧٣.

<sup>(</sup>٥) الوسائل: ١٦٩/١٦، باب وجوب الحبّ في الله ، الحديث ١٠/٢١٢٥٨.

صغروا عظمة الله، فمن أحبَهم نقد أبغضنا، ومن أبغضهم فقد أحبنا، ومن والاهم فقد عادنا، ومن عاداهم فقد والانا، ومن قطعهم فقد وصلنا، ومن وصلهم فقد قطعنا، ومن جفاهم فقد برنا، ومن برهم فقد جفانا، ومن أكرمهم فقد أهاننا، ومن أهانهم فقد أكرمنا، ومن ردّهم فقد قبلنا، ومن قبلهم فقد ردّنا، ومن أحسن إليهم فقد أساء إلينا، ومن أساء إليهم فقد أحسن إليهم فقد صدّقنا، ومن أساء إليهم فقد حرمنا، ومن حرمهم فقد أعطانا، ... من كان من شيعتنا فلا يتّخذ منهم وليّاً ولا نصيراً (١).

٣ ـ وعن الصادق الله ، قال : « من أحب كافراً فقد أبغض الله ، ومن أبغض كافراً فقد أحبَ الله » ، ثمّ قال : « صديق عدو الله عدو الله » (٢) .

٤ ـ وعن الرضا على ، قال : « مَن أحبّ عاصياً فهو عاصٍ ، ومن أحبّ مطيعاً فهو مطيع ، ومن أحبّ مطيعاً فهو مطيع ، ومن أعان ظالماً فهو ظالم ، ومن خذل ظالماً فهو عادل . إنه ليس بين الله وبين أحد قرابة ، ولا تنال ولاية الله إلا بالطاعة »(٣).

هذه الأخبار ناظرة إلى مفردات محدودة تسبّب مخالفتها في مجال الحبّ والبغض معصية الله ، ومن ثمّ تنتفي صفة الأيمان عن العاصي بها ؛ لأنّ الإيمان يزول بالمعصية ولا يعود الاتصاف به إلّا بعد التوبة منها.

أمّا مع انتفاء الحبّ في الله والبغض في الله انتفاءً مطلقاً فيتجاوز الأمر ذهاب الإيمان إلى ذهاب الاتصاف بالدين ، فينتفي الدين عمّن لا يكون محبّاً لله وفيه . وبهذا المضمون عدّة أخبار أذكر منها:

ما رواه زياد الحذّاء عن أبي جعفر علي الله أنّه قال له فيما قال : « يا زياد ، ويحك وهل

<sup>(</sup>١) الوسائل: ١٨١/١٦، باب وجوب حبّ المؤمن وبغض الكافر، الحديث ١٧/٢١٢٩٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: ١٨٠ ، الحديث ١٢/٢١٢٩٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: ١٨٥ ، باب وجوب حبّ المطيع ، الحديث ٦/٢١٣٠٥.

الدين إلّا الحبّ ، ألا ترى إلى قوله : ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ (١) أوَلا ترى قول الله لمحمّد ﷺ : ﴿ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ (٢) ، وقال : ﴿ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ﴾ (٣) ، فقال : الدين هو الحبّ ، والحبّ هو الدين » (٤) .

ا ـ عن أبي عبدالله على ، قال : « حبّ الأبرار للأبرار ثواب للأبرار ، وحبّ الأبرار للأبرار فضيلة للأبرار ، وحبّ الفجّار للأبرار زين للأبرار ، وبغض الأبرار للفجّار خزي على الفجّار» (٢٠) .

٢ ـ وعنه ﷺ ، قال : « ما التقى مؤمنان قطّ إلّاكان أفضلهما أشدّهما حبّاً لأخيه » (٧).

٣ ـ عن الحسن العسكري الله ، عن آبائه المثلا: أنّ رسول الله عَلَيْهُ قال لبعض أصحابه ذات يوم: « يا عبدالله ، أحبب في الله ، وأبغض في الله ، ووالِ في الله ، وعاد في الله ، فإنّه لن ( لا ) تنال ولاية الله إلا بذلك ، ولا يجد رجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك . وقد صارت مؤاخاة النّاس يومكم هذا أكثرها في الدنيا ، عليها يتوادّون ، وعليها يتباغضون ، وذلك لا يغنى عنهم من الله شيئاً » .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الآية ٣١.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات: الآية ٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر: الآية ٩.

<sup>(</sup>٤) الوسائل: ١٧١/١٦، باب وجوب الحبّ في الله ، الحديث ١٧/٢١٢٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر المتقدّم: ١٧٧، باب وجوب حبّ المؤمن ، الحديث ١٦/١٢٨٥. الكافي: ١٥٦/٢ ، باب الحبّ في الله ، الحديث ١٦/١٨٨٤.

<sup>(</sup>٦) المصدر المتقدّم: ١٧١، باب وجوب الحبّ في الله ، الحديث ٢٠/٢١٢٨.

<sup>(</sup>٧) المصدر المتقدّم: ١٧٦ ، باب وجوب حبّ المؤمن ، الحديث ٢/٢١٢٨٢.

فقال الرجل: يا رسول الله ،كيف لي أن أعلم أنّي قد والبت في الله ، وعاديت في الله ؟ ومَن وليّ الله حتّى أواليه ؟ ومَن عدوّه حتّى أعاديه ؟ فأشار رسول الله عَبَّلُهُ إلى عليّ ، فقال: «أترى هذا ؟ ». قال: بلى. «قال وليّ هذا وليّ الله فوالِه ، وعدوّ هذا عدوّ الله فعاده ، والي وليّ هذا ولو أنّه قاتل أبيك وولدك ، وعادٍ عدوّ هذا ولو أنّه أبوك وولدك » (١).

٤ ـ عن أبي عبدالله عليه ، قال: قال رسول الله عَلَيْهُ لأصحابه: «أي عرى الإيمان أوثق؟». فقالوا: الله ورسوله أعلم. وقال بعضهم: الصلاة، وقال بعضهم: الزكاة، وقال بعضهم الحجّ والعمرة، وقال بعضهم: الجهاد. فقال رسول الله عَلَيْهُ: «لكلّ ما قلتم فضل وليس به، ولكن أوثن عرى الإيمان الحبّ في الله، والبغض في الله، وتوالي أولياء الله، والتبرّي من أعداء الله» (٢).

٥ - عن الرضا ﷺ ، قال - فيما رواه عنه الخزّاز -: «إنّ ممّن ينتحل مودّ تنا أهل البيت من هو أشدّ فتنة على شيعتنا من الدجّال » ، فقلت : بماذا ؟ قال : « بموالاة أعدائنا ، ومعادة أوليائنا . إنّه إذا كان كذلك اختلط الحقّ بالباطل ، واشتبه الأمر ، فلم يُعرف مؤمن من منافق » (٣) .

٦ ـ عن أبي عبدالله على ، قال : « مَن وضع حبّه في غير موضعه فقد تعرّض للقطيعة »(٤).

٧ ـ وعنه ﷺ ، قال: « مَن أحبّ الله وأبغض عدَّوه لم يبغضه لوتر وتره في الدنيا ،

<sup>(</sup>١) الوسائل: ١٧٨/١٦، باب وجوب حبّ المؤمن ، الحديث ٧/٢١٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: ١٧٧ ، الحديث ٤/٢١٢٨٤ . أصول الكافي: ١٥٤/٢ ، باب في الحبّ في الحبّ في الله ، الحديث ٦/١٨٧٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: ١٧٩ ، الحديث ٩/٢١٢٨٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: ١٧٢ ، باب وجوب الحبّ في الله ، الحديث ٢١/٢١٢٦ .

# ثمّ جاء يوم القيامة بمثل زبَدِ البحر ذنوباً كفّرها الله له «(١).

2 ـ هذا ونخلص ممّا جاء في هذه الفقرة أنّ الحياة الدنيا لا تخلو من الحبّ والبغض ، وإلّا لوصف الإنسان بالموت والخروج عن إحساسه ووعيه وتمييزه بين الحسن والقبح والكمال والنقص ، ومن هنا كانت النفوس مجبولة على الحبّ والبغض ، وأنّ التشريعات السماويّة لا تعارض الفطرة والجبلّة وإنّما توجّهها نحو الطريق السليم ، وتجنّبها الشطط عنه ؛ لتوصلها بحكمة وسلام إلى حقيقتها .

فأوجبت عليها حبّ مبدأ هذه الحقيقة ، وهو الكمال المطلق ، وتبعاً لحبّه وجب حبّ كلّ شيء في الدنيا يوصل صاحبه إلى هذا الغرض الذي خُلق من أجله . وحرّم عليه كلّ ما يحول دون الوصول إليه أو يعرقل هذا الوصول . وعلى هذا تحمل جميع الأخبار الواردة في ذمّ حبّ الدنيا ومدح الزهد فيها ، تحمل على ذمّ حبّ الدنيا للدنيا؛ لأنه يقصر عن الوصول إلى الغرض المنشود ، وهو الكمال ، بل يبعده عنه بعداً كبيراً.

٥ - أمّا ما ورد عن أبي الحسن عليه أنّه قال: « لا لوم على مَن أحب قومه وإن كانوا كفّاراً » (٢) ، فهو إن صحّ سنده فأقول فيه: إنّه يختلف عن الأخبار التي أخذت في عنوان ذمّ الحبّ الكفر أو المعصية ، مثل مَن أحبّ كافراً ، مَن أحبّ عاصياً ، أو ظالماً أو معادياً لله ، أو أمثال هذه الأوصاف التي يُشعر أخذها في موضوع القضيّة أنّها منشأ الذمّ ، من قبيل: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ (٣) المشعر بأنّ منشأ القطع هو السرقة . أمّا هذا الحديث فوصفه العنواني كونهم قومه ، وروابط المرء بقومه كثيرة

<sup>(</sup>۱) الوسائل: ۱۷۱/۱٦، باب وجوب الحبّ في الله ، الحديث ۱۹/۲۱۲٦٧. المحاسن: ۲۲۰/۱۹/۱ ، باب الحبّ والبغض في الله ، الحديث ۳٤١.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: ١٨٢، باب وجوب حبّ المؤمن ، الحديث ١٨/٢١٢٩٨.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: الأية ٣٨.

وداعية ـبمقتضى جبلة الإنسان ـإلى حبّه لهم ، واتصافهم بالكفر ليس هو المنشأ في الحبّ كي يكون منهيّاً عنه ، وما دام المنشأ هو القرابة ، فلا لوم على من أحبّهم من هذه الجهة التي سبق الحديث لبيانها .

## جـ اختياريّة الحبّ والتكليف به

الحبّ معنى وجداني قائم بنفس المحبّ ، فهو إذن صفة نفسيّة ، وليس فعلاً خارجيّاً ، وكلّ مظهر من مظاهره وتجلّياته كالطاعة والتضحية والتولّي والتبرّي وغيره من الحركات والأحوال المتربّبة عليه هي آثار له .

فمن وجد فيه حبّ العلم أو الجاه أو المال أو البنين أو النساء ، تصرّف بما يناسب هذا المحبوب ، لما يرى من تحقيق الكمال أو بعض الكمال في هذا التصرّف ، سواء أكانت هذه الرؤية حقيقيّة أم وهميّة في واقع الأمر. فالحبّ وهو التعلّق الخاصّ بين المحبّ ومحبوبه وانشداده له معنى يحصل في النفس ويدرك فيها وجداناً ، ومنشأ حصوله فيها رؤية الكمال في هذا التعلّق ، فمن يرى الكمال في العلم تحرّك لتلقيه ، ومن رآه بالجاه عمل للحصول عليه ، وهكذا الأمر في كلّ متعلّقات الحبّ .

وإذا تحققت هذه الرؤية بأيّ سبب من أسباب تحققها حصل الحبّ قهراً ، وتبعاً لحصوله تحرّك المحبّ نحو وسائل الارتباط به ونيل الكمال بهذا الارتباط ، وإن اختلف العمل وتفاوتت الحركة شدّة وضعفاً بما يختلف به الحبّ شدّة وضعفاً أيضاً . وكذلك يختلف الارتباط والانشداد بين المحبّ والمحبوب شدّة وضعفاً .

فالحبّ مهما كانت أسبابه هو علّة أو مقتضي قويّ التأثير على صاحبه في الحركة نحو آثاره ولوازمه.

وبناءً على أنّ الحبّ مقتضٍ للتأثير في الحركة يمكن للمشرّع ـ أي مشرّع ـ أن يأمر بهذه الحركة أو ينهى عنها ما دام ـ مع فرض الاقتضاء ـ المكلّف بهذا التشريع يملك

من الاختيار ما يمكنه معه من معاكسة آثار الحبّ المنهي عنها ،كمن أحبّ امرأة حبّاً يقتضي النظر إليها ، أو غير النظر من المحرّمات بين الأجنبيّين ، فيمكنه تجنّب ما نهى عنه .

أمّا بناءً على علّية الحبّ بأن يبلغ درجة يُسلب فيها اختيار المكلّف سلباً تامّاً، فهل يمكن للحكيم العادل أن يكلّفه بترك الحركة نحو لوازم الحبّ وهي لا تنفكّ عنه على هذا الافتراض ؟

ومن جهة أخرى: هل للمشرّع العدل الحكيم أن ينهى عن الحبّ نفسه أو يأمر به ، كأن يأمر بحبّ العدل وأهله ، أو ينهى عن حبّ الظلم وأهله ؟ والحال أنّ الحبّ نتيجة قهريّة وصفة نفسيّة توجد برؤية المرء كما له فيما يحبّ ، سواء صدقت هذه الرؤية واقعاً أم كانت وهماً وخيالاً لا أساس لها من الصدق والصحّة .

وللإجابة على هذين السؤالين معاً أقول:

على فرض أن يكون الحبّ علّة تامّة للحركة نحو متعلّقه ، وعلى فرض أنّ وجود الحبّ في النفس يحصل فيها بدون اختيار ، غير أنّ وجوده وعليّته للحركة \_كما ذكرنا \_ ناشئ من إدراك المرء كما له فيما أحبّ ، وحينئذٍ نركّز على هذا الإدراك والرؤية لنبحث عن مناشئها ، هل كانت اختياريّة أم هي الأخرى قهريّة ؟

فالمجنون مثلاً بسبب عارض غير اختياري له ، يرى كماله بأمور لا يراها العقلاء إلّا نقصاً وشذوذاً ، فيتحرّك ويتصرّف وفق ما يراه ، وشارب الخمرة كالمجنون في الرؤية والتصرّف ، ولكنّه يختلف عنه بأنّه اختيار شرب الخمرة ، فصار باختياره هذا مجبوراً على هذه الرؤية ، وما يتربّب عليها من تصرّف .

وما من شكّ في أنّ الأوّل مرفوع عنه القلم لدى جميع تشريعات السماء والعقلاء ، أمّا الثاني فما دام مختاراً بفعل ما أودى به إلى الجبر على الرؤية الخاطئة وما يستتبعها من خطأ في التصرّف ، فهو مؤاخذ على كلّ ما حصل خطأ منه بالاتّفاق

وإن لم يكن مختاراً في حصول الرؤية والفعل؛ لأنَّه مختار لها باختياره أسبابها المودّية إليها.

وما دامت الرؤية ـ كلّ رؤية ـ لها أسباب اختيارية وأخرى جبرية ، كانت الرؤية نفسها توصف بالاختيار لاختيارية أسبابها ، وبالجبر لجبرية أسبابها ، وإن كانت هي ـ بما هي رؤية مجرّدة عن أسبابها ـ جبريّة في كلا الحالين بعد حصول أسبابها ، فهب أنّ الحبّ خارج عن الاختيار بما هو حبّ ، وهب أنّ تصرّفات المحبّ قهرية ما دام الحبّ علّة تامّة لها فرضاً ، ولكنّ الحبّ وما يصدر عنه يوصفان بالاختيار متى كان سبب الحبّ ، وهو الإدارك ، واقعاً تحت الاختيار . ثمّ إنّ الإدراك نفسه إن كان قهريّا كان هو وجميع ما يتربّب عليه ـ لزوماً ـ ممّا لا يؤاخذ عليه صاحبه ، ولذا رفع القلم عن المجنون ، مثلما رفع القلم عن تصرّفات النائم إذا صدرت عن رؤية في منامه ، فضلاً عن صدور التروك ؛ لانعدام الإدراك ، وكذا رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم لعلم الله تعالى بنمط إدراكه في هذا العمر (١) .

وعلى أساس من هذا كلّه ، رفع القلم عن القاصر في أيّ جانب من جوانب القصور ، فالقاصر تكويناً كالمعتوه والأبله ، أو من ورث من آبائه أو تسبّبت ولادته زماناً ومكاناً في أن يحاط ببيئة تجعل منه قاصراً في أمر من أمور معارفه ودينه ، قصوراً لا اختيار له في تجاوزه ، وهو ممّن لا يؤاخذ على أيّ فعل أو ترك تسبّب عن هذا القصور.

ولعلّ هذا التفاوت في الخلقة من حيث التركيب الجسمي والتأثير الوراثي والمحيط الذي ولد فيه المرء، وكلّ ما من شأنه التأثير على وعيه وإدراكه،

<sup>(</sup>١) انظر حديث رفع القلم عن الثلاث في صحيح البخاري بشرح عمدة القارئ: ٢٩٢/٢٣. بحار الأنوار: ٣٠٣/٥، باب مَن رفع عنه القلم ونفي الحرج، الحديث ١٣. الخصال: ٩٣/١، رفع القلم عن ثلاثة.

وهو خارج عن اختياره ، هو الذي أشارت إليه الأخبار التي صنّفت النّاس في تفاوت إيمانها إلى درجات ، وكلّ درجة إلى أجزاء (١). وكذا الأخبار التي تضمّنت تفاوت حساب الله تعالى لخلقه بتفاوت درجاتهم (٢).

ومن هذا كله يتضح لنا إمكانية التكليف بالحبّ أو البغض وإن كان جبرياً ، بسبب إدراك المرء لكماله الحقيقي أو الموهوم ، ما دام الإدراك نفسه خاضعاً لاختيار أسبابه.

وحيث أنّ إدراك الحقّ تعالى وإدراك أهل الحقّ من أوليائه وتمييز الحقّ عن الباطل فيما يفعله النّاس، له أسبابه الاختياريّة بالوعي والتعلّم اللذين يسّرهما الله تعالى لعباده بما خلق لهم من قدرة على ذلك، وخلق لهم ظروفاً تمكّنهم من ذلك، كان الحبّ اختياريّاً لامكانية اختيار أسبابه والعمل على إيجادها.

أمّا مع القصور الذاتي ، أو الطارئ رغم المكلّف ، فهو معذور عمّا يفقده من حبّ للحقّ وبغض لضدّه ، وإن كان هذا النمط من القصور نادر الحصول لما أودع الله تعالى من فطرة يدرك فيها صاحبها ولو عمومات المفاهيم الداعية إلى إدراك الحقّ ومن ثمّ حبّه ، وإدراك الباطل ومن ثمّ بغضه.

ومتى كان الحبّ وما يتبعه من عمل واقعاً تحت الاختيار لوقوع مبادئه وأسبابها تحته ، كان الإلزام به في التكليف جائزاً عقلاً ولا محذور فيه.

وممّا يجدر التركيز عليه في هذا المجال هو أنّ من لوازم الحبّ الاتّباع والاطاعة للمحبوب ـ ولو اقتضاءً ـ إذا كان منشأ الحبّ هو إدراك الكمال برؤية موضوعيّة ؛

<sup>(</sup>١) تقدّم في الصفحة ١١٦ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) مثل قوله على قدر ما آتاهم من العقول في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا». راجع أصول الكافي: ٢٨/١، كتاب العقل والجهل، الحديث ٧ و: ٦٦/٢، باب السبق إلى الإيمان، الحديث ١/١٥٢٢.

ولذا ورد قوله تعالى ـوهو يوجّه الرسول ﷺ لمخاطبة المكلّفين ـ: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ \* قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴾ (١).

فالجملة الشرطيّة الأولى ربّبت ابّباع أوامر ونواهي رسول الله عَبَّالُهُ على حبّ الله ، ممّا يدلّ بالمفهوم على كذبهم في دعوى حبّ الله تعالى إن لم يتبعوا رسوله عَبَيْلُهُ ؛ لأنّ الحبّ الصادق يستلزم العمل بمقتضاه ، لينتج حبّ الله تعالى للمطبع الصادق بحبّه ، فإن تولّى عن الطاعة بفعل مستلزمات الحبّ ، فإنّ الله لا يحبّه ويحكم بكفره وبعده عنه . وهكذا الحال فيمن يدّعي حبّ الحقّ أو حب أهله ، وهو مجانب للحقّ وأهله في السلوك والعمل ، فإنّ دعوى الحبّ هذه لا نصيب لها من الصحّة ، أو هي جهل لمعنى الحبّ أو جهل بمناشئه .

ولذاترى بعض الجهلة يسيئون فهم ما ورد عن النبيّ عَيَّا من قوله: «حبّ عليّ بن أبي طالب حسنة لا تضرّ معها سيّئة »(٢)، فتجد بعضهم يردّ هذا الحديث الشريف لعدم تعقّله لما فهمه منه ، قائلاً: لا يُعقل أن يحثّ النبيّ عَيَّا على حبّ عليّ علي مقروناً بالاغراء بفعل جميع السيّئات؛ لأنها لا تضرّ بمن أحبّ علياً عليه .

وبعضهم الآخر يتعبّد بما استظهره من الحديث بعد أن لم يجد مجالاً لردّه من حيث السند ، فيسدر في فعل المنكرات ، أو يهوّن على نفسه ما يفعله منها ، عملاً بهذا الظاهر.

والحال أنّ كلا الفريقين لم يدركا حقيقة الأمر من خلال الكتاب والسنّة.

فعليّ هذا هو من قال فيه رسول الله ﷺ: «عليّ مع الحقّ ، والحقّ مع عليّ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الآيتان ٣١ و ٣٢.

<sup>(</sup>٢) المناقب / ابن شهراًشوب: ١٩٧/٣ ، فصل في محبّته ﷺ .

ومن كان هذا شأنه كيف يحبّه من لم يطع الله تعالى والرسول عَيَلِيُّهُ ، وكيف يحبّه من لا يحبّ الله ولا يحبّه الله وهو من الكافرين . أجل إنّ الحبّ -كما نصّت الآية وتواترت الأخبار بالمعنى - يستلزم المتابعة ، ومن المعلوم من سيرة عليّ الله أنّه في سلوكه وفي أفكاره لم يعص الله تعالى بخطوة أو خطرة ، وإلّا لماكان مع الحقّ والحقّ معه مطلقاً . فهل يكون صادقاً في حبّه من كان حرباً لعليّ الله صباح مساء في تصرّفه بالموبقات التي جاهد عليّ الله في سبيل انقاذ البشريّة منها ، من صباه حتّى استشهد في محرابه على يد أشقاها ؟

وهل يمكن أن يقرّ علَيّ هذه المخالفات الشرعيّة لو فعلها مدّعي حبّه بحضرته الشريفة ، وقد أحرق بالنّار من نسب إليه صفة الربوبيّة ؛ لأنه بهذا المعتقد قد تنكّب عن طريق الحقّ ؟

ولكنَّها النفس ومداخلها ، أعاذنا الله تعالى من الجهل ، ومن شرور أنفسنا الخفيّة .

نعم، حبّ عليّ الله حبّ لله، وحبّ لرسوله، وحبّ لما جاهد في سبيله من مقدّسات، فالصادق منه ماكان حبّاً للحقّ وحبّاً لأهله، وهذا ما وعد الله على الاتباع بسببه مغفرة للذنوب، أمّا ما هي هذه الذنوب التي وعدنا بمغفرتها إنّ أحببنا الله وأولياءه والحقّ الذي بشروا به، وما هي السيّئات التي لا تضرّ من أحبّ عليّاً عليه ،

<sup>(</sup>١) وقد ألف العلامة الشيخ ضياء الدين زين الدين كتاباً يقرب من ٣٠٠ صفحة بعنوان: (عليّ في التزام الحقّ ) جمع فيه ما ورد في هذا المضمون ، ونال الجائزة الأولى في مؤتمر الغدير في لندن؛ لما فيه من تحليل واستنتاج ، والكتاب بعدُ لم يطبع.

<sup>(</sup>٢) انظر دلائل الصدق / محمّد حسن المظفّر: ٢٩٧/٤ وما بعدها.

ما هو نوعها وحجمها وزمان فعلها ، قبل الحبِّ أو بعده ؟ فهذا أمر لسنا بصدده الآن .

هذا وبعد أن اتضح المقصود من الدنيا التي ورد النهي عن حبّها والأمر بالزهد فيها ، سيتضح لنا مفاد الأخبار التي وردت بذلك ، وهي كثيرة جدّاً ، سأذكر منها ما يناسب المقام في طائفتين :

# الأولى ـ في ذمّ الدنيا:

ا ـعن رسول الله ﷺ ، قال : « مَن أُحبّ دنياه أُضرّ باَخرته ، ومَن أُحبّ آخرته أُضرّ بدنياه ، فأثروا ما يبقى على ما يفنى »(١).

٢ ـ عن عليّ بن الحسين الله ، قال : «ما من عمل بعد معرفة الله ومعرفة رسوله ٩ أفضل من بغض الدنيا ، فإنّ لذلك شُعَباً كثيرة ، وللمعاصي شعب . فأوّل ما عصي به الله الكبر \_إلى أن قال : \_ ثمّ الحرص ، ثمّ الحسد وهي معصية ابن آدم حيث حسد أخاه فقتله ، فتشعب من ذلك حبّ النساء ، وحبّ الدنيا ، وحبّ الرئاسة ، وحبّ الراحة ، وحبّ الكلام ، وحبّ العلق والثروة ، فصرن سبع خصال فاجتمعن كلّهنّ في حبّ الدنيا ، فقال الأنبياء والعلماء بعد معرفة ذلك : حبّ الدنيا رأس كلّ خطيئة ، والدنيا دنييان : دنيا بلاغ ، ودنيا ملعونة » (١).

٣ ـ عن أبي عبدالله على ، قال : « حبّ الدنيا رأس كلّ خطيئة » ( $^{(r)}$ ) ، وفي رواية أخرى عنه على : « رأس كلّ خطيئة حبّ الدنيا » ( $^{(t)}$ ).

٤ ـ وعنه عليه الله ، قال : « في مناجاة موسى عليه : إنّ الدنيا دار عقوبة ، عاقبت فيها آدم

<sup>(</sup>١) مجموعة ورّام: ١٢٨/١، باب ذمّ الدنيا.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: ٣٣١/٢، باب حبّ الدنيا والحرص عليها ، الحديث ٨/٢٥٨٣، وقد ورد في الحديث: «دنياءان» بدل «دنييان»، وما أثبتناه هو الموافق.

<sup>(</sup>٣) الوسائل: ٩/١٦، باب تحريم حبّ الدنيا المحرّمة ووجوب بغضها، الحديث ٢٠٨٢٤.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي: ٣٢٩/٢، باب حبّ الدنيا والحرص عليها، الحديث ١/٢٥٧٦.

عند خطيئته ، وجعلتها ملعونة ، ملعوناً ما فيها إلّا ما كان فيها لي . يا موسى ، إنّ عبادي الصالحين زهدوا في الدنيا بقدر علمهم (بي) وسائر الخلق رغبوا فيها بقدر جهلهم (1).

## الثانية \_في مدح الزهد في الدنيا:

الزهد في الشيء يقابل الرغبة فيه ، وعليه فهو يقابل الحبّ من بعض الوجوه ، وإذ عرفنا أنّ حبّ الدنيا المذموم هو حبّها المقطوع عن الصلة بالله تعالى ، فالزهد المحمود هو ماكان زهداً فيما يقطع عنه تعالى . أمّا ماكان في الدنيا مقرّباً إليه فكيف يزهّد به العبد المحبّ لربّه ؟

إذن منشأ الزهد في الدنيا هو كونها مبعدة عن الله تعالى ، وهو راجع إلى حبّ الله وحبّ القرب منه عزّ وجلّ . وبما أنّ الحبّ يقبل الشدّة والضعف ، فالزهد الناشئ عنه كذلك ، ولذا أجاب الإمام عليّ بن الحسين الميّ من سأله عن الزهد بقوله : «عشرة أشياء ، فأعلى درجة الزهد أدنى درجة الورع ، وأعلى درجة الورع أدنى درجة اليقين ، وأعلى درجة اليقين أدنى درجات الرضا ، ألا وأنّ الزهد في آية من كتاب الله : ﴿ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ﴾ (٢) (٣) .

وإذا كان الزهد عشر درجات كما في بداية هذا الخبر، فإنّ بداية هذه الدرجات تجنّب المحرّمات، وعليه يحمل ما روي عن الإمام عليّ الله وقد سُئل عن الزهد فقال: « تنكّب حرامها » (٤)، ولكن هذه المرتبة من الزهد ليست زهداً نسبة لمن هو أعلى إيماناً بالله تعالى وأكثر قرباً منه، وهكذا حتّى يصل الحال إلى كون التفكير بشأن

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٩/١٦، باب تحريم حبّ الدنيا، الحديث ٣/٢٠٨٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد: الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٣) الوسائل: ١٢/١٦، باب استحباب الزهد في الدنيا، الحديث ٦/٢٠٨٣٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: ١٥، الحديث ١١/٢٠٨٣٧.

الفصل الأوّل: تنقية النفس

من شؤون الدنيا بصفته غفلة عن ذكر الله جلّ جلاله ينافي الزهد.

فالأخبار التي سنرويها في الزهد بعضها ناظر إلى بعض مراتبه ، وبعضها عامّ شامل لمفهومه المنطبق على جميع مراتبه. والأخبار هي:

١ ـ عن رسول الله عَيَّالَةُ ، قال: «إن صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين ، وهلك آخرها بالشح والأمل »(١).

٢ ـ عن أمير المؤمنين عليه ، قال : «إنّ علامة الراغب في ثواب الآخرة ، زهد في عاجل زهرة الدنيا ، أما أنّ زهد الزاهد في هذه الدنيا لا ينقصه ممّا قسم الله له فيها وإن زهد ، وإنّ حرص الحريص على عاجل زهرة الحياة الدنيا لا يزيده فيها وإن حرص . فالمغبون من غبن حظّه في الآخرة »(٢).

٣ ـ وعنه على أيضاً ، قال : « إِنَّ من أعون الأخلاق على الدين الزهد في الدنيا »(٣).

٤ ـ عن أبي عبدالله على أبي عبدالله على أن تعرف حلاوة الإيمان حتى تزهد في الدنيا »(٤).

٥ ـ وعنه ﷺ أيضاً ، قال : «إذا أراد الله بعبد خيراً زهد ، في الدنيا ، وفقهه في الدين ، وبصّره عيوبها ، ومن أوتيهن فقد أوتي خير الدنيا والآخرة » . وقال : «لم يطلب أحد الحقّ بباب أفضل من الزهد في الدنيا ، وهو ضدّ لما طلبه أعداء الحقّ » ، قلت : جعلت فداك ، ممّا ؟ قال : «من الرغبة فيها . ألا من صبّار كريم ؟ فإنّما هي أيّام قلائل ، ألا إنّه حرام عليكم أن تجدوا طعم الإيمان حتّى تزهدوا في الدنيا » (٥) .

<sup>(</sup>١) الوسائل: ١٥/١٦، باب استحباب الزهد في الدنيا، الحديث ١٥/٢٠٨٤١.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: ١١، الحديث ٣/٢٠٨٢٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: ١٢ ، الحديث ٤/٢٠٨٣٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: الحديث ٢٠٨٣١.

<sup>(</sup>٥) المصدر المتقدّم: ١٣، الحديث ٨/٢٠٨٣٤.

٦ ـ عن عليّ بن الحسين المنه ، قال: «أيّها المؤمنون ، لا يفتنتكم الطواغيت وأتباعهم من أهل الرغبة في هذه الدنيا ، واحذروا ما حذّركم الله منها ، وازهدوا فيما زهدكم الله فيه منها ، ولا تركنوا إلى ما في هذه الدنيا ركون من اتّخذها دار قرار ومنزل استيطان »(١).

٧ - عن أبي عبدالله على ، قال : « لا تُشعروا قلوبكم الاشتغال بما قد فات ، فتشلغوا أذهانكم عن الاستعداد لما لم يأت  $^{(7)}$ .

٨ ـ عن موسى بن جعفر عليه ، قال ـ حينما وقف على قبر ـ : «إنّ شيئاً هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوّله ، وإنّ شيئاً هذا أوّله لحقيق أن يخاف من آخره »(٣).

يشير الحديث الشريف إلى أنّ الحياة الدنيا آخرها الموت ثمّ القبر، والأشياء بعواقبها، فالدنيا التي آخرها القبر حقيقة بالزهد فيها، ثمّ في القبر وما عليه حال الإنسان فيه من افتقاد كلّ ما سعى إليه في الدنيا من شؤون الدنيا، لحقيق بالخوف من عواقبه التي لا يسلم منها إلّا من أتى الله بقلب سليم من غير الله تعالى، ومن كلّ مبعد عنه.

وفي هذا المعنى أيضاً قال رسول الله ﷺ فيما يروى عنه:

 $9_{-}$  « ما لي وللدنيا ، إنّما مثلي كراكب رفعت له شجرة في يوم صائف ، فقال تحتها ثمّ راح وتركها (4).

فالتعامل مع الشجرة هذه في حدود ما تحقّقه للمسافر من تظليل يستعيد به قواه ، ويدفع عنه حرّ الشمس ليستأنف السير نحو دار القرار ، ومن كان كذلك يكون شعاره

<sup>(</sup>١) الوسائل: ١٠/١٦، باب استحباب الزهد في الدنيا، الحديث ٢/٢٠٨٢٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: ٢٠، باب كراهة الحرص على الدنيا ، الحديث ١/٢٠٨٥٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: ١٥، باب استحباب الزهد، الحديث ٤/٢٠٨٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: ١٧، باب استحباب ما زاد عن قدر الضرورة ، الحديث ١/٢٠٨٤٣.

الفصل الأوّل: تنقية النفس

100

في الدنيا ما قاله رسول الله عَيْلِيُّلُهُ:

١٠ ـ « ما قل وكفى خيرٌ ممّاكثر وألهى »(١).

ومن كلّ ما تقدّم يستفاد أنّ الزهد ليس كما يفهمه البعض من إهمال شؤون الدنيا وترك الاشتغال بها مطلقاً ، بما في ذلك نظافة الملابس والبدن والمسكن ، وإنّما هو وبكلّ درجاته العشر ـ أن لا تشغله دنياه عن الله تعالى ، وكم ممّن يبدو متنعّماً بنعم الله الكثيرة ولكنّها لم تشغله عن ربّه ، وكم ممّن حرّم عن كثير منها وهو بعيد عن ربّه تعالى ؛ لذا يروى عن أبي عبدالله الله الله الزهد في الدنيا بإضاعة المال ، ولا بتحريم الحلال ، بل الزهد في الدنيا أن لا تكون بما في يدك أوثق منك بما في يد الله عزّوجل "(٢).

إذن الزاهد من كان يقينه أنّه وما في يده في قبضة الله تعالى ، قد يحرمه ممّا في يده ، وقد يمتّعه بما لم يأمله ، وحينئذٍ لا يفرح بما أتى ولا يحزن على مافات ومضى.

بل قد تكون مزاولة الأعمال في الدنيا من مقوّمات الزهد ،بصفتها واجبات كفائيّة أو مستحبّات كذلك ، أو تكون واجبات عينيّة ، كالأعمال التي يتوقّف عليها نظام المجتمع من طبّ وهندسة وقضاء وعلوم ومهن وحِرف وغيرها.

# ۲ ـ اتّباع الهوى

معنى اتباع الهوى: الانقباد لإرادة النفس (٣)، ومعلوم أنّ النفس قد تريد الخير وقد تريد غيره ، إلّا أنّها إن أرادت خيراً بما أودع الله فيها من فطرة أو بما ألهمها الله من تقوى أو بما علمته عن طريق رسله سبحانه ، تصير والحالة هذه عقلاً أو نفساً

<sup>(</sup>۱) الوسائل: ۱۸/۱٦، باب استحباب ما زاد عن قدر الضرورة ، الحديث ٥/٢٠٨٤٧. مستدرك الوسائل: ٢١/١٨٠٩، باب استحباب الرضى بالكفاف ، الحديث ١١/١٨٠٩١.

<sup>(</sup>٢) الوسائل: ١٥/١٦، باب استحباب الزهد في الدنيا، الحديث ١٣/٢٠٨٣٩.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط: ١٣٤٧ ، مادة «هوا».

مطمئنة أو لوّامة ، وتكون إرادتها للخير منسوبة لمن هداها لها أو أمرها بها ، ونسبة الإرادة إليها كنسبة البناء إلى هامان ، والحال أنّ المريد له غيره ، أمّا إرادة النفس التي تعاكس الإرادة التشريعيّة لله تعالى ، أو تعاكس ما أودعه الله فيها من فطرة ، أو ألهمه من تقوى ، فيطلق عليها الهوى ، فالهوى إرادة النفس المباينة للحقّ.

وبهذا المعنى ورد في الكتاب والسنّة ما يؤكّد النهي عن اتّباعه ، فمن القرآن عشرات الآيات ، مثل قوله تعالى :

- ١ ﴿ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ﴾ (١).
- ٢ ـ ﴿ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبيلِ اللهِ ﴾ (٢).
- ٣ ـ ﴿ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللهِ مِن وَلِيًّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ (٣) .
- ٤ ﴿ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّماوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ ﴾ (٤).
  - ٥ ﴿ وَإِنَّ كَثِيراً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴾ (٥). ومن الأحاديث الشريفة نروى هذه المجموعة :

۱ ـ عن أمير المؤمنين على الله عنه الله عنه النفس وهواها ، فإنّ هواها في رداها ، وترك النفس وما تهوى أذاها ، وكفّ النفس عمّا تهوى دواؤها (٢).

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) سورة ص: الأية ٢٦.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ١٢٠.

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون: الآية ٧١.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام:الآية ١١٩.

<sup>(</sup>٦) الكافي: ٣٤٨/٢، باب اتّباع الهوى ، الحديث ٢٦٦٥. الوسائل: ٥٨/١٦ ، باب تحريم اتّباع الهوى ، الحديث ٣/٢٠٩٧٣.

الفصل الأوّل: تنقية النفس

٢ ـ وعنه ﷺ أيضاً ، قال : «إنّما أخاف عليكم اثنتين : اتباع الهوى ، وطول الأمل .
 أمّا اتباع الهوى فإنّه يصد عن الحق ، وأمّا طول الأمل فينسي الآخرة »(١).

٣ ـ وعن أبي جعفر عليه ، قال : قال رسول الله ﷺ : « يقول الله عزّ وجلّ : وعزّتي وجلالي وكبريائي ونوري وعلزي وارتفاع مكاني ، لا يؤثر عبد هواه على هواي إلّا شتّتْت عليه أمره ، ولبست عليه دنياه ، وشغلت قلبه بها ، ولم آته منها إلّا ما قدّرت له .

وعزّتي وجلالي وعظمتي ونوري وعلوّي وارتفاع مكاني ، لا يؤثر عبد هواي على هواه ، إلّا استحفظته ملائكتي ، وكفلت السماوات والأرضين رزقه ، وكنت له من وراء تجارة كلّ تاجر ، وأتته الدنيا وهي راغمة (7).

3 - وعن أبي جعفر عليه أيضاً ، قال : «إنّ الله عزّ وجلّ يقول : وعزّتي وعظمتي وعلقي وارتفاع مكاني ، لا يؤثر عبد هواي على هوى نفسه إلّا كففت عليه ضيعته ، وضمنت السماوات والأرض رزقه ، وكنت له من وراء تجارة كلّ تاجر <math>(7).

0 - وعنه على أيضاً: «قال الله عزّ وجلّ: وعزّتي وجلالي وعظمتي وبهائي وعلوّ ارتفاعي ، لا يؤثر عبد مؤمن هواي على هواه في شيء من أمر الدنيا ، إلّا جعلت غناه في نفسه ، وهمّته في آخرته ، وضمنت السماوات والأرض رزقه ، وكنت له من وراء تجارة كلّ تاجر » (٤).

<sup>(</sup>۱) الكافي: ۳٤٨/۲، باب اتباع الهوى ، الحديث ٣/٢٦٦٤. الوسائل: ٥٨/١٦ ، باب تحريم اتباع الهوى ، الحديث ٢/٢٠٩٧٠.

 <sup>(</sup>۲) الكافي: ۳٤٨/۲، الحديث ۲/۲٦٦۳. الوسائل: ۲۷۹/۱۵، باب وجوب إيثار رضى الله،
 الحديث ۳/۲۰۵۱۱.

<sup>(</sup>٣) الوسائل: ٢٧٩/١٥ الحديث ١/٢٠٥٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: ۲۷۸ ، الحديث ۲/۲۰۵۱۰.

بشيء أعدى للرجال من اتباع أهوائهم وحصائد ألسنتهم  $^{(1)}$ .

٧ ـ وعن أحدهم اللِّيك : « جاهد هواك كما تجاهد عدوك »(١).

وواضح من مجموع الآيات والأخبار أنّ اتباع الهوى يعني الخروج عن العبوديّة لله تعالى ، وترك اختيار ما اختاره للإنسان من خير وسعادة وقرب ، إلى اختيار هوى النفس التي تهوى زينة الحياة الدنيا مقطوعة عن خالقها بطغيانها . وإذا علمنا بأنّ لله في كلّ واقعة حكماً علمنا بأنّ تعمّد كلّ مخالفة لحكمه تعالى إنّما هو اتّباع لهوى النفس ، سواء أكان هذا التعمّد تعمّداً لإهمال معرفة أحكامه عزّ وجلّ ، أم كان تعمّداً لمخالفتها بعد العلم بها .

والنتيجة الحتميّة لاتباع كلّ فرد هواه مع اختلاف الأهواء باختلاف مصادرها ، هي التضاد والتباين في الإرادات ، ومن ثمّ وقوع الاختلاف والفساد بين النّاس في تشريعاتهم وتصرّفاتهم ، وكلّ شأن من شؤونهم ، وبذلك يخسرون السعادة في دنياهم قبل خسرانهم في آخرتهم بطغيانهم على ربّهم ، وبعدهم عنه تعالى .

#### ٣ \_ التعصّب

يأتي التعصّب في اللغة لعدّة معانٍ ، منها شدّ العصابة ، ومنها الإتيان بالعصبيّة ، ومنها التقنّع بالشيء ، والرضا به (٣).

والمراد منها بهذا العنوان هو (الإتيان بالعصبيّة »، وهي الإفراط في الحبّ بداعي هوى النفس ، إلى الحدّ الذي يرى فيه الشرّ خيراً.

<sup>(</sup>۱) الوسائل: ۱/۲۰۹۷. الكافي: ۱/۲۲۹۲ الهوى ، الحديث ۱/۲۰۹۷. الكافي: ۳٤٧/۲ باب اتّباع الهوى ، الحديث ۱/۲٦٦۲.

<sup>(</sup>٢) الوسائل: ٢٨٠/١٥ ، باب وجوب إيثار رضى الله ، الحديث ٢٠٥١٣.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط: ١١٥ ، مادة «عَصَبَ».

وقد مثّل لها الإمام عليّ بن الحسين الميّ فيما روي عنه أنّه قال: «العصبيّة التي يأثم عليها صاحبها أن يرى الرجل شرار قومه خيراً من خيار قوم آخرين، وليس من العصبيّة أن يحبّ الرجل قومه، ولكنّ العصبيّة أن يعين الرجل قومه على الظلم »(١).

وكما يكون التعصّب في المثالين اللذين وردا في هذا الحديث ، يكون أيضاً في أمور أخرى ، كالتعصّب للذات وللمعتقدات وللعادات .

فكم من دخل معركة أو صراعاً أو نقاشاً أو خلافاً مع الآخرين، دون أن يكون المحفّز لهذا هو رؤية الحقّ أو أمر الشرع، بل قد يلام أو يعاب من لا يعين صديقه أو قريبه أو رفيقه وإن كان ظالماً ، حتّى اشتهر في الجاهليّة قولهم: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً »، إلّا أنّ رسول الله عَبَيْ أبان للنّاس بأنّ الانتصار لا ينبغي أن يكون إلّا للحقّ والعدل مهماكان مصداقه بعيداً بالاعتبارات الجاهليّة ، فقال عَبَيْ : «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً »، فقيل : يا رسول الله ، هذا ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظالماً ؟ قال : « تأخذ فوق يديه » (٢). هذا هو النصر الحقيقي ، بأن تحمله على ترك الظلم لينتصر على نفسه الأمّارة ويفلح بالسعادة الأبديّة ، أمّا أن أعينه على ظلمه لأنه صديق أو لأنه قريب فقد أغريته بالظلم وأرديته في الهاوية .

ومن هنا فالانتصار للحقّ على الباطل مهما كلّف من تضحيات ليس تعصّباً مذموماً ، بل هو الجهاد بعينه ، ومن هنا فالتعصّب المعيب شرعاً ماكان مجانباً للحقّ ومبعداً عنه ، وماكان نصراً للباطل وعوناً للظلم ، وهو حالة متخلّفة لا تجتمع مع الإيمان بالله وتوحيد الفعال باتجّاه رضاه ، ووردت أخبار عدّة بذمّها أذكر منها :

١ ـ عن رسول الله عَيْظِيًّا ، قال : ( مَن كان في قلبه حبّة من خردل من عصبيّة بعثه الله

<sup>(</sup>١) الكافي: ٣٢٣/٢، باب العصبيّة، الحديث ٧/٢٥٥٠. الوسائل: ٣٧٢/١٥، باب تحريم التعصّب على غير الحقّ، الحديث ٧/٢٠٧٨.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٩٨/٣، كتاب المظالم.

يوم القيامة مع أعراب الجاهليّة  $\mathbb{P}^{(1)}$ .

« مَن تعصّب أو تعصّب له ، فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه  ${}^{(7)}$ .

 $^{(\pi)}$  مَن تعصّب عصبه الله بعصابة من نار  $^{(\pi)}$ .

٢ ـ عن عليّ بن الحسين على ، قال : «لم يدخل الجنّة حمية غير حمية حمزة بن عبدالمطلب ، وذلك حين أسلم غضباً للنبيّ عَلَيْ في حديث السلا الذي اُلقي على النبيّ عَلَيْ اللهِ الذي اللهِ الذي اللهِ على النبيّ عَلَيْ اللهِ الذي اللهِ الذي اللهِ على النبيّ عَلَيْ اللهِ اللهِ الذي اللهِ الذي اللهِ الذي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

والحميّة هي الأنفة الداعية لحماية الشيء، وهي نمط من أنماط العصبيّة (٥)، غير أنّ حميّة حمزة هذه كانت انتصاراً للإسلام في وقت كان النبيّ عَلَيْلًا يواجه ألوان الأذى.

٣ ـ عن أبي عبدالله على الله الله الله الله الله الله الله أنه إبليس منهم ، وكان في علم الله أنه ليس منهم ، فاستخرج ما في نفسه بالحمية والغضب. وقال: خلقتنى من نار وخلقته من طين "(٦).

وفي هذا الحديث إشارة إلى أمر لا يحسن بنا تجاوزه ، وهو: إنَّ بعض النفوس المظلمة البعيدة عن الحقّ قد تصدر عنها أفعال توافق وتشابه ما أمر به الله تعالى

<sup>(</sup>١) الكافي: ٣٢٣/٢، باب العصبيّة، الحديث ٣/٢٥٤٦. الوسائل: ٣٧٠/١٥، باب تحريم التعصّب على غير الحقّ، الحديث ٢/٢٠٧٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: الحديث ٢/٢٥٤٥. الوسائل: ٣٧٠/١٥، باب تحريم التعصّب على غير الحقّ، الحديث ١/٢٠٧٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: الحديث ٤/٢٥٤٧. الوسائل: ٣٧١/١٥، باب تحريم التعصّب على غير الحقّ، الحديث ٣/٢٠٧٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: الحديث ٥/٢٥٤٨.

<sup>(</sup>٥) انظر القاموس المحيط: ١٢٧٦ ، مادة «حمى».

<sup>(</sup>٦) الكافي: ٣٢٣/٢، باب العصبيّة ، الحديث ٦/٢٥٤٩.

وما نهى عنه ، ولكنّها لم تفعلها بداعي أنّها حقّ أو بداعي أنّ الله أمرها بها ونهاها عنها ، وإنّما بداعي هوى النفس ، فما دامت هذه التكاليف منسجمة مع الهوى كانت هذه النفوس مطيعة لها ، ولكنّها طاعة للنفس ، ففي الظاهر من الأفعال المحسوسة يبدو أنّ هذا الشخص من الأخيار لأنّه يعمل ظاهراً كما يعملون من عبادات وغيرها ، ولا ينكشف حاله وخبث نفسه إلّا إذا اصطدمت هذه التكاليف بهواه ، وحينئذٍ يبين أمره ويتّضح أنّ ما كان عليه إنّما هو عبادة لنفسه لا لربّه .

وممّا يظهر حقيقة النفس على ما هي عليه: الحمية والغضب والتعصّب، -فإبليس فيما يقصّ عنه الكتاب المجيد والسنّة الشريفة - قد عبد الله قرابة أربعة الاف سنة، وحينما أمر أن يسجد لآدم الله أبى واستكبر؛ لأنّه يرى نفسه أفضل من آدم عنصراً فكيف يسجد للمفضول (١)؟

وبهذا المحك بان أنّ طاعته كانت لغير ربّه ، وإلّالما تخلّف عن هذا الامتثال ؛ لأنّ الأمر في جميع الأحوال هو الله تعالى ، ومن كانت طاعته لله تعالى لا يكون لنفسه ترجيح لما وافق هواها على ما خالفه ، إلّا ما كانت عاجزة عنه ، والعجز رافع للتكليف ، ولو التفتنا لكثير من أعمالنا لوجدناها لا تختلف عن طاعة إبليس وإلّا لما اخترنا من الطاعات ما وافق النفس وتركنا ما خالفها ، اللّهم وفقنا لأن نصدق في صلاتنا حينما نقول : إِنَّاكَ نَعْبُدُ ؛ لأنّ معناها لا نعبد إلّا إيّاك ، ولا نعبد غيرك ، ومَن كان كذلك لا يطيع نفسه وهواها في حال من الأحوال ، وإن كنّا نغفل عنك اللّهم فوقفنا للاستغفار والتوبة من غفلتنا هذه وممّا يصدر عنها من مخالفات .

 <sup>(</sup>١) انظر قصّة إبليس في كتب التفسير: سورة البقرة: الآية ٣٤، سورة الأعراف: الآية ١١،
سورة الإسراء: الآية ٦٦ وغيرها من الآيات.

راجع تفسير الميزان ٨: ٢٥، تفسير سورة الأعراف: الآية ١١. مجمع البيان: ١٦٢/١، تفسير سورة البقرة: الآية ٣٤.

#### ٤ \_ الغضب

الغضب في الإنسان انفعال نفسي تصحبه أحياناً عوارض بدنيّة كاحمرار العينين وانتفاخ الأوداج.

وهو بهذا المعنى لا يوصف به الله عزّ وجلّ. وما ورد في الكتاب المجيد من وصفه به فهو محمول على عقابه على ما يصدر من العباد من سيّثات ، مثل قوله تعالى : ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ﴾ (١).

ومن مصاديق العقاب بُعد المذنب عن ربّه وحجبه عن معرفته ، فيكون إطلاق الغضب على الله سبحانه إطلاقاً مجازياً من باب إطلاق ما وضع للمؤثّر على أثره ، وإلّا فإنّ الله لا ينفعل بذنوب عباده ، ولا يتصف بالأحوال التي تتّصف بها نفوس البشر ﴿ نَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ (٢).

أمّا البشر فهم جميعاً ، ممّن فيهم الأنبياء على والمؤمنون ، يمكن أن يعرض عليهم الغضب. قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدىً وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴾ (٣).

فالآية الكريمة وصفت موسى للطُّلا بالغضب من عبادة قومه للعجل.

وفي آية أخرى وصف سبحانه المؤمنين بالغضب فقال: ﴿ فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَمَا عُندَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ \* وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْم وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ٩٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الشوري: الآية ١١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: الآية ١٥٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى: الآيتان ٣٦ و ٣٧.

وفي الحديث عن أبي عبدالله على ، قال : «إنّما المؤمن الذي إذا غضب لم يخرجه غضبه من حقّ ، وإذا رضي لم يدخله رضاه في باطل ، وإذا قدر لم يأخذ أكثر من ماله »(١).

بل ورد في بعض الأخبار الحثّ على الغضب لما يُغضب الله سبحانه ، فعن أبي جعفر على ، قال : «أوحى الله إلى شعيب النبيّ عَلَى الله أني معذّب من قومك مئة ألف: أربعين ألفاً من شرارهم ، وستين ألفاً من خيارهم فقال على : يا ربّ ، هؤلاء الأشرار ، فما بال الأخيار ؟ فأوحى الله عزّ وجلّ إليه : داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي » (٢).

من هذه النصوص يستفاد أنّ الغضب ممكن ، بل واقع ، صدوره من المؤمن ، إلّا أنّ الإيمان يحول دون خروج صاحبه عن الحقّ ، ويجنّبه بذلك المحّق .

فعن أبي عبدالله على ، قال : «أوحى الله عزّ وجلّ إلى بعض أنبيائه : يابن آدم ، اذكرني عند غضبك أذكرك في غضبي ، لا أمحقك فيمن أمحق ، وارضَ بي منتصراً ، فإنّ انتصاري لك خير من انتصارك لنفسك »(1).

<sup>(</sup>١) الكافي: 1.777، باب المؤمن وعلاماته، الحديث <math>1.777٨. الوسائل: 0.777، باب وجوب تسكين الغضب، الحديث 1.7777، ولكن ورد فيها: «ممّا له»، وما أثبتناه هو الصحيح.

<sup>(</sup>٢) الوسائل: ١٤٦/١٦، باب وجوب الغضب لله، الحديث ١/٢١٢٠١.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: ١٤٧ ، الحديث ٣/٢١٢٠٣.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٣١٨/٢، باب الغضب، الحديث ٨/٢٥٢٩. الوسائل: ٣٦٤/١٥، باب وجـوب ذكر الله عند الغضب، الحديث ١/٢٠٧٥١.

ومن هذه النصوص يستفاد أيضاً تقييد ما ورد في ذمّ الغضب من إطلاقات الأخبار الآتية ، وهي :

١ ـ عن أبى عبدالله عليه الله عليه ، قال: «الغضب مفتاح كلّ شر »(١).

٢ ـ وعنه أيضاً ، قال : قال رسول الله عَلَيْلُهُ : « الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخلّ العسل » (٢) .

٣ ـ وعنه ﷺ ، قال : «إنّ رسول الله ﷺ أتاه رجل فقال له : يا رسول الله ، علمني عظة أتّعظ بها ؟ فقال : انطلق فلا تغضب ثلاث مرّات »(٣).

3 ـ وعن أبى جعفر على ، قال: «إنّ هذا الغضب جمرة من الشيطان توقد في قلب ابن اَدم ، وأنّ أحدكم إذا غضب احمرَت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه ، فإذا خاف أحدكم ذلك من نفسه فليلزم الأرض ، فإنّ رجس الشيطان ليذهب عنه عند ذلك »(٤).

٥ ـ وعنه ﷺ ، قال : «إنّ الرجل ليغض حتى ما يرضى أبداً ويدخل بذلك النّار ، فأيما رجل غضب وهو قائم فليجلس ، فإنّه سيذهب عنه رجس الشيطان ، وإن كان جالساً فليقم ، وأيما رجل غضب على ذي رحم فليقم إليه وليدن منه وليسمسه ، فإنّ الرحم إذا مسّت الرحم سكنت »(٥).

٦ ـ وعنه الله أيضاً قال: «أي شيء أشد من الغضب؟ إنّ الرجل ليغضب فيقتل

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٣٦٢/١٥، باب وجوب تسكين الغضب، الحديث ١٦/٢٠٧٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: ٣٥٨، الحديث ٢/٢٠٧٣٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: ٣٦٠، الحديث ٨/٢٠٧٣٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: الحديث ١٢/٢٠٧٤٢.

<sup>(</sup>٥) المصدر المتقدّم: ٣٦٣، الحديث ١٩/٢٠٧٤٩.

الفصل الأوّل: تنقية النفس

النفس التي حرّم الله ، ويقذف المحصنة  $\mathbb{P}^{(1)}$ .

٧ ـ وعن النبيّ عَبَالِين ، قال: «أركان الكفر أربعة: الرغبة والرهبة والسخط والغضب» (٢). فهذه الأخبار السبعة وأمثالها ممّا ورد فيها ذمّ الغضب مطلقاً ، يقيّد إطلاقها بـ:

أ ـ بما لوكان الغضب لله ، ومن أجل الحقّ الذي أمر به ونهى عن مجانبته ؛ لأنّ هذا النوع من الغضب راجح .

ب ـ بما ورد من الحث على كف النفس عن القيام بما يترتب على الغضب عادةً
 من أقوال وأفعال منكرة ، وبهذا عدة أخبار أذكر منها :

١ ـ عن أبي جعفر ﷺ ، قال : « مَن كفّ نفسه عن أعراض النّاس كفّ الله عنه عذاب يوم القيامة ، ومَن كفّ غضبه عن النّاس أقال الله نفسه يوم القيامة »(٣).

٢ ـ عن أبى عبدالله عليه الله عنه ، قال: « مَن كفّ غضبه ستر الله عورته الله عورة ).

ومع أنّ الغضب لغير الله تعالى لا ينافي الإيمان إذا لم يترتّب عليه فعل منكر، إلّا أنّه ينافي الدرجات العليا منه فضلاً عمّا فوق الإيمان من درجات، كدرجة الورع أو اليقين أو الرضا؛ لأنّ نفوس ذوي هذه الدرجات السامية لا تنفعل لشيء إلّا من خلال ربّها فلا تغضب لغيره قطّ، بل قد تتسامى إلى الحدّ الذي لا تلتفت معه إلى نفوسها فضلاً عن كونها غير ملتفتة إلى حال من أحوال نفوسها. ولكنّ هذه الدرجة لا ينالها إلّا ذو حظّ عظيم في معرفة النفس ومعرفة الربّ(٥).

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٣٥٩/١٥، باب وجوب تسكين الغضب، الحديث ٧/٢٠٧٣٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: ٣٣٩، باب جملة ممّا ينبغي تركه، الحديث ٢/٢٠٦٥. الكافي: ٣٠٦/٢. الكافي: ٣٠٦/٢، باب أصول الكفر وأركانه، الحديث ٢/٢٤٦٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: ٣٦٢، باب وجوب تسكين الغضب ، الحديث ٧٤٧٠٠٧٤ .

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: الحديث ١٨/٢٠٧٤٨.

<sup>(</sup>٥) لأنّ أعظم الحكمة معرفة الإنسان نفسه ، كما مرّ بك هذا الخبر عن عليّ عليّ في الصفحة ٢٠ ، والغضب لا يجتمع مع الحكمة ، بل يمحقها من قلب من يحلّ فيه .

### ٥ ـ التكبّر والتجبّر:

#### أ \_ معناهما

التكبّر والتجبّر ـ كما تفيده صيغتهما ـ أن يرى المتّصف بهما نفسه كبيراً وجبّاراً ، وذكر بعض اللغويّين أنّهما بمعنى واحد (١).

ولكن بملاحظة مبدأ اشتقاقهما يفهم اختلاف مفهوميهما وإن كان مصداقهما واحداً للملازمة بين معنييهما. فإنّ من يرى نفسه أكبر من غيره ، يحمله بالإجبار على الانصياع والخضوع لتنفيذ إرادته ، فالتجبّر من لوازم التكبّر.

وممّا يؤكّد اختلاف المفهومين -إضافة لاختلاف مبدأ الاشتقاق - ورودهما في القرآن الكريم اسمين من أسماء الله الحسنى . قال تعالى : ﴿ هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلله إِلَّا هُوَ اللهُ الكريم اسمين من أسماء الله الحسنى . قال تعالى : ﴿ هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلله إِلَّا هُوَ اللهُ النَّهُ اللهُ عَمَّا الْمَلِكُ الْقُدُوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا الْمَلِكُ الْقُدُوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (٢) ، وأسماؤه عزّ وجلّ مختلفة المفاهيم وإلّا لما كانت تسعة وتسعين اسماً.

ويؤكّده أيضاً ورود الجبّار صفة للمنكبّر في قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمُ كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذْلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبًّارٍ ﴾ (٣).

خ فعن أبي عبدالله المنظل ، قال: «الغضب ممحقة لقلب الحكيم» ، و«أفضل العقل معرفة المرء نفسه » كما مرّ في الصفحة المذكورة أيضاً ، و « مَن لم يملك غضبه لم يملك عقله » كما عن أبي عبدالله المنظل . انظر الوسائل: ٣٦٠/١٥ ، الحديث ١١/٢٠٧٤ ، فكيف يجتمع الغضب والانفعال المتربّبة عليه مع معرفة النفس ومعرفة الربّ؟

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط: ٣٦٠ ، مادة « جبر ».

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر: الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة غافر: الآية ٣٥.

ومعلوم أنّ الصفة مفهوماً غير الموصوف، وهي لازم من لوازمه.

ولا يمنع تعدّد معناهما من وحدة منشئهما ووحدة أثرهما التي وردت فيها الأحاديث الشريفة.

وممّا دلّ على وحدة المنشأ ما روي عن أبي عبدالله عليه أنّه قال: رما من رجل تكبّر أو تجبّر إلّا لذلّة يجدها في نفسه »(١) يفيد العطف بـ (أو) تغاير المفهومين ،كما يفيد الحديث حصر منشأ الوصفين بالشعور بالنقص الذي يحاول صاحبه إخفاءه بهما أو بأحدهما.

وممّا يدلّ على وحدة الأثر ما روي عن أبي عبدالله عليه من قوله:

۱ ـ « الكِبَر أن تغمص النّاس وتسفّه الحقّ » <sup>(۲)</sup>.

 $Y_{-1}$  إنّما الجبّار الملعون من غمص النّاس وجهل الحقّ  $^{(7)}$ ، والأثر قد يكون منسبّباً عن شيئين كتسبّب الحمّى عن مرضين متغايرين .

وخلاصة القول في معناهما: أنّ التكبّر لدى الإنسان أن يدّعي المتّصف به الكبر لنفسه ، بأن يراها كبيرة على نحو الجهل المركّب ، أو يشعر بنقصها وحقارتها ، فظاهر بالكبر تعويضاً عن هذا الشعور ، والتجبّر صفة تتجلّى بإجبار الآخرين على تنفيذ الإرادة .

#### ب ـ د لالات الكبر

يدلّ الكبر على أنّ صاحبه ذو نفس شريرة مظلمة تزداد في تردّيها هبوطاً وسفالاً

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٣٨٠/١٥، باب تحريم التجبّر والتيه والاختيال، الحديث ٣/٢٠٨٠١.

 <sup>(</sup>۲) الوسائل: ٦/١٦، باب حد التكبر، الحديث ٢/٢٠٨١٥. الكافي: ٣٢٥/٢، باب الكِبر،
 الحديث ٨/٢٥٥٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: ٧، الحديث ٥/٢٠٨١٨. الكافي: ٣٢٦/٢، باب الكِبر، الحديث ١٣/٢٥٦٣.

يوماً بعد يوم، فعن أبي عبدالله على ، قال: «الكبر قد يكون في شرار النّاس من كلّ جنس، والكبر رداء الله ، فمن نازع الله رداء له يزدد إلّا سفالاً. إنّ رسول الله عَلَيْ مَر في بعض طرق المدينة وسوداء تلقط السرقين (١)، فقيل لها: تَنحّي عن طريق رسول الله عَلَيْ ، فقالت: إنّ الطريق لمعرض، فهم بها بعض القوم أن يتناولها، فقال رسول الله عَلَيْ : دعوها فإنها جبّارة »(١)، ووصفت بعض الأخبار الكبر بانه نوع من أنواع الإلحاد ودرجة من درجانه، فعن بعض الرواة قال:

سألت أبا عبدالله على عن أدنى الإلحاد؟ قال: «إنّ الكبر أدناه»(٣).

وعن بعضهم قال: سألت أبا الحسن الله عن أدنى الإلحاد؟ قال: «الكبر» (٤). وعن أبى جعفر الله ، قال: «الكبر رداء الله ، والمتكبّر ينازع الله رداءه » (٥).

ومن هذا كلّه يعرف أنّ الكبر دالّ على خلوّ صاحبه من أدنى مراتب الإيمان ، إن لم أقل بخلوّه من صفة الإسلام ، فعن أبي عبدالله عليه الله عليه ، قال : «إنّما الكبر إنكار الحقّ والإيمان الإقرار بالحقّ »(٦) ، وهما ضدّان لا يجتمعان .

### جـعقوبة المتكبر المنجبر

العقوبة العاجلة للمتكبّر المتجبّر هي جهله بنفسه ، وما يترتّب على هذا الجهل من آثار دنيويّة ، فهو مبغوض لدى الآخرين ، منبوذ في مجتمعه ، حاقد على مَن

<sup>(</sup>١) السرقين: فضلات الماشية.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٣٢٤/٢، باب الكبر، الحديث ٢/٢٥٥٢. الوسائل: ٣٨٠/١٥، باب تحريم التجبّر والتيه، الحديث ٤/٢٠٨٠٢.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٣٢٤/٢، باب الكِبر، الحديث ١/٢٥٥١. الوسائل: ٣٧٤/١، باب تحريم التكبّر، الحديث ١/٢٠٧٨.

<sup>(</sup>٤) الوسائل ١٥: ٣٧٧، باب تحريم الكبر، الحديث ١٢/٢٠٧٩.

<sup>(</sup>٥) المصدر المتقدّم: ٣٧٥، الحديث ٥/٢٠٧٨٥.

<sup>(</sup>٦) الوسائل: ٧/١٦، باب حدّ التكبّر والتجبّر، الحديث ٦/٢٠٨١٩.

لا يخضع لإرادته ، فاقد للاستقرار ، يصارع النّاس حتّى يصرعه شرّه ، ثمّ ينتقل إلى ما قدّمه من شرور ليلقى هناك جزاءه .

فعن رسول الله عَيَّالُهُ ، قال: « يُحشر المتكبّرون يوم القيامة في خلق الذرّ في صور النّاس ، يوطئون حتّى يفرغ الله من حساب خلقه ، ثمّ يسلك بهم إلى النّار ، يسقون من طينة خبال من عصارة أهل النّار ، (١).

وعنه ﷺ، قال: «لن يدخل الجنّة مَن في قلبه مثقال حبّة من خردل من كبر، ولا يدخل النّار من في قلبه مثقال حبّة من خردل من إيمان »(٢).

وعن أبي جعفر على ، قال : «العزّ رداء الله ، والكبر إزاره ، فمن تناول شيئاً منه أكبّه الله في جهنّم » ، وفي خبر آخر : «قصمه الله وأذلَه يوم القيام »(٣).

والعقوبة الأشدّ من كلّ هذه العقوبات هي البعد عن الله تعالى ، فقد روي عن أبي عبدالله عليه قوله: « الجبّارون أبعد النّاس من الله عزّ وجلّ يوم القيامة » (٤).

#### ٦ \_ الحسد

**الحسد** لغة: تمنّي زوال نعمة الغير، أو تمنّي تحوّلها إلى الحاسد، ماديّة كانت النعمة أم معنوية.

وهو يختلف عن الغبطة؛ لأنّ معناها تمنّي مثل ما عند الغير من نعمة ، مع بقاء نعمة الغير على حالها (٥). ويطلق الحسد على معاينة شيء بإعجاب واستكثار ، معاينة تتسبّب في الأضرار به ، وهو المسمّى بـ (العين) ، وفي تأثير هذا النوع

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٣٧٨/١٥، باب تحريم التجبّر والتيه والاختيال، الحديث ٢٠٧٩٥.

<sup>(</sup>٢) الوسائل: ٧/١٦، باب حدّ التكبّر والتجبّر، الحديث ٦/٢٠٨١٩.

<sup>(</sup>٣) الوسائل: ٧/٢٠٧٥، باب تحريم التكبّر، الحديث ٢/٢٠٧٨ و: ٩/٢٠٧٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: ٣٨١، باب تحريم النجبّر والنبه والاختيال، الحديث ٧/٢٠٨٠٥.

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط: ٦٧٩ ، مادة «غبط».

من الحسد خلاف.

فانكره البعض لعدم ثبوته بحجّة ، وجوّزه آخرون محتجّين عليه بأدلّة ، منها: ١ ـ ما روي عن النبيّ عَيَالِينُ ، فال: «إنّ العين حقّ ، والعين تستنزل الحالق »(١).

والحالق المكان المرتفع من الجبل وغيره ، فجعل عَلَيْ العين كأنَّها تحطّ ذروة الجبل من قوّة أخذها وبطشها.

٢ - إِنَّ النبيِّ عَيْنَ كَان يعوّذ الحسن والحسين المن بأن يقول: « أعيذكما بكلمات الله التامة ، من كلّ شيطان وهامة ، ومن كلّ عين لامة » (٢).

وروي أنّ إبراهيم على عوّذ ابنيه بهذه العوذة ، وكذلك فعلها موسى على الابني هارون على .

٣ - روي أنّ بني جعفر بن أبي طالب كانوا غلماناً بيضاً ، فقالت أسماء بنت عميس: يا رسول الله ، إنّ العين إليهم سريعة ، فاسترقي لهم من العين ، فقال عَبَالله : «نعم»، وأنّ جبرائيل رقى رسول الله وعلّمه الرقية ، وهي : بسم الله ، اُرقيك من كلّ عين حاسدٍ الله يشفيك (٣).

٤ ـ روي عن النبيّ عَبَيْنِهُ ، قال: «لوكان شيء يسبق القدر لسبقته العين »(٤).

٥ ـ وعن رسول الله ﷺ ، قال : «كاد الحسد أن يسبق القدر» . وفي رواية أخرى عنه ﷺ : «كاد الفقر أن يكون كفراً ، وكاد الحسد أن يغلب القدر » (٥٠) .

واختلف المجوّزون في كيفيّة تأثير الحسد ووجه التأثير ، فالجاحظ علّله بانفصال أجزاء لطيفة من عين الحاسد تتصّل بالمحسود وتـوثّر فـيه ، وهـي خـاصّة ببعض

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٦/٦٠، باب تأثير السحر والعين وحقيقتهما.

<sup>(</sup>٢) مستدرك الوسائل: ٣١٦/٤، باب جواز العوذة والرقية والنشرة ، الحديث ٤/٤٧٧١.

<sup>(</sup>٣) و (٤) بحار الأنوار: ٧/٦٠ ، باب تأثير السحر والعين وحقيقتهما.

<sup>(</sup>٥) الوسائل: ١٥/٣٦٥، باب تحريم الحسد ووجوب اجتنابه ، الحديث ٢٠٧٥٧.

الفصل الأوّل: تنقية النفس

الأعين دون بعض.

وقال القاضي وأبو هاشم أنّه فعل الله تعالى بالعادة لمصلحة عباده. وقال الشريف الرضيّ: أنّ الشيء إذا عظم في نفس العباد وضع الله قدره وصغر أمره وغيّر حاله، وبالتعويذ رجوع إلى الله تعالى عن الركون إلى الدنيا وتعظيم ما فيها.

ومهما يكن أمر هذا النوع من الحسد فإنه ليس موضوع بحثنا، وينحصر غرضنا بالحسد بالمعنى الأوّل.

وهو تمنّي زوال نعمة الغير مطلقاً أو تحوّلها إلى الحاسد ، وهو بهذا المعنى صفة نفسيّة تكشف عن أنانيّة النفس وظلمها وعدوانيّتها ، أو عن عدم معرفة حكمة الله تعالى وعدله في توزيع نعمه على خلقه . ولذا فهو بالاعتبار الثاني أصل من أصول الكفر ، وبالاعتبار الأوّل آفة الدين وآكلة الإيمان .

فعن أبي عبدالله على ، قال : «أصول الكفر ثلاثة : الحرص والاستكبار والحسد» (١). وعنه على ، قال : «أفة الدين الحسد والعجب والفخر» (٢).

وقال على النّار الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النّار الحطب »(٣).

فلا يجتمع الإيمان والحسد في قلب واحد ، بل إنّ الحاسد ساخط لنعمة الله على عباده ، منافق في تعامله معهم.

فعن أبي عبدالله على ، قال : «إنّ المؤمن يغبط ولا يحسد ، والمنافق يحسد ولا يغبط »(٤).

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٣٦٧/١٥، باب تحريم الحسد ووجوب اجتنابه ، الحديث ٣٦٧/١٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: ٣٦٦، الحديث ٥/٢٠٧٥٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: ٣٦٥ ، الحديث ١/٢٠٧٥٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: ٣٦٦، الحديث ٧/٢٠٧٦٠. الكافي: ٣٢٢/٢، باب الحسد، الحديث ٧/٢٥٤٣.

وعنه على أيضاً ، قال: قال رسول الله على الله على الله عز وجل لموسى بن عمران: يابن عمران ، لا تحسدن الناس على ما آتيتهم من فضلي ، ولا تمدّن عينك إلى ذلك ، ولا تتبعه نفسك ، فإن الحاسد ساخط لنعمي ، صادّ لقسمي الذي قسمت بين عبادي ، ومن يك كذلك فلست منه وليس منّى »(١).

وللحسد أثر وضعي في صدّ النعمة عن المحسود ، كما تدلّ عليه عبارة «صادّ لقسمي» ، وحديث: «كاد الحسد أن يغلب القدر» ، وأمثالهما ، وفي صحّة الحاسد ، كما دلّ عليه ما روي عن أمير المؤمنين الله إذ قال: «صحّة الجسد من قلّة الحسد» (٢) الدالّ بمفهومه على أنّ كثرة الحسد تذهب صحّة الجسم ، نتيجة للحقد على الآخرين ، وما يستتبعه من هم وغمّ لعدم تحقّق آمانيه بزوال نِعم الآخرين أو تحوّلها إليه .

والحسد بما هو أمنية كامنة في النفس من دون سعي بفعل أو قول متربّب عليه ، لا يعاقب عليه صاحبه ؛ لما تفضّل الله سبحانه على عباده بعدم المؤاخذة على شرور النفس ما لم تتجلّ بالأفعال والأقوال ، ويدلّ على رفع العقوبة بهذا الخصوص ما روي عن رسول الله عَمَّلُهُ أنّه قال لأصحابه : «ألا أنّه قد دبّ إليكم داء الأمم من قبلكم ، وهو الحسد ، ليس بحالن الشعر ، لكنّه حالن الدين ، وينجى فيه أن يكفّ الإنسان يده ، ويخزن لسانه ، ولا يكون ذا غمز على أخيه المؤمن »(٣).

وكذا ما روي عنه ﷺ أنّه قال: « وضع عن أمّتي تسع خصال: الخطأ، والنسيان، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطرّوا إليه، وما استُكرهوا عليه، والطيرة،

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٣٦٦/١٥، باب تحريم الحسد، الحديث ٦/٢٠٧٥، الكافي: ٣٢٢/٢، باب الحسد، الحديث ٦/٢٥٤٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: ٣٦٨، باب تحريم الحسد، الحديث ١٤/٢٠٧٦. نهج البلاغة: ٥١٣، باب المختار من حِكم أمير المؤمنين، الحكمة ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: ٣٦٨، الحديث ١٥/٢٠٧٦٨.

والوسوسة في التفكّر في الخلق ، والحسد ما لم يظهر بلسان أو يد (1).

ومع هذا الوضع أو الرفع أو النجاة من العذاب ، فإن ظلمة الحسد في النفس تبعدها عن معرفة ربّها والقرب منه.

## ٧ ـ الظلم والإعانة عليه:

أَ ـ الظلم لغة: وضع الشيء في غير موضعه (٢)، ومنه الظلام ، باعتبار أنّ الأصل هو النُّور ، فيكون حجبه خلافاً للأصل ، فهو في غير موضعه .

وعلى أساس من أنّ الله سبحانه قد خلق الكون ووضع له نظاماً ، وخلق الإنسان مختاراً في أفعاله ووضع له نظاماً أيضاً ، يكون تغيير الإنسان للنظامين وضعاً للشيء في غير موضعه فيكون ظلماً.

وعلى أساس من أنّ الله عزّ وجلّ مالك الملك بما فيه الإنسان ، فتصرّف الإنسان في ملك ربّه دون إذن منه هو ظلم وعدوان أيضاً ، بل حتّى تصرف الإنسان نفسه -باعتباره ملكاً لمولاه تعالى - بدون إذنه يكون كذلك .

ومن جهة أخرى ، فإنّ الله سبحانه خلق الإنسان لغرض ، وهو عبادته ، وأفضل أنواعها معرفته ، فأيّ فعل منه يحجبه عن هذا الغرض هو ظلم أيضاً.

وأنّ الله سبحانه جعل لنفسه حقّاً على عباده ، وجعل للمخلوقات حقوقاً بعضها على البعض ، فكلّما حصل تقصير ممّن جعل عليه الحقّ في أدائه كان هذا التقصير ظلماً ، بما في ذلك التقصير بحقّ نفس المكلّف بأداء الحقّ لنفسه .

وهكذا يمكننا من هذه الأسس الاعتقاديّة أن نحدّد الظلم ونعرفه ونميّزه عن العدل.

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٣٧٠/١٥، باب جملة ممّا عفي عنه ، الحديث ٣/٢٠٧١.

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط: ١١٣٤ ، مادة «ظلم».

أمّا إذا جهلنا هذه الأسس أو أنكرناها ، فسنجهل تبعاً لذلك حقيقة الظلم . وحينئذٍ نبقى نتخبّط للبحث عن مقياس الظلم والعدل ، وتتعدّد المقاييس بتعدّد الآراء والأهواء ، حتى يصف البعض فعلاً بالظلم ، ويراه آخرون عين العدل ، مع أنّ اختلافنا هذا هو الظلم بعينه ؛ لأنّ الله تعالى خلقنا لنوحّده ولنتوحّد على توحيده بعبادته وفق نظام وضع لكلّ ذي حقّ حقّه ، وحدّد لكلّ تصرّف موضوعاً وحكماً .

فحقيقة الظلم إذن: ما نحدثه في نفوسنا من ظلمات وحجب تحول دون معرفة الحقّ وإدراك النور الذي لا يحدّ حدّ. أمّا الإعانة عليه: فهي من العون بمعنى الظهير (١) ، كمن يغري الغير على وضع الشيء في غير موضعه ، أو يمكّنه من ذلك بمال أو سلاح أو أيّ فعل أو قول يساعده على الظلم والبعد عن الحقّ ورؤيته.

والمعين شريك للظالم ، فعن أبي عبدالله 4 % ، قال : (العامل بالظلم ، والمعين له ، والراضي به شركاء ثلاثتهم <math>(7).

بل في بعض الأخبار أنّه شرّ من الظالم نفسه؛ لما روي عن رسول الله ﷺ في وصيّته لعليّ ﷺ أنّه قال :

« يا علي ، شرّ النّاس من باع آخرته بدنياه ، وشرّ منه من باع آخرته بدنيا غيره  $^{(\pi)}$ .

وهو ينطبق على المعين على الظلم لأنه بهذه الإعانة بَعد عن الله تعالى من أجل لذّة غيره بدنياه، من تسلّط أو غصب أو شهوات وغيرها من المظالم، أمّا المعين فلم يحصل على شيء من ذلك إلّا خسران آخرته.

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط: ١٢١٧ ، مادة «عون».

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٣٤٦/٢، باب الظلم، الحديث ١٦/٢٦٥٤. الوسائل: ٢١/٥٥، باب تحريم الرضا بالظلم، الحديث ١/٢٠٩٦٥.

<sup>(</sup>٣) الوسائل: ٣٤/١٦، باب تحريم الفحش ، الحديث ١١/٢٠٩٠ و: ٥٦ ، باب تحريم الرضا بالظلم ، الحديث ٤/٢٠٩٦٨.

وبعد أن بان لنا مفهوم الظلم والإعانة عليه ، يسهل علينا معرفة مصاديقه ، وهي على الإجمال : مجمل التقصير في أداء الحقوق التي شرّعها الله سبحانه وتعالى .

وقد تضمّنت جملة منها رسالة الإمام زين العابدين الله الموسومة برسالة الحقوق، يحسن بنا إيرادها هاهنا من أجل بلورة معنى الظلم قبل الحديث عن آثاره وعقوبته.

ب ـ رسالة الحقوق (١): روى محمد بن عليّ بن الحسين ، بإسناده عن إسماعيل بن الفضل ، عن ثابت بن دينار ، عن سيّد العابدين عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبى طالب عليه ، قال :

« فَأَمَّا حَقُّ اللهِ الْأَكْبَرُ فَإِنَّكَ تَعْبُدُهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْناً ، فَإِذا فَعَلْتَ ذلِكَ بِإِخْلَاصٍ جَعَلَ لَكَ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَنْ يَكْفيَكَ أَمْرَ الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ ، وَيَحْفَظَ لَكَ مَا تُحِبُّ مِنْها.

وَأَمَّا حَقُّ نَفْسِكَ عَلَيْكَ فَأَنْ تَسْتَوْفِيها في طاعَةِ اللهِ ، فَتُؤدِّي إِلَىٰ لِسانِكَ حَقَّهُ ، وَإِلَىٰ سَمْعِكَ حَقَّهُ ، وَإِلَىٰ يَدِكَ حَقَّها ، وَإِلَىٰ رِجْلِكَ حَقَّها ، وَإِلَىٰ بَطْنِكَ حَقَّهُ ، وَإِلَىٰ بَطْنِكَ حَقَّهُ ، وَتَسْتَعِينَ باللهِ عَلَىٰ ذلِكَ .

وأَمّا حَقُّ اللِّسانِ فَإِكْرامُهُ عَنِ الْخَنىٰ، وَتَعْويدُهُ عَلَى الْخَيْرِ، وحَمْلُهُ عَلَى الْأَدَبِ، وَإِجْمَامُهُ إِلَّا لِمَوْضِعِ الْحَاجَةِ وَالْمَنْفَعَةِ لِلدّينِ وَالدُّنْيا، وَإِعْفَاؤُهُ عَنِ الْفُضُولِ الشَّنِعَةِ الْقَليلَةِ الَّتِي لَا يُؤْمَنُ ضَرَرُها مَعَ قِلَّةٍ عائِدَتِها، وَيُعَدُّ شاهِدَ الْعَقْلِ، وَالدَّليلَ عَلَيْهِ، وَتَعَدُّ شاهِدَ الْعَقْلِ، وَالدَّليلَ عَلَيْهِ، وَتَذَيَّنُ الْعَاقِلِ بِعَقْلِهِ حُسْنُ سيرتِهِ في لِسانِهِ، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلَيِّ الْعَظيم.

وَأَمَّا حَقُّ السَّمْعِ تَنْزِيهُهُ عَنْ أَنْ تَجْعَلَهُ طَرِيقاً إِلَىٰ قَلْبِكَ إِلَّا لِفُوهَةٍ كَرِيمَةٍ تُحْدِثُ في قَلْبِكَ خَيْراً، أَوْ تَكْسِبُ خُلْقاً كَرِيماً، فَإِنَّهُ بابُ الْكَلَامِ إِلَى الْقَلْبِ يُؤدي إِلَيْهِ ضُرُوبُ الْمَعاني عَلَىٰ ما فيها مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرَّ، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

<sup>(</sup>١) الوسائل: ١٧٢/١٥، باب جملة ما ينبغي القبام به من الحقوق ، الحديث ١/٢٠٢٦. الفقيه: ٣٦٥/٢، باب الحقوق ، الحديث ١.

وَأَمَّا حَقُّ بَصَرِكَ فَغَضُّهُ عَمَا لَا يَحِلُّ لَكَ، وَتَرْكُ ابْتِذالِهِ، إِلَّا لِمَوْضِعِ عِبْرَةٍ تَسْتَقْبِلُ بِهِا بَصَراً، أَوْ نَسْتَفيدُ بِهِا عِلْماً، فَإِنَّ الْبَصَرَ بابُ الْإِعْتبارِ.

وَأَمَّا حَقُّ رِجْلَيْكَ فَأَنْ لَا تَمْشَي بِهِما إِلَىٰ ما يَحِلُّ لَكَ، وَلَا تَجْعَلَهُما مَطِيَّتَكَ في الطَّريقِ الْمُسْتَخِفَّةِ بِأَهْلِها فيها، فَإِنَّها حامِلَتُكَ وَسالِكَةُ بِكَ مَسْلَكَ الدينِ وَالسَّبْقُ لَكَ، وَلَا تُوعَ اللهِ اللهِ .

وَأَمّا حَقُّ يَدِكَ فَأَنْ لَا تَبْسُطَها إِلَى ما لَا يَجِلُ لَكَ، فَتَنالَ بِما تَبْسُطُها إِلَيْهِ مِنَ اللهِ الْعُقُوبَةَ فِي الْعَاجِلِ، وَلَا تَقْبِضَها مِمّا افْتَرَضَ اللهُ الْعُقُوبَةَ فِي الْآجِلِ، وَلَا تَقْبِضَها مِمّا افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْها، وَلَا كَثْنِ مِمّا بَقَبْضِها عَنْ كَثيرٍ مِمّا يَجِلُ لَها، وَبَسْطِها إِلَى كَثيرٍ مِمّا لَيْسَ عَلَيْها، فَإِذا هِيَ قَدْ عُقِلَتْ وَشُرِّفَتْ فِي الْعَاجِلِ وَجَبَ لَها حُسْنُ الثَّوابِ في الْآجِلِ.

وَأَمْا حَقُّ بَطْنِكَ فَأَنْ لَا تَجْعَلُهُ وِعاءً لِقَليلٍ مِنَ الْحَرامِ وَلَا لِكَثيرٍ ، وَأَنْ تَقْتَصِدَ لَهُ فَي الْحَلَالِ ، وَلَا تُخْرِجَهُ مِنْ حَدِّ التَّقْوِيَةِ إِلَىٰ حَدِّ التَّهْوِين ، وَذهابِ الْمُروَّة وَضَبْطُهُ إِذا فَي الْحَلَالِ ، وَلَا تُخْرِجَهُ مِنْ حَدِّ التَّقُويَةِ إِلَىٰ حَدِّ التَّهُويِن ، وَذهابِ الْمُروَّة وَضَبْطُهُ إِذا هُمَّ بِالجُوعِ وَالظَّمَأُ ، فَإِنَّ الشَّبَعَ الْمُنْتَهِي بِصاحِبِهِ إِلَى التُّخْمِ مَكْسَلَةُ وَمَثْبَطَةُ وَمَثْمَلَة وَمَقْطَعَة عَنْ كُلُّ بِرٍّ وَكَرَم . وَإِنَّ الرَّيَّ الْمُنْتَهِي بِصاحِبِهِ إِلَى السُّكْرِ مَسْخَفَةُ وَمَجْهَلَة وَمَذْهَبَة لِلْمُروَّةِ .

وَأَمَّا حَقُّ فَرْجِكَ فَحِفْظُهُ مِمَّا لَا يَحِلُّ لَكَ وَالْإِسْتِعَانَةُ عَلَيْهِ بِغَضَّ الْبَصرِ ، فَإِنَّهُ مِنْ أَعْوَنِ الْأَعْوانِ ، وَكَثْرَةِ ذِكْرِ الْمَوْتِ ، وَالتَّهَدُّدِ لِنَفْسِكَ بِاللهِ ، وَالتَّخْويفِ لَهابِه ، وَبِاللهِ أَعْوَنِ الْأَعْوانِ ، وَكَثْرَةِ ذِكْرِ الْمَوْتِ ، وَالتَّهَدُّدِ لِنَفْسِكَ بِاللهِ ، وَالتَّخْويفِ لَهابِه ، وَبِاللهِ الْعِصْمَةُ وَالتَّأْييدُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِهِ .

فَأَمَّا حَقُّ الصَّلَاةِ: فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهَا وِفَادَةُ إِلَى اللهِ، وَأَنَّكَ قَاثِمُ بِهَا بَيْنَ يَدَي اللهِ، فَإِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ كُنْتَ خَلِيقاً أَنْ تَقُومَ فيها مَقامَ الذَّليلِ الرَّاغِبِ الرَّاهِبِ الخَائِفِ الرَّاجِي عَلِمْتَ ذَلِكَ كُنْتَ خَليقاً أَنْ تَقُومَ فيها مَقامَ الذَّليلِ الرَّاغِبِ الرَّاهِبِ الخَائِفِ الرَّاجِي الْمُعَظِّمِ، مَنْ قَامَ بَيْنَ يَدَيهِ بِالسُّكُونِ وَالْإِطْراقِ وَخُشُوعِ الْأَطْرافِ، وَلينِ الْمُنَاحِةِ لَهُ في نَفْسِهِ، وَالطَّلَبِ إِلَيْهِ في فَكَ ال وَقَبَتِكَ الَّتِي وَلِينِ الْجَنَاحِ، وَحُسْنِ الْمُنَاجَاةِ لَهُ في نَفْسِهِ، وَالطَّلَبِ إِلَيْهِ في فَك ال وَقَبَتِكَ الَّتِي أَحاطَتْ بِهِ خَطَينتُكَ، وَاسْتَهْلَكَتْهَا ذُنُوبُكَ، وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ.

وَأَمّا حَقُّ الصَّوْمِ: فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ حِجابُ ضَرَبَهُ اللهُ عَلىٰ لِسانِكَ وَسَمْعِكَ وَبَصَرِكَ وَفَرْجِكَ وَبَطْنِكَ لِيَسْتُرَكَ بِهِ مِنَ النّارِ، وَهَٰكَذَا جاءَ في الْحَديثِ: «الصَّوْمُ جُنَّةُ مِنَ النّارِ»، فَإِنْ سَكَنَتْ أَطْرافُكَ في حَجَبَتِها رَجَوْتَ أَنْ تَكُونَ مُحْجُوباً، وَإِنْ أَنْتَ تَرَكْتَها تَضْطَرِبُ في حِجابِها، وَتَرْفَعُ جَنَباتِ الْحِجابِ فَتُطْلِعُ إِلَىٰ ما لَيْسَ لَها بِالنَّظْرَةِ للهُ لِلسَّهُوةِ وَالْقُوَّةِ الْخارِجَةِ عَنْ حَدِّ التَّقيَّةِ لِلهِ لَمْ تَأْمَنْ أَنْ تَخْرِقَ الْحِجابَ وَتَحْرُبَ وَلا يَلْهُ ، وَلا قُوَّةً إِلاّ بِاللهِ.

وَأَمّا حَقُّ الصَّدَقَةِ: فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّها ذُخْرُكَ عِنْدَ رَبَّكَ، وَوَدِيعَتُكَ الَّتِي لَا تَحْتاجُ إِلَى الْإِشْهادِ، فَإِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ كُنْتَ بِما اسْتَوْدَغْتَهُ سِرَّا أَوْثَقَ بِما اسْتَوْدَغْتَهُ عَلَانِيَةً، وَكُنْتَ جَدِيراً أَنْ تَكُونَ أَسْرَرْتَ إِلَيْهِ أَمْراً أَعْلَنْتَهُ، وَكَانَ الْأَمْرُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ فيها سِرّاً عَلَىٰ كُلِّ حَلْمٍ، وَلَمْ تَسْتَظْهِرْ عَلَيْهِ فِيما اسْتَوْدَعْتَهُ مِنْها بِإِشْهادِ الْأَسْماعِ وَالْأَبْصارِ عَلَيْهِ بِها حَلْمٍ، وَلَمْ تَسْتَظْهِرْ عَلَيْهِ فِيما اسْتَوْدَعْتَهُ مِنْها بِإِشْهادِ الْأَسْماعِ وَالْأَبْصارِ عَلَيْهِ بِها كَانَها أَوْنَقُ فِي نَفْسِكَ لَا كَأَنَّكَ لَا تَثِقُ بِهِ فِي تَأْدِيَةٍ وَدِيَعِتَكَ إِلَيْكَ. ثُمَّ لَمْ تَمْتَنَّ بِها عَلَىٰ كَأَنَّها أَوْنَقُ فِي نَفْسِكَ لَا كَأَنَّكَ لَا تَثِقُ بِهِ فِي تَأْدِيَةٍ وَدِيَعِتَكَ إِلَيْكَ. ثُمَّ لَمْ تَمْتَنَّ بِها عَلَىٰ أَنْ تَكُونَ بِها مِثْلَ تَهْجِينِ حالِكَ مِنْها إلَىٰ مَنْ أَحَدٍ؛ لِأَنَّها لَكَ، فَإِذَا امْتَنَنْتَ بِها لَمْ تَأْمَنْ أَنْ تَكُونَ بِها مِثْلَ تَهْجِينِ حالِكَ مِنْها إلَىٰ مَنْ مَنْتَ بَها عَلَىٰ أَنْ تَكُونَ بِها عَلَىٰ أَوْنَ فَي ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَىٰ أَنْ تَكُونَ بِها مِثْلَ بَها، وَلَوْ أَرَدْتَ نَفْسَكَ بِها مَنْ أَو بُلُو أَوْلًا فَرَدْ قَلْكَ لَمْ تُرِدْ نَفْسَكَ بِها عَلَىٰ أَحَدٍ، وَلَا قُوتَهُ إِلَّا بِاللّٰهِ.

وَأَمَّا حَقُّ الْهَدْيِ: فَأَنْ تُخْلِصَ بِهِا الْإِرادَةَ إِلَىٰ رَبِّكَ، وَالتَّعَرُّضَ لِرَحْمَتِهِ وَقَبُولِهِ، وَلَا تُريدَ عُيونَ النّاظِرِينَ دُونَهُ، فَإِذا كُنْتَ كَذَلِكَ لَمْ تَكُنْ مُتَكَلِّفاً وَلَا مُتَصَنِّعاً، وَكُنْتَ إِنَّما تَقْصُدُ إِلَى اللهِ. وَاعْلَم أَنَّ الله يُرادُ بِالْيَسيرِ، وَلَا يُراد بِالْعَسيرِ، كَما أرادَ بِخَلْقِهِ إِنَّمَ التَّعْسيرِ وَلَمْ يُرِدْ بِهِمُ التَّعْسيرِ، وَكَذَلِكَ التَّذَالُ أَوْلَىٰ بِكَ مِنَ التَّدَهْقُنِ؛ لِأَنَّ الْكُلْفَةَ وَالْمَؤُونَةَ فِي الْمُتَدَهْقِنِ؛ لِأَنَّ اللهَ يَلْكُ وَالتَّمَسُكُنُ فَلَا كُلْفَةَ فِيهِما وَلَا مَوْونَةَ عَلَيْهِما؛ لِأَنْهُما الْخِلْقَةُ وَهُما مُوْجُودانِ فِي الطَّبيعَةِ، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

فَأَمَّا حَقُّ سائِسِكَ بِالسُّلْطانِ: فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّكَ جُعِلْتَ لَهُ فِتْنَةً ، وَأَنَّهُ مُبْتَلَىٰ فيكَ بما

جَعَلَهُ اللهُ لَهُ عَلَيْكَ مِنَ السُّلْطَانِ، وَأَنْ تُخْلِصَ لَهُ في النَّصيحَةِ، وَأَنْ لَا تُماحِكَهُ، وَقَدْ بُسِطَتْ يَدُهُ عَلَيْكَ فَتَكُونَ سَبَبَ هَلَاكِ نَفْسِكَ وَهَلَاكِهِ، وَتَذَلَّلَ وَتَلَطَّفَ لإِعْطَائِهِ مِنَ الرِّضَىٰ مَا يَكُفُّهُ عَنْكَ، وَلَا يَضُرُّ بِدينِكَ، وَتَسْتَعينُ عَلَيْهِ في ذلِكَ بِاللهِ، وَلَا تُعازَّه وَلَا تُعاذِه، فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذلِكَ عَقَفْتَهُ وَعَقَقْتَ نَفْسَكَ فَعَرَّضْتَها لِمَكْرُوهِهِ وَعَرَّضْتَهُ وَعَقَقْتَ نَفْسَكَ فَعَرَّضْتَها لِمَكْرُوهِهِ وَعَرَّضْتَهُ لِلْهَلَكَةِ فيكَ، وَكُنْتَ خَليقاً أَنْ تَكُونَ مُعيناً لَهُ عَلَىٰ نَفْسِكَ وَشَرِيكاً لَهُ فيما أَتَىٰ إِلَيْكَ، وَلَا ثُولَا اللهُ عَلَىٰ نَفْسِكَ وَشَرِيكاً لَهُ فيما أَتَىٰ إِلَيْكَ، وَلَا ثُولًا اللهُ اللهِ اللهِ .

وأَمّا حَقُّ سائِسِكَ بِالْعِلْمِ: فَالتَّعْظيمُ لَهُ، وَالتَّوْقيرُ لِمَجْلِسِهِ، وَحُسْنُ الإِسْتِماعِ إِلَيْهِ، وَالْإِقْبالُ عَلَيْهِ، وَالْمَعُونَةُ لَهُ عَلَىٰ نَفْسِكَ فيما لَا غِنىٰ بِكَ عَنْهُ مِنَ الْعِلْمِ بِأَنْ تُفَرِّغَ لَهُ عَقْلَكَ، وَتُحْلِي لَهُ بَصَرَكَ بِتَرْكِ اللَّذَاتِ، وَنَقْصِ عَقْلَكَ، وَتُحْلِي لَهُ بَصَرَكَ بِتَرْكِ اللَّذَاتِ، وَنَقْصِ الشَّهَواتِ، وَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّكَ فيما أَلْقَىٰ إِلَيْكَ رَسُولُهُ إِلَىٰ مَنْ لَقِيَكَ مِنْ أَهْلِ الْجَهْلِ فَلَزِمَكَ الشَّهَواتِ، وَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّكَ فيما أَلْقَىٰ إِلَيْكَ رَسُولُهُ إِلَىٰ مَنْ لَقِيَكَ مِنْ أَهْلِ الْجَهْلِ فَلَزِمَكَ حُسْنُ التَّذِيةِ عَنْهُ إِلَيْهِمْ، وَلَا تَحُنْهُ في رِسالَتِهِ، وَالْقِيامِ بِها عَنْهُ إِذَا تَقَلَّدْتَها، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُولًا فَوْلَ اللّهِ بِاللهِ.

وَأَمَّا حَقُّ سَافِسِكَ بِالْمِلْكِ فَنَحْوُ مِنْ سَافِسِكَ بِالسُّلْطَانِ إِلَّا أَنَّ هَـٰذَا يَـمْلِكُ مَا لَا يَمْلِكُهُ ذَاكَ تَلْزِمُكَ طَاعَتُهُ فيما دَقَّ وَجَلَّ مِنْكَ إِلَّا أَنْ تُخْرِجَكَ مِنْ وجُوبِ حَقِّ اللهِ، وَيَحُولَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ حَقِّهِ فَتَشَاغَلْتَ بِهِ، وَيَحُولَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ حَقِّهِ وَحُقُوقِ الْخَلْقِ، فَإِذَا قَضَيْتَه رَجَعْتَ إِلَىٰ حَقِّهِ فَتَشَاغَلْتَ بِهِ، وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ.

فَأَمّا حُقُوقُ رَعِيَّتِكَ بِالسُّلْطَانِ: فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّكَ إِنَّمَا اسْتَرْعَيْتَهُمْ بِفَضْلِ قُوَّتِكَ عَلَيْهِمْ ، فَمَا أَوْلَىٰ مَنْ كَفَاكَهُ ضَعْفُهُ وَذَلَّهُ حَتَىٰ فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَحْلَهُمْ مَحَلَّ الرَّعِيَّةِ لَكَ ضَعْفُهُمْ وَذَلَّهُمْ ، فَمَا أَوْلَىٰ مَنْ كَفَاكَهُ ضَعْفُهُ وَذَلَّهُ حَتَىٰ صَيْرَهُ لَكَ رَعِيَّةً وَصَيَّر حُكْمَكَ عَلَيْهِ نافِذاً ، لَا يَمْتَنِعُ مِنْكَ بِعِزَّةٍ وَلَا قُوَّةٍ ، وَلَا يَسْتنصِلُ فَيما تَعاظَمَهُ مِنْكَ إِلَا عَرَفْتَ مَا أَعْطَاكَ فَيما تَعاظَمَهُ مِنْكَ إِلَّا بِاللهِ بِالرَّحْمَةِ وَالْحِياطَةِ وَالْأَنَاةِ ، وَمَا أَوْلَاكَ إِذَا عَرَفْتَ مَا أَعْطَاكَ اللهُ مِنْ فَضْلِ هَاذِهِ الْعِزَّةِ وَالْقُوَّةِ الَّتِي قَهَرْتَ بِهَا أَنْ تَكُونَ لِلهِ شَاكِراً ، وَمَنْ شَكَرَ اللهَ اللهُ مِنْ فَضْلِ هَاذِهِ الْعِزَّةِ وَالْقُوَّةِ الَّتِي قَهَرْتَ بِهَا أَنْ تَكُونَ لِلهِ شَاكِراً ، وَمَنْ شَكَرَ اللهَ

الفصل الأوّل: تنقية النفس

أَعْطَاهُ فيما أَنْعَمَ عَلَيْهِ ، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

وَأَمَّا حَقُّ رَعِيَّتِكَ بِالْعِلْمِ: فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللهَ قَدْ جَعَلَكَ لَهُمْ فيما آتاكَ مِنَ الْعِلْمِ، وَوَلَاكَ مِنْ خِزانَةِ الْحِكْمَةِ، فَإِنْ أَحْسَنْتَ فيما وَلَاكَ اللهُ مِنْ ذلِكَ وَقُمْتَ بِهِ لَهُمْ مَقامَ الْخازِنِ مِنْ خِزانَةِ الْحِكْمَةِ، فَإِنْ أَحْسَنْتَ فيما وَلَاكَ اللهُ مِنْ ذلِكَ وَقُمْتَ بِهِ لَهُمْ مَقامَ الْخازِنِ الشَّفيقِ النَّاصِحِ لِمَوْلَاهُ في عَبيدِهِ، الصَّابِرِ الْمُحْتَسِبِ الَّذي إِذا رَأَىٰ ذا حاجَةٍ أَخْرَجَ لَهُ مِنَ الْأَمُوالِ الَّتِي في يَدَيْهِ كُنْتَ راشِداً وَكُنْتَ لِللَّكَ آمِلاً مُعْتَقِداً، وَإِلَّاكُنْتَ لَهُ خائِناً، وَلِحَلْقِهِ ظَالِماً، وَلِسَلْبِهِ وَعِزِّهِ مُتَعَرِّضاً.

وَأَمّا حَقُّ رَعِيتِكَ بِمِلْكِ النَّكَاحِ: فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللهَ جَعَلَها سَكَناً وَمُسْتَراحاً وَأَنْساً وَواقِيَةً، وَكَذَلِكَ كُلُّ واحِدٍ مِنْكُما يَجِبُ أَنْ يَحْمَدَ اللهَ عَلَىٰ صاحِبِهِ، وَيَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ نِعْمَةُ مِنْهُ عَلَيْهِ، وَوَجَبَ أَنْ يُحْسِنَ صُحْبَةَ نِعْمَةِ اللهِ وَيُكْرِمَها وَيَرْفَقَ بِها وَإِنْ كَانَ حَقُّكَ عَلَيْها أَغْلَظَ، وَطاعَتُكَ بِها أَلْزَمَ فيما أَحْبَبْتَ وَكَرِهْتَ ما لَمْ تَكُنْ مَعصِيةً، فَإِنَّ لَها حَقَّ الرَّحْمَةِ وَالْمُوْانَسَةِ، وَمَوْضِعُ السّكونِ إلَيْها قَضاءُ اللَّذَةِ الَّتِي لابُدً مِنْ قَضائِها، وَذَلِكَ عَظِيمُ، وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ.

وَأَمَّا حَقُّ رَعِيَّتِكَ بِمِلْكِ الْيَمينِ: فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ خَلْقُ رَبَّكَ، وَلَحْمُكَ وَدَمُكَ، وَأَنَّكَ تَمْلِكُهُ لَا أَنْتَ صَنَعْتَهُ دُونَ اللهِ، وَلَا خَلَقْتَ لَهُ سَمْعاً وَلَا بَصَراً، وَلَا أَجْرَيْتَ لَهُ رِزْقاً، وَلِلْكُهُ لَا أَنْتَ صَنَعْتَهُ دُونَ اللهِ، وَلَا خَلَقْتَ لَهُ سَمْعاً وَلا بَصَراً، وَلا أَجْرَيْتَ لَهُ رِزْقاً، وَللَّكِنَّ الله كَفَاكَ ذَلِكَ. ثُمَّ سَخَّرَهُ لَكَ، وَاثْتَمَنَكَ عَلَيْهِ، وَاسْتَوْدَعَكَ إِيّاهُ لِتَحْفَظَهُ فيهِ وَلَى الله كَفَاكَ ذَلِكَ. ثُمَّ سَخَّرَهُ لَكَ، وَتُلْبِسَهُ مِمّا تَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُهُ مَا لَا يُطيقُ، وَتَسْيرَ فيهِ بِسِيرَتِهِ، فَتُطْعِمَهُ مِمّا تَأْكُلُ، وَتُلْبِسَهُ مِمّا تَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُهُ مَا لَا يُطيقُ، فَإِنْ كَرِهْتَهُ خَرَجْتَ إِلَى اللهِ مِنْهُ، وَاسْتَبْدَلْتَ بِهِ وَلَمْ تُعَذِّبُ خَلْقَ اللهِ، وَلَا ثُوَّةً إِلَّا بِاللهِ.

فَحَقُّ أُمِّكَ: فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهَا حَمَلَتْكَ حَيْثُ لَا يَحْمِلُ أَحَدُ أَحَداً، وَأَطْعَمَتْكَ مِنْ ثَمَرةِ قَلْبِها ما لَا يُطْعِمُ أَحَدُ، وَأَنَّها وَقَتْكَ بِسَمْعِها وَبَصَرِها وَيَدِها وَرِجْلِها وَشَعْرِها وَبَشَرِها وَجَميعِ جَوارِحها مُسْتَبْشِرَةً بِذلِكَ، فَرِحَةً، مُوابِلَةً، مُختَمِلَةً لِما فيهِ وَبَشَرِها وَجَميعِ جَوارِحها مُسْتَبْشِرَةً بِذلِكَ، فَرِحَةً، مُوابِلَةً، مُختَمِلَةً لِما فيهِ مَكْرُوهُها وَأَلْمُها وَثِقْلُها وَغَمُّها حَتَىٰ دَفَعَتْها عَنْكَ يَدُ الْقُدْرَةِ، وَأَخْرَجَتْكَ إِلَى الْأَرْضِ

فَرَضِيَتْ أَنْ تَشْبَعَ وَتَجُوع هِيَ، وَتَكْسُوكَ وَتَعْرَىٰ، وَتَرْوِيَكَ وَتَظْمَأْ، وَتُظِلَّكَ وَتَضْحَىٰ، وَتُنْعِمَّكَ بِبُؤْسِها وَتُلَذِّكَ بِالنَّومِ بِأَرَقِيها، وَكَانَ بَطْنُها وِعاءً، وَحِجُرُها لَكَ حِواءً، وَثَذْيُها لَكَ سِقاءً، وَنَفْسُها لَكَ وِقاءً، تُباشِرُ حَرَّ الدُّنْيا وَبَرْدَها لَكَ وَدُونَكَ، فَتَشْكُرها عَلَىٰ قَدْر ذلِكَ، وَلَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا بِعَوْنِ اللهِ وَتَوْفيقِهِ.

وَأَمَّا حَقُّ أَبِيكَ: فَتَعَلَمَ أَنَّهُ أَصْلُكَ، وَأَنَّكَ فَرْعُهُ، وَأَنَّكَ لَوْلَاهُ لَمْ تَكُنْ، فَمَهْما رَأَيْتَ فِي نَفْسِكَ مِمّا يُعْجِبُكَ فَاعْلَمْ أَنَّ أَبَاكَ أَصْلُ النَّعْمَةِ عَلَيْكَ فيهِ، وَاحْمِدِ اللهَ وَاشْكُرْهُ عَلَىٰ قَدْر ذلِكَ، وَلَا تُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

وَأَمَّا حَقُّ وَلَدِكَ: فَتَعْلَمَ أَنَهُ مِنْكَ، وَمُضافُ إِلَيْكَ في عاجِلِ الدُّنْيا بِخَيْرِهِ وَشَرِّهِ، وَأَنَّكَ مَسْؤُولُ عَمَّا وُلَيْتَهُ مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ، وَالدَّلَالَةِ عَلَىٰ رَبِّهِ، وَالْمَعُونَةِ لَهُ عَلَىٰ طاعَتِهِ وَأَنَّكَ مَسْؤُولُ عَمَّا وُلَيْتَهُ مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ، وَالدَّلَالَةِ عَلَىٰ رَبِّهِ، وَالمُعُونَةِ لَهُ عَلَىٰ طاعَتِهِ فيكَ وَفي نَفْسِهِ، فَمُثَابُ عَلَىٰ ذَلِكَ وَمُعاقَبُ، فَاعْمَلْ في أَمْرِهِ عَمَلَ الْمُتَزَيِّنِ بِحُسْنِ أَثَرِهِ عَلَىٰهُ وَمُعاقبُ، فَاعْمَلْ في أَمْرِهِ عَمَلَ الْمُتَزَيِّنِ بِحُسْنِ أَثَرِهِ عَلَيْهِ، وَالْأَخْذِ عَلَيْهِ، وَالْأَخْذِ لَكُ مِنْهُ، وَلَا قُوّةً إِلَّا بِاللهِ.

وَأَمَّا حَقُّ أَخِيكَ: فَتَعْلَمَ أَنَّهُ يَدُكَ الَّتِي تَبْسُطُها، وَظَهْرُكَ الَّذِي تَلْتَجِئُ إِلَيْهِ، وَعِزُّكَ الَّذِي تَعْتَمِدُ عَلَيْهِ، وَقُوَّتُكَ الَّتِي تَصُولُ بِها، فَلَا تَتَّخِذُهُ سِلَاحاً عَلَىٰ مَعْصِيَةِ اللهِ، وَعُدَّةً اللهِ بَحَقِّ اللهِ، وَلَا تَدَعْ نُصْرَتَهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَعُونَتَهُ عَلَىٰ عَدُوهِ، وَالْحَوْلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ لِلظُّلْمِ بِحَقِّ اللهِ، وَلا تَدَعْ نُصْرَتَهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَعُونَتَهُ عَلَىٰ عَدُوهِ، وَالْحَوْلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَياطَينِهِ، وَتَأْدِيَةَ النَّصِيحَةِ إِلَيْهِ، وَالْإِقْبالَ عَلَيْهِ فِي اللهِ، فَإِنِ انْقادَ لِرَبِّهِ، وَأَخْسَنَ اللهُ آثَرَ عِنْدَكَ، وَأَكْرَمَ عَلَيْكَ مِنْهُ.

وَأَمَّا حَقُّ الْمُنْعِمِ عَلَيْكَ بِالْوَلَاءِ: فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ أَنْفَقَ فيكَ مالَهُ، وَأَخْرَجَكَ مِنْ ذُلِّ الرِّقِّ وَوَحْشَتِهِ إِلَىٰ عِزِّ الْحُرِّيَّةِ وَأُنْسِها، وَأَطْلَقَكَ مِنْ أَسْرِ الْمِلْكَةِ، وَفَكَّ عَنْكَ حِلَقَ الْعُسْرَ الْعُبُودِيَّةِ، وَأَوْجَدَكَ رايحَةَ الْعِزِّ، وَأَخْرَجَكَ مِنْ سِجْنِ الْقَهْرِ، وَدَفَعَ عَنْكَ الْعُسْرَ وَبَسَطَ لَكَ لِسانَ الْإِنْصافِ، وَأَبَاحَكَ الدُّنْياكُلَها، فَمَلَّكَكَ نَفْسَكَ، وَحَلَّ أَسْرَكَ، وَبَسَطَ لَكَ لِسانَ الْإِنْصافِ، وَأَبَاحَكَ الدُّنْياكُلَها، فَمَلَّكَكَ نَفْسَكَ، وَحَلَّ أَسْرَكَ،

وَفَرَّغَكَ لِعِبادَةِ رَبِّكَ، وَاحْتَمَلَ بِذلِكَ التَّقْصِيرَ في مالِهِ، فَتَعْلَمَ أَنَّهُ أَوْلَى الْخَلْقِ بِكَ بَعْدَ أُولِي رَحِمِكَ في حياتِكَ وَمَوْتِكَ، وَأَحَقُّ الْخَلْقِ بِنَصْرِكَ وَمَعُونَتِكَ وَمُكَانَفَتِكَ في ذاتِ اللهِ، فَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْهِ نَفْسَكَ ما احْتاجَ إِلَيْكَ.

وَأَمّا حَقُّ مَوْلَاكَ الْجارِيَةِ عَلَيْهِ نِعْمَتُكَ: فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّ الله جَعَلَكَ حامِيَةً عَلَيْهِ، وَواقِيَةً وناصِراً وَمَعْقِلاً، وَجَعَلَهُ لَكَ وَسِيلَةً وَسَبَباً بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، فَبِالْحَرِيِّ أَنْ يَحْجُبَكَ عَنِ النّارِ فَيَكُونُ في ذلِكَ ثَوابُ مِنْهُ في الْآجِلِ، وَيَحْكُمُ لَكَ بِميراثِهِ في يَحْجُبَكَ عَنِ النّارِ فَيَكُونُ في ذلِكَ ثَوابُ مِنْهُ في الْآجِلِ، وَيَحْكُمُ لَكَ بِميراثِهِ في الْعاجِلِ إِذا لَمْ يَكُنْ لَهُ رَحِمُ مُكافَأةً لِما أَنْفَقْتَهُ مِنْ مالِكَ عَلَيْهِ، وَقُمْتَ بِهِ مِنْ حَقِّهِ بَعْدَ إِنْفَاقِ مالِكَ، فَإِنْ لَمْ تَقُمْ بِحَقِّهِ خيفَ عَلَيْكَ أَنْ لَا يَطِيبَ لَكَ مِيراثُهُ، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

وَأَمَا حَقُّ ذِي الْمَعْرُوفِ عَلَيْكَ: فَأَنْ تَشْكُرَهُ، وَتَذْكُرَ مَعْرُوفَهُ، وَتَنْشُرَ لَهُ الْمَقَالَةَ الْحَسَنَةَ، وَتُخْلِصَ لَهُ المُعَاءَ فيما بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللهِ سُبْحانَهُ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ كُنْتَ قَدْ شَكَرْتَهُ سِرًا وَعَلانِيَةً، ثُمَّ إِنْ أَمْكَنَ مُكَافَأَتُهُ بِالْفِعْلِكَافَأْتَهُ، وَإِلَّا كُنْتَ مُرْصِداً لَهُ، مُوطِّناً نَفْسَكَ عَلَيْها.

وَأَمَا حَقُّ الْمُؤَذِّنِ: فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ مُذَكِّرُكَ بِرَبِّكَ، وَداعيكَ إِلَىٰ حَظِّكَ، وَأَفْضَلُ أَعُوانِكَ عَلَىٰ قَضَاءِ الْفَرِيضَةِ الَّتِي افْتَرَضَها اللهُ عَلَيْكَ فَتَشْكُرَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ شُكْرَكَ لِلْمُحْسِنِ إِلَيْكَ، وَإِنْ كُنتَ في بَيْتِكَ مُهْتَمَّا لِذَلِكَ لَمْ تَكُنْ لِلهِ في أَمْرِهِ مُتّهِماً، وَعَلِمْتَ أَنَّهُ نِعْمَةُ مِنِ اللهِ وَإِنْ كُنتَ في بَيْتِكَ مُهْتَمَّا لِذَلِكَ لَمْ تَكُنْ لِلهِ في أَمْرِهِ مُتّهِماً، وَعَلِمْتَ أَنَّهُ نِعْمَةُ مِنِ اللهِ عَلَيْكَ لَا شَكَّ فيها، فَأَحْسِنْ صُحْبَةَ نِعْمَةِ اللهِ بِحَمْدِ اللهِ عَلَيْها عَلَىٰ كُلِّ حالٍ ، وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ .

وَأَمَّا حَقُّ إِمامِكَ في صَلَاتِكَ: فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ تَقَلَّدَ السّفارَةَ فيما بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللهِ، وَالْوِفادَةَ إِلَىٰ رَبِّكَ، وَتَكَلَّمُ عَنْكَ وَلَمْ تَتْكَلَّمْ عَنْهُ، وَدَعا لَكَ وَلَمْ تَدْعُ لَهُ، وَطَلَبَ فيكَ وَلَمْ تَطْلُبْ فيهِ، وَكفاكَ هَمَّ الْمَقامِ بَيْنَ يَدَى اللهِ، وَالْمُساءَلَةِ لَهُ فيكَ. وَلَمْ تَكْفِهِ ذلِكَ، فَإِنْ كانَ آثماً لَمْ تَكُنْ شَرِيكَهُ فيهِ، فَإِنْ كانَ آثماً لَمْ تَكُنْ شَرِيكَهُ فيهِ،

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْكَ فَضْلُ، فَوقَىٰ نَفْسَكَ بِنَفْسِهِ، وَوَقَىٰ صَلَاتَكَ بِصَلَاتِهِ، فَتَشْكُرَ لَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

وَأَمَّا حَقُّ الْجَليسِ: فَأَنْ تُلِينَ لَهُ كَنَفَكَ، وَتُطيبَ لَهُ جانِبَكَ، وَتُنْصِفَهُ في مُجاراةِ اللَّفْظِ، وَلَا تُغْرِقَ في نَزْعِ اللَّخْظِ إِذَا لَحَظْتَ، وَتَقْصُدَ في اللَّفْظِ إِلَىٰ إِفْهَامِهِ إِذَا لَفَظْتَ، وَلَقْصُدَ في اللَّفْظِ إِلَىٰ إِفْهَامِهِ إِذَا لَفَظْتَ، وَلَقْصُدَ في اللَّفْظِ إِلَىٰ إِفْهَامِهِ إِذَا لَفَظْتَ، وَإِنْ كُنْتَ الْجَليسَ إِلَيْكَ كَانَ بِالْخيارِ، وَإِنْ كَانَ الْجَليسَ إِلَيْكَ كَانَ بِالْخيارِ، وَإِنْ كَانَ الْجَالِسَ إِلَيْكَ كَانَ بِالْخيارِ، وَلا تَقُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

وَأَمّا حَقُّ الصّاحِبِ: فَأَنْ تَصْحَبَهُ بِالْفَضْلِ مَا وَجَدْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً، وَإِلَّا فَلا أَقَلَّ مِنَ الْإِنْصَافِ، وَأَنْ تُكْرِمَهُ كَمَا يُكْرِمُكَ، وَتَحْفَظَهُ كَمَا يَحْفَظُكَ، وَلَا يَسْبِقَكَ فيما بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ إِلَىٰ مَكْرَمَةٍ، فَإِنْ سَبَقَكَ كَافَأْتُهُ، وَلَا تُقَصِّر بِهِ عَمّا يَسْتَحِقُّ مِنَ الْمَوَدَّةِ. تُلْزِمُ نَفْسِه فيما لا يَهُمُّ نَفْسِه فيما لا يَهُمُّ نَفْسِه فيما لا يَهُمُّ بِهِ مِنْ مَعْصِيَةٍ رَبَّهِ، وَبَعونَتِه عَلَىٰ نَفْسِه فيما لا يَهُمُّ بِهِ مِنْ مَعْصِيَةٍ رَبَّهِ، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ رَحْمَةً، وَلَا تَكُونُ عَلَيْهِ عَذَاباً، وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ.

وَأَمَّا حَقُّ الشَّرِيكِ: فَإِنْ غَابَ كَفَيْتَهُ، وَإِنْ حَضَرَ سَاوَيْتَهُ، وَلَا تَعْزِمْ عَلَىٰ حُكْمِكَ دونَ حُكْمِكَ دونَ حُكْمِكَ دونَ مُناظَرَتِهِ، وَتَحْفَظُ عَلَيْهِ مَالَهُ، وَتَنْفي عَنْهُ خِيانَتَهُ فيما عَزَّ أَوْ هَانَ، فَإِنَّهُ بَلَغَنَا: «أَنَّ يَدَ اللهِ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَتَخَاوَنَا»، وَلَا قُوَّةَ

إلَّا باللهِ.

وَأَمَّا حَقُّ الْمَالِ: فَأَنْ لَا تَأْخُذَهُ إِلَّا مِنْ حِلَّهِ، وَلَا تُنْفِقَهُ إِلَّا فِي حِلِّهِ، وَلَا تُحَرِّفَهُ عَنْ مَقَائِقِهِ، وَلَا تَجْعَلَهُ إِذَا كَانَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ وَسَبَباً إِلَى اللهِ، مَواضِعِهِ، وَلَا تَصْرِفَهُ عَنْ حَقَائِقِهِ، وَلَا تَجْعَلَهُ إِذَا كَانَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ وَسَبَباً إِلَى اللهِ، وَلا تُؤْثِرَ بِهِ عَلَىٰ نَفْسِكَ مَنْ لَعلَّهُ لَا يَحْمَدُكَ، وَبِالْحَرِيِّ أَنْ لَا يُحْسِنَ خِلَافَتَهُ في وَلَا تُؤْثِرَ بِهِ عَلَىٰ نَفْسِكَ مَنْ لَعلَّهُ لَا يَحْمَدُكَ، وَبِالْحَرِيِّ أَنْ لَا يُحْسِنَ خِلَافَتَهُ في مالِكَ تَرِكَتِكَ، وَلَا يَعْمَلَ فيهِ بِطَاعَةٍ رَبِّكَ فَتَكُونَ مُعيناً لَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ، أَوْ بِما أَحْدَثَ في مالِكَ أَحْسَنَ نَظَراً لِنَفْسِهِ، فَيَعْمَلَ بِطاعَةٍ رَبِّهِ، فَيَذْهَبَ بِالْفَنيمَةِ، وَتَبُوءَ بِالْإِثْمِ وَالْحَسْرَةِ وَالنَدامَةِ مَعَ التَّبِعَةِ، وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ.

وَأَمّا حَقُّ الْغَرِيمِ الطَّالِبِ لَكَ، فَإِنْ كُنْتَ مُوْسِراً أَوْفَيْتَهُ وَكَفَيْتَهُ وَأَغْنَيْتَهُ وَلَمْ تَرْدُدْهُ وَتَمْطُلُهُ، فَإِنْ كُنْتَ مُوْسِراً أَرْضَيْتَهُ وَلَمْ تَرْدُدْهُ وَتَمْطُلُهُ، فَإِنْ كُنْتَ مُعْسِراً أَرْضَيْتَهُ بِحُسْنِ الْقَوْلِ، وَطَلَبْتَ إِلَيْهِ طَلَباً جَميلاً، وَرَدَدْتَهُ عَنْ نَفْسِكَ رَدًا لَطيفاً، وَلَمْ تَجْمَعْ عَلَيْهِ ذهابَ مالِهِ، وَسُوءَ مُعامَلَتِهِ، فَإِنَّ ذلِكَ لُؤْمُ، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

وَأَمَّا حَقُّ الْخَلِيطِ: فَأَنْ لَا تَغُرَّهُ، وَلَا تَغُشَّهُ، وَلَا تَكْذِبَهُ، وَلَا تُغَفَّلَهُ، وَلَا تَخْدَعَهُ، وَلَا تَخْدَعَهُ، وَلَا تُغَفِّلُهُ، وَلَا تُغَفِّلُهُ، وَلَا تَخْدَعَهُ، وَلَا تَغْمَلَ فِي انْتِقاضِهِ عَمَلَ الْعَدُوِّ اللَّذِي لَا يَبْقَىٰ عَلَىٰ صَاحِبِهِ، وَإِنِ اطْمَأَنَّ إِلَيْكَ اسْتَقْصَيْتَ لَهُ عَلَىٰ نَفْسِكَ، وَعَلِمْتَ أَنَّ غَبْنَ الْمُسْتَرْسِلِ رَباً، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

وَأَمّا حَقُّ الْخَصْمِ الْمُدَّعِي عَلَيْكَ : فَإِنْ كَانَ مَا يَدَّعِي عَلَيْكَ حَقًا لَم تَنْفَسِخْ في حُجَّتِهِ ، وَلَمْ تَغْمَلَ في إِبْطَالِ دَعْوَتِهِ ، وَكُنْتَ خَصْمَ نَفْسِكَ لَهُ ، وَالْحَاكِمَ عَلَيْها ، وَالشّاهِدَ لَهُ بِحَقِّهِ دُونَ شَهادَةِ الشُّهُودِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ حَقُّ اللهِ عَلَيْكَ ، وَإِنْ كَانَ ما يَدَّعِيهِ باطِلاً رَفِقْتَ بِحَقِّهِ دُونَ شَهادَةِ الشُّهُودِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ حَقُّ اللهِ عَلَيْكَ ، وَإِنْ كَانَ ما يَدَّعِيهِ باطِلاً رَفِقْتَ بِهِ ، وَرَوَّعْتَهُ وَناشَدْتَهُ بِدينِهِ ، وَكَسَرْتَ حِدَّتَهُ عَنْكَ بِذِكْرِ اللهِ ، وَٱلْقَيْتَ حَشُو الْكَلَامِ وَلَغْطَهُ الَّذِي لَا يَرُدُ عَنْكَ عادِيَةَ عَدُولِكَ ، بَلْ تَبُوءُ بِإِثْمِهِ ، وَبِهِ يَشْحَذُ عَلَيْكَ سَيْفَ وَلَعْظَهُ اللّذِي لَا يَرُدُ عَنْكَ عادِيَةَ عَدُولِكَ ، بَلْ تَبُوءُ بِإِثْمِهِ ، وَبِهِ يَشْحَذُ عَلَيْكَ سَيْفَ عَداوَتِهِ ؛ لِأَنَّ لَفْظَةَ السَّوْءِ تَبْعَثُ الشَّرَ . وَالْخَيْرُ مَقْمَعَةُ لِلشَّرِّ ، وَلَا قُونَّ إِلَّا باللهِ .

وَأَمَّا حَقُّ الْخَصْمِ الْمُدَّعِي عَلَيْهِ: فَإِنْ كَانَ مَا تَدَّعِيهِ حَقّاً أَجْمَلْتَ فِي مُقاوَلَتِهِ بِمَخْرَج

الدَّعْوىٰ، فَإِنَّ لِلَدَّعْوىٰ غِلظَةً في سَمْعِ المُدَّعى عَلَيْهِ، وَقَصَدْتَ قَصْدَ حُجَّتكَ بِالرِّفْقِ، وَأَمْهَلِ الْمُهْلَةَ، وَأَبْيَنِ الْبَيانِ، وَأَلْطَفِ اللَّطْفِ، وَلَمْ تَتَشَاغَلْ عَنْ حُجَّتِكَ بِمُنازَعَتِهِ فِأَمْهَلِ الْمُهْلَةَ، وَأَبْيَنِ الْبَيانِ، وَأَلْطَفِ اللَّطْفِ، وَلَمْ تَتَشَاغَلْ عَنْ حُجَّتِكَ بِمُنازَعَتِهِ فِالْقَيلِ وَالْقالِ، فَتَذْهَبَ عَنْكَ حُجَّتُكَ، وَلَا يَكُونَ لَكَ في ذلِكَ دَرْكُ، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

وَأَمْا حَقُّ الْمُسْتَشيرِ : فَإِنْ حَضَرَكَ لَهُ وَجْهُ رَأْيٍ جَهَدْتَ لَهُ في النَّصيحةِ ، وَأَشَرْتَ عَلَيْهِ بِما تَعْلَمُ أَنَّكَ لَوْ كُنْتَ مَكَانَهُ عَمِلْتَ بِهِ ، وذلك لِيَكُنْ مِنْكَ في رَحْمَةٍ وَلينٍ ، فَإِنَّ اللِّينَ يُؤْنِسُ الْوَحْشَةَ ، وَإِنَّ الْغِلْظَ يُوحِشُ مَوْضِعَ الْأُنْسِ ، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْكَ لَهُ رَأَيُ ، وَعَرَفْتَ لَهُ مَنْ تَثِقُ بِرَأْيهِ ، وَتَرْضَىٰ بِهِ لِنَفْسِكَ دَلَلْتَهُ عَلَيْهِ ، وَأَرْشَدْتَهُ إِلَيْهِ ، فَكُنْتَ لَمْ تَأْلُهُ خَيْراً ، وَلَمْ تَدْخِرْهُ نُصْحاً ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوتًا إِلَّا بِاللهِ .

وَأَمَّا حَقُّ الْمُشيرِ عَلَيْكَ: فَلَا تَتَهِمْهُ فيما لَا يُوافِقُكَ عَلَيْهِ مِنْ رَأَيهِ إِذَا أَشَارَ عَلَيْكَ، فَإِنَّمَا هِي الْآرَاءُ، وَتَصَرُّفُ النّاسِ فيها وَاخْتِلافُهُمْ. فَكُنْ عَلَيْهِ في رَأْيهِ بِالْخِيارِ إِذَا اللّهَمْتَ رَأْيَهُ، فَأَمَّا تُهْمَتُه فَلَا تَجُوز لَكَ إِذَا كَانَ عِنْدَكَ مِمّن يَسْتَحِقُ الْمُشَاوَرَة، وَلَا تَدَعْ اللّهُ مَا تُهُمْتُهُ فَلَا تَجُوز لَكَ إِذَا كَانَ عِنْدَكَ مِمّن يَسْتَحِقُ الْمُشَاوَرَة، وَلَا تَدَعْ شُكْرَهُ عَلَىٰ مَا بِدَا لَكَ مِنْ إِشْخَاصِ رَأْيهِ، وَحُسْنِ وَجْهِ مَشُورَتِهِ، فَإِذَا وَافَقَكَ حَمِدْتَ اللّهُ، وَقَبِلْتَ ذَلِكَ مِنْ أَخِيكَ بِالشَّكْرِ وَالْإِرْصَادِ بِالْمُكَافَأَةِ في مِثْلِهَا إِنْ فَزِعَ إِلَيْكَ، وَلَا قُوّةً إِلَّا بِاللهِ.

وَأَمَّا حَقُّ الْمُسْتَنْصِحِ فَإِنَّ حَقَّهُ أَنْ ثُوَّدِي إِلَيْهِ النَّصِيحَةَ عَلَى الْحَقِّ الَّذِي تَرَىٰ لَهُ أَنَّهُ يَحْمِلُ، وَتَخْرُجَ الْمَخْرَجَ الَّذِي يَلِينُ عَلىٰ مَسامِعِه، وَتُكَلِّمَه مِنَ الْكَلامِ بِما يُطيقُهُ عَقْلُهُ، فَإِنَّ لِكُلِّ عَقْلٍ طَبَقَةً مِنَ الْكَلامِ يَعْرِفُهُ وَيَجْتَنِبَهُ، وَلْيَكُنْ مَلْهَبُكَ الرَّحْمَة، وَلا تُوَةً إِلَّا بِاللهِ.

وَأَمَّا حَقُّ النَّاصِحِ: فَأَنْ تُلِينَ لَهُ جَنَاحَكَ، ثُمَّ تَشْرَيْبَ لَهُ قَلْبَكَ، وَتَفْتَحَ لَهُ سَمْعَكَ حَتّىٰ تَفْهَمَ عَنْهُ نَصيحَتَهُ، ثَفَمَّ تَنْظُرَ فيها، فَإِنْ كَانَ وَفِّقَ فيها لِلصَّوابِ حَمِدْتَ اللهَ عَلىٰ ذَلِكَ وَقَيلْتَ مِنْهُ، وَعَرَفْتَهُ، وَلَمْ تَتَهِمْهُ ذَلِكَ وَقَيلْتَ مِنْهُ، وَعَرَفْتَهُ، وَلَمْ تَتَهِمْهُ

وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لَمْ يَأْلُكَ نُصْحاً إِلَّا أَنَّهُ أَخْطَأَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَكَ مُسْتَحِقاً لِلتهْمَةِ ، فَلَا تَغْبأُ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ كُلِّ حالٍ ، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

وَأَمَّا حَقُّ الْكَبيرِ: فَإِنَّ حَقَّهُ تُوقِيرُ سِنّهِ، وَإِجْلَالُ إِسْلَامِهِ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْفَضْلِ في الْإِسْلَامِ بِتَقْديمِهِ فيهِ، وَتَرْكِ مُقَابَلَتِهِ عِنْدَ الْخِصامِ، وَلَا تَسْبِقهُ إِلَىٰ طَريقٍ، وَلَا تَوْمَّهُ في طريقٍ، وَلَا تَسْبَقهُ بِحَقِّ إِسْلَامِهِ مَعَ سِنّهِ، في طريقٍ، وَلَا تَسْتَجْهِلْهُ، وَإِنْ جَهِلَ عَلَيْكَ تَحَمَّلْتَ، وَأَكْرَمْتَهُ بِحَقِّ إِسْلَامِهِ مَعَ سِنّهِ، فَإِنَّمَا حَقُّ السِّنِّ بِقَدْرِ الْإِسْلَام، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

وَأَمَّا حَقُّ الصَّغيرِ: فَرَحْمَتُهُ، وَتَثْقيفُهُ، وَتَعْليمُهُ، وَالْعَفْوُ عَنْهُ، وَالسَّتْرُ عَلَيْهِ، وَالرَّفْقُ بِهِ، وَالْمَعُونَةُ لَهُ، وَالسَّتْرُ عَلَىٰ جَرائِرِ حَداثَتِهِ، فَإِنَّهُ سَبَبُ لِلتَّوْبَةِ، وَالْمُدارَأَةُ لَهُ، وَتَرْكُ مُماحَكَتِهِ، فَإِنَّ ذلِكَ أَدْنَىٰ لِرُشْدِهِ.

وأَمَا حَقُّ السَائِلِ: فَإِعْطَاؤُهُ إِذَا تَيَقَّنْتَ صِدْقَهُ، وَقَدَرْتَ عَلَىٰ سَدِّ حَاجَتِهِ، وَالدُّعَاءُ لَهُ فَيما نَزَلَ بِهِ، وَالْمُعَاوَنَةُ لَهُ عَلَىٰ طَلِبَتِهِ، وَإِنْ شَكَكْتَ في صِدْقِهِ، وَسَبَقَتْ إِلَيْهِ التُّهْمَةُ لَهُ، وَلَمْ تَعْزِمْ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمْ تَأْمَنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَيْدِ الشَّيْطَانِ أَرَادَ أَنْ يَصُدَّكَ عَنْ التَّهْمَةُ لَهُ، وَلَمْ تَعْزِمْ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمْ تَأْمَنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَيْدِ الشَّيْطَانِ أَرَادَ أَنْ يَصُدَّكَ عَنْ حَظِّكَ، وَيَحُولَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّقَرُّبِ إِلَىٰ رَبِّكَ، فَتَرَكْتَهُ بِسَتْرِهِ، وَرَدَدْتَهُ رَدًا جَميلاً، وَإِنْ غَلَبْتَ نَفْسِكَ مِنْهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَلَيْتَهُ عَلَىٰ مَا عَرَضَ في نَفْسِكَ مِنْهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمَ الْأُمُور.

وَأَمَّا حَقُّ الْمَسْؤُولِ: فَحَقُّهُ إِنْ أَعْطَىٰ قُبِلَ مِنْهُ مَا أَعْطَىٰ بِالشُّكْرِ لَهُ، وَالْمَعْرِفَةِ لِفَضْلِهِ، وَطَلَبٍ وَجْهِ الْعُلْرِ في مَنْعِهِ، وَأَحْسِنَ بِهِ الظَّنَّ. وَأَعْلَمْ أَنَّهُ إِنْ مَنَعَ فمالَهُ مَنَعَ، وَأَحْسِنَ بِهِ الظَّنَّ. وَأَعْلَمْ أَنَّهُ إِنْ مَنَعَ فمالَهُ مَنَعَ، وَأَحْسِنَ بِهِ الظَّنَّ. وَأَعْلَمُ أَنَّهُ إِنْ مَنَعَ فمالَهُ مَنَعَ، وَأَنْ لَيْسَ التَّثْرِيبُ في مالِهِ، وَإِنْ كانَ ظالِماً، فَإِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومُ كَفَّارُ.

وَأَمَّا حَقُّ مَنْ سَرَّكَ اللهُ بِهِ وَعَلَىٰ يَدَيْهِ، فَإِنْ كَانَ تَعَمَّدَهَا لَكَ حَمِدْتَ اللهَ أَوَّلاً، ثُمَّ شَكَرْتَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ بِقَدْرِهِ في مَوْضِعِ الْجَزاءِ، وَكَافَأْتَهُ عَلَىٰ فَضْلِ الْإِبْتِداءِ، وَأَرْصَدْتَ لَهُ الْمُكَافَأَةَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَعَمَّدَهَا حَمِدْتَ الله وَشَكَرْتَهُ ، وَعَلِمْتَ أَنَّهُ مِنْهُ تَوَحَّدَكَ بِهَا،

وَأَحْبَبْتَ هَـٰذَا إِذَا كَانَ سَبَباً مِنْ أَسْبابِ نِعَمِ اللهِ عَلَيْكَ، وَتَرْجُو لَهُ بَـعْدَ ذَلِكَ خَيْراً، فَإِنَّ أَسْبابَ النِّعَمِ بَرَكَةُ حَيْثُ ماكانَتْ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَتَعَمَّدْ، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

وَأَمَّا حَقُّ مَنْ سَاءَكَ الْقَضَاءُ عَلَىٰ يَدَيْهِ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ: فَإِنْ كَانَ تَعَمَّدَهَا كَانَ الْعَفْوُ أَوْلَىٰ بِكَ لِمَا فَيهِ لَهُ مِنَ الْقَمْعِ، وَحُسْنِ الْأَدَبِ مَعَ كَثيرِ أَمْثالِهِ مِنَ الْخَلْقِ، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: هُولَ اللهَ يَقُولُ: هُولَمْنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ -إلى: - لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾، وقالَ عَزَّوَجَلً: هُوإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَاعُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرُ لِلصَّابِرِينَ ﴾، عَزَّوَجَلً: هُوإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَاعُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُو خَيْرُ لِلصَّابِرِينَ ﴾، هذا في الْعَمَدِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَمْداً لَمْ تَظْلِمْهُ بِتَعَمَّدِ الْإِنْتَصَارِ مِنْهُ فَتَكُونَ قَدْ كَافَأْتَهُ في عَمْداً في خَطَا، ورَفِقْتَ بِهِ، وَرَدَدْتَهُ بِأَلْطَفِ ما تَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

وَأَمَّا حَقُّ أَهْلِ مِلَّتِكَ عَامَّةً: فَإِضْمَارُ السَّلَامَةِ ، وَنَشْرُ جَنَاحِ الرَّحْمَةِ ، وَالرِّفْقُ بِمُسِيئِهِمْ ، وَتَأَلُّفهم ، وَاسْتِصْلَاحُهُمْ ، وَشُكْرُ مُحْسِنِهِمْ إِلَىٰ نَفْسِهِ وَإِلَيْكَ ، فَإِنَّ إِحْسانَهُ إِلَىٰ نَفْسِهِ إِحْسانَهُ إِلَيْكَ إِذَا كَفَّ عَنْكَ أَذَاهُ ، وَكَفَاكَ مَؤُونَتَهُ ، وَحَبَسَ عَنْكَ نَفْسَهُ ، إِلَىٰ نَفْسِهِ إِحْسانَهُ إِلَيْكَ إِذَا كَفَّ عَنْكَ أَذَاهُ ، وَكَفَاكَ مَؤُونَتَهُ ، وَحَبَسَ عَنْكَ نَفْسَهُ ، فَعَمِّهِمْ جَمِيعاً مِنْكَ مَنازِلَهُمْ ، فَعَمِّهِمْ جَمِيعاً مِنْكَ مَنازِلَهُمْ ، فَعَمِّهِمْ جَمِيعاً مِنْكَ مَنازِلَهُمْ ، كَبِيرَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَلِدِ ، وَانْصُرْهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ ، وَأَوْسَطَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ . فَمَنْ أَتَاكَ كَبِيرَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَلِدِ ، وَصَغيرَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَلِدِ ، وَأَوْسَطَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ . فَمَنْ أَتَاكَ تَعَاهَدْتَهُ بِلُطُفٍ وَرَحْمَةٍ ، وَصِلْ أَخاكَ بِمَا يَجِبُ لِلأَحْ عَلَىٰ أَخِيهِ .

وَأَمّا حَقُّ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فَالْحُكُمُ فِيهِمْ أَنْ تَقْبَلَ مِنْهُمْ مَا قَبِلَ اللهُ ، وَتَفي بِمَا جَعَلَ اللهُ لَهُمْ مِنْ ذِمَّتِهِ وَعَهْدِهِ وَتَكِلَهُمْ إِلَيْهِ فِيمَا طَلِبُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، وَأُجْبِرُوا عَلَيْهِ ، وَتَحْكُمَ فَيهِمْ بِمَا حَكَمَ اللهُ بِهِ عَلَىٰ نَفْسِكَ فِيمَا جَرَىٰ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ مِنْ مُعَامَلَةٍ ، وَلِيكُنْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ مِنْ مُعَامِلَةٍ ، وَالْوَفَاءِ بِعَهْدِهِ وَعَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَبَيْنَ ظُلْمِهِمْ مِنْ رِعَايَةٍ فِقَالَ : «مَنْ ظَلَمَ مُعاهِداً كُنْتُ خَصْمَهُ » ، فَاتَّقِ اللهَ ، وَلَا حولَ حائِلُ ، فَإِنَّهُ بَلَغُونَا أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ ظَلَمَ مُعاهِداً كُنْتُ خَصْمَهُ » ، فَاتَّقِ اللهَ ، وَلَا حولَ وَلَا قُونَ إِلَا بِاللهِ فَهَا فِي حَالٍ مِنَ الْأَحْوالِ يَجِبُ عَلَيْكَ رِعَايَتُهَا ، وَالْعَمَلَ فِي تَأْدِيَتِهَا ، وَالْإِسْتَعَانَهُ بِاللهِ جَلَّ ثَنَاوُهُ عَلَىٰ ذَلِكَ ، يَجِبُ عَلَيْكَ رِعَايَتُهَا ، وَالْعَمَلَ في تَأْدِيَتِها ، وَالْإِسْتَعَانَهُ بِاللهِ جَلَّ ثَنَاوُهُ عَلَىٰ ذَلِكَ ،

الفصل الأوّل: تنقية النفس

# وَلَا حَوْلَ وَلَا ثُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١).

هذه هي رسالة الحقوق ، وقد ألّف فيها السيّد حسن القبّانچي مجلّداً ضخماً شرح فيه مضامينها بعد أن وثّق أسانيدها ، فمن أراد الرجوع إليه فليطلبه ، وهو بعنوان (رسالة الحقوق).

ج - الآثار الوضعية للظلم والمعونة عليه: مرّ بنا العنوان (الأثر الوضعي والتكويني لكبائر الذنوب) في الصفحة ٩٦، ما يترتّب على ارتكاب الذنوب من آثار وضعيّة ، والذنوب هي مصاديق الظلم بمفهومه العامّ ، فتلك الآثار هي آثار الظلم، لكنّني هنا أروي ما ورد من الأخبار التي تُرتِب الآثار الوضعيّة على ما عبّرت عنه بلفظ الظلم، ومن هذه الأخبار:

ا ـعن عليّ بن الحسين على ، قال : « يأخذ المظلوم من دين الظالم أكثر ممّا يأخذ الظالم من دنيا المظلوم »(٢).

ومع إمكان حمل هذا الخبر على المقاصّة الأخرويّة ، فالأرجح حمله على ما يسبّبه ظلم الظالم من نقص في دينه في الدنيا ، وهذا النقص أو ظلمة النفس بالظلم تجرّه إلى الإقدام على ظلم آخر ، وهكذا .

٣ ـ عن أبي عبدالله على ، قال: « مَن ظلم مظلمة أخذ بها في نفسه أو في ماله أو في ولده » (٤).

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ١٨٢ ـ ١٩٣، رسالة الحقوق لإمام زين العابدين الله .

<sup>(</sup>٢) الوسائل: ٤٩/١٦، باب تحريم الظلم، الحديث ١٢/٢٠٩٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: ٤٧، الحديث ٣/٢٠٩٤٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: الحديث ٤/٢٠٩٤٣.

٤ ـ وعنه ﷺ أيضاً ، قال: « مَن ارتكب أحداً بظلم بعث الله من ظلمه مثله ، أو على ولاد ، أو على عقبه من بعده » (١).

٥ ـ وعنه ﷺ أيضاً ، قال: «أما أنّه ما ظفر بخير من ظفر بالظلم ، أما أنّ المنظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر ممّا يأخذ الظالم من مال المظلوم »(٢).

٦ ـ وعنه ﷺ ، قال : «إنّ الله عزّ وجلّ يقول : وعزّتي وجلالي ، لا أجيب دعوة مظلوم دعاني في مظلمة ظلمها ، ولأحد عنده مثل تلك المظلمة  $(^{(7)}$ .

٧ ـ وعنه ﷺ ، قال : « مَن عذر ظالماً بظلمه سلّط الله عليه مَن يظلمه ، فإن دعا لم يستجب له ، ولم يؤجره الله على ظلامته » (٤٠).

٨ ـ وعنه ﷺ ، قال : «إيّاكم أن تعينوا على مسلم مظلوم ، فيدعو عليكم فيستجاب له فيكم ، فإنّ أبانا رسول الله عَلَيُ كان يقول : إنّ دعوة المظلوم مستجابة ، وليعن بعضكم بعضاً ، فإنّ أبانا رسول الله عَلَيْ كان يقول : إنّ معونة المسلم خير وأعظم أجراً من صيام شهر ، واعتكافه في المسجد الحرام »(٥).

# د الأخبار المنددة بالظلم والإعانة عليه:

ا ـعن رسول الله عَلَيْهُ ، قال : «إنّي لعنت سبعاً لعنهم الله ، وكلّ نبيّ مجاب ، قيل : ومَن هم يا رسول الله ؟ قال : الزائد في كتاب الله ، والمكذّب يقدر الله ، والمخالف لسنّتي ، والمستحلّ من عترتي ما حرّم الله ، والمسلّط بالجبروت ليعزّ من أذلّ الله ويذلّ من أعزّ الله ، والمستأثر على المسلمين بفيئهم منتحلاً له ، والمحرم ما أحلّ

<sup>(</sup>١) الوسائل: ١٦/٢٠٩٥، باب تحريم الظلم، الحديث ١٣/٢٠٩٥٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: ٤٩، الحديث ٩/٢٠٩٤٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: ٤٩، الحديث ١١/٢٠٩٥٠

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٣٤٦/٢، باب الظلم ، الحديث ١٨/٢٦٥٦.

<sup>(</sup>٥) الوسائل: ٦/١٦، ، باب تحريم الرضا بالظلم والمعونة للظالم ، الحديث ٣/٢٠٩٦٧.

الفصل الأوّل: تنقية النفس

الله عزّ وجلّ <sub>"(۱)</sub>.

٢ ـ وعنه عَبَيَّا ، قال: « يقول الله عز وجل : اشتذ غضبي على مَن ظلم مَن لا يجد ناصراً غيرى »(٢).

٣ ـ عن أمير المؤمنين عليه ، قال : « أعظم الخطايا اقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق » (٣) .

٤ ـ عن أبي جعفر عليه ، قال: «الظلم في الدنيا هو الظلمات في الآخرة »(٤).

٥ ـ وعنه ﷺ ، قال : «لمّا حضر عليّ بن الحسين الوفاة ضمّني إلى صدره ، ثمّ قال : يا بُنيّ ، أوصيك بما أوصاني به أبي حين حضرته الوفاة ، وبما ذكر أنّ أباه أوصاه به ، قال : يا بنيّ ، إيّاك وظلم مَن لا يجد عليك ناصراً إلّا الله (٥).

٦ ـ وعنه ﷺ ، قال : قال رسول الله ﷺ : « مَن اقتطع مال مؤمن غصباً بغير حقّه ، لم يزل الله معرضاً عنه ماقتاً لأعماله التي يعملها من البرّ والخير ، لا يثبتها في حسناته ، حتّى يتوب ويرد المال الذي أخذه إلى صاحبه »(٦).

٧ ـ عن أبي عبدالله على الله عليه من أعان ظالماً على مظلوم لم يزل الله عليه ساخطاً حتى ينزع من معونته »(٧).

٨ ـ عن أبي جعفر على ، قال : « الظلم ثلاثة : ظلم يغفره الله ، وظلم لا يغفره الله ، وظلم لا يغفره الله ، وظلم لا يدعه الله ، فأمّا الظلم الذي لا يغفره فالشرك ، وأمّا الظلم الذي يغفره فظلم

<sup>(</sup>١) الوسائل: ١/١٦ ٥، باب تحريم الرضا بالظلم والمعونة للظالم ، الحديث ١٧/٢٠٩٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: الحديث ١٦/٢٠٩٥٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: الحديث ١٤/٢٠٩٥٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: الحديث ١٠/٢٠٩٤٩.

<sup>(</sup>٥) الوسائل: ١/١٦، ، باب تحريم الرضا بالظلم والمعونة للظالم ، الحديث ٦/٢٠٩٤٥.

<sup>(</sup>٦) المصدر المتقدّم: ٥٣، باب وجوب ردّ المظالم إلى أهلها، الحديث ٦/٢٠٩٦٢.

<sup>(</sup>٧) المصدر المتقدّم: ٥٧، باب تحريم الرضا بالظلم، الحديث ٢٠٩٦٩.

الرجل نفسه فيما بينه وبين الله ، وأمّا الظلم الذي لا يدعه فالمداينة بين العباد  ${}^{(1)}$ .

أ ـ فالشرك من أعظم أنواع الظلم ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَابُنَى لَا يُنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَابُنَى لَا يُشِرِكُ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾ (٢).

والشرك ظلم لا يغفره الله؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْماً عَظِيماً ﴾ (٣).

وقوله تعالى في موضع آخر: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً بَعِيداً ﴾ (٤).

فبعد العبد عن ربّه بالشرك بُعدٌ لا يقبل التقريب، وظلمة النفس به لم تدع فيها أثراً لنور إدراك الحقّ؛ لأنّ الشرك أحبط كلّ عمل من شأنه أن يطهّر النفس وينوّرها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَيْنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرينَ ﴾ (٥).

وقوله تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَاكانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٦).

ب - أمّا ظلم الرجل نفسه في عمل لا يغلق عليها جميع منافذ النور، ولا ينقص من حقوق العباد عليه ولا يظلمهم ، فإنّ التوبة والشفاعة وغيرهما من أبواب رحمة الله تعالى تقرّب العبد بعد البعد ، وفيه آيات وأخبار كثيرة.

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٥٢/١٦، باب وجوب ردّ المظالم، الحديث ٢٠٩٥٧. الكافي: ٣٤٣/٢، باب الظلم، الحديث ١/٢٦٣٩.

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان: الآية ١٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: الآية ٤٨.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: الآية ١١٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الزُّمر: الآية ٦٥.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام: الآية ٨٨.

جـ ولكنّ الظلم الذي لا يدعه الله ـ بمقتضى عدله ـ هو ظلم العباد ، فلا بدّ أن يقتصّ للمظلوم من ظالمه حتى في نظرة الشزر ، ما لم يرض المظلوم في الدنيا أو في الآخرة ، سواء أكان الظلم مباشراً أم كان إعانة للظالم ، وكلّما كانت رقعة الظلم أوسع كان فعله والإعانة عليه ، بل وحبّه والرضا به أكثر بُعداً عن الله ، وكان استرضاء المظلومين أصعب .

وسوف يأتي في بحث التوبة وبحث الغيبة ما يبيّن ضرورة الاسترضاء أو ما يقوم مقامه عند تعذّره.

٩ - عن أبي عبدالله عليه الله عليه ، قال : « ما من مظلمة أشد من مظلمة لا يجد صاحبها عليها عوناً إلاّ الله » (١).

١٠ ـ وعنه طلح ، قال : « مَن أحب أن يعصى الله فقد بارز الله بالعداوة ، ومَن أحب بقاء الظالمين فقد أحب أن يعصى الله (٢٠).

11 ـ وفي خبر صفوان الجمّال وقصّه كرائه جماله ليحجّ عليها الظلمة قال أبو الحسن الأوّل المثيّة: «أتحبّ بقاءهم حتّى يخرج كراؤك؟» قلت: نعم، قال: «فمَن أحبّ بقاءهم فهو منهم، ومَن كان منهم كان ورد النّار»(٣).

# ۸ ـ البغى

**البغي** لغة: العلوّ، والظلم، والعدول عن الحقّ، والاستطالة، والكذب. ويـقال فئة باغية، أي خارجة عن طاعة الإمام العادل (٤).

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٤٦/١٦، باب تحريم الظلم، الحديث ٢٠٩٤٠.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ١٠٨/٥، باب عمل السلطان وجوائزهم، الحديث ١١. الوسائل: ٢٥٨/١٦، باب تحريم مجاورة أهل المعاصى ، الحديث ٥/٢١٥٠٦.

<sup>(</sup>٣) الوسائل: ٢٥٩/١٦، باب تحريم مجاورة أهل المعاصى ، الحديث ٧/٢١٥٠٨.

<sup>(3)</sup> القاموس المحيط: 1777 ، مادة «بغی» ، (ي: بغيته).

إلا أنّ ما يبدو من استعمال كلمة البغي في الأخبار هو لحاظ الاستطالة في معناه ، بأن يتعالى الداني على العالي ، ولم يؤدّ إليه ما وجب عليه من حقّ. فإذا لوحظت في الفعل الاستطالة على الله تعالى كان ظلماً ، وكان بغياً ، وكان خروجاً عن الحقّ ، وبهذا الاعتبار سُمّي الكذب بغياً ، ولكنّ الغالب استعماله في الأخبار باستطالة بعض النّاس على بعض ، ولذا أفردناه عن الظلم بعنوان يخصّه . وفي ذمّه وبيان الأثر المترتّب عليه في الدنيا أو في الآخرة وردت أخبار منها:

١ ـ عن رسول الله ﷺ ، قال : « لو بغى جبل على جبل لجعله الله دكاً ، أعجل الشر عقوبة البغى » (١) .

٢ ـ في وصبّة النبيّ عَيَّا لله عليّ الله ، قال : « يا عليّ ، أربعة أسرع شيء عقوبة : رجل أحسنت إليه فكافأك بالإحسان إساءة ، ورجل لا تبغي عليه ويبغي عليك ، ورجل عاهدته على أمر فوفيت له وغدر بك ، ورجل وصل قرابته فقطعوه »(٢).

٣ ـ عن أبي جعفر الله ، قال : « إنّ أسرع الخير ثواباً البرّ ، وأنّ أسرع الشرّ عقوبة البغي ، وكفى بالمرء عيباً أن يبصر من النّاس ما يعمى عنه من نفسه ، أو يعيّر النّاس بما لا يستطيع تركه ، أو يؤذي جليسه بما لا يعنيه »(٣).

٤ ـ عن أبي عبدالله على ، قال : قال أمير المؤمنين علي : «أيها النّاس ، إنّ البغي يقود أصحابه إلى النّار» (٤).

٥ ـ وعنه ﷺ ، قال : «انظر أن لا تكلّمنَ بكلمة بغي أبداً ، وإن أعجبتك نفسك وعشيرتك» (٥).

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٤٠/١٦، باب تحريم البغي، الحديث ٩١٩. ٨/٢٠٩١.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: الحديث ٧/٢٠٩١٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: الحديث ٢٠٩١٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: الحديث ١/٢٠٩١٢.

<sup>(</sup>٥) المصدر المتقدّم: ٣٨ ، الحديث ٢/٢٠٩١٣.

٦ ـ وقال: يقول إبليس لجنوده: ألقوا بينهم الحسد والبغي ، فإنهما يعدلان عند الله الشرك(١).

٧ ـ وقال عليه : «إيّاكم أن يبغي بعضكم على بعض ، فإنّها ليست من خصال الصالحين ، فإنّه مَن بغى صيّر الله بغيه على نفسه ، وصارت نصرة الله لمن بغى عليه ، ومَن نصره الله غلب وأصاب الظفر من الله (٢).

٨ ـ وعنه الله أيضاً ، قال : «دعا رجل بعض بني هاشم إلى البراز فأبى أن يبارزه ، فقال له على الله ع

فقال: كان فارس العرب، وخشيت أن يغلبني، فقال: «إنّه بغى عليك ولو بارزته لقتلته، ولو بغى جبل على جبل لهلك الباغي »(٣).

وكان الإمام الصادق على ينهى أصحابه عن البغي على غلمانهم والنيل من أُمّهاتهم وإن كنّ مشركات .

٩ ـ ففي خبر الجعفي يقول: كان لأبي عبدالله عليه صديق لا يكاد يفارقه . . . فقال يوماً لغلامه : يابن الفاعلة ، أين كنت ؟

قال: فرفع أبو عبدالله على يده فصك جبهة نفسه، ثمّ قال: «سبحان الله، تقذف أمّه؟ قد كنت أرى أنّ لك ورعاً، فإذا ليس لك ورع». فقال: جعلت فداك، إنّ أمّه سنديّة مشركة. فقال: «أما علمت أنّ لكلّ أمّة نكاحاً؟ تنحّ عنّى »(٤).

١٠ ـ عن أبي عبدالله الله الله عن أبي عبدالله الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ عَلَيْهِ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّه عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّ

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٣٨/١٦، باب تحريم البغي ، الحديث ٣/٢٠٩١٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: ٤٠، الحديث ٦/٢٠٩١٧.

<sup>(</sup>٣) الوسائل: ٤١/١٦، باب تحريم البغي ، الحديث ١٢/٢٠٩٢٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: ٣٦، باب تحريم القذف حتّى للمشركة ، الحديث ١/٢٠٩٨.

<sup>(</sup>٥) الوسائل: ١٦/٢٠٩٦، باب تحريم البغي ، الحديث ٢٠٩٢٢.

والبغي وإن كان بجميع مصاديقه محرّماً ، كما دلّ إطلاق الأخبار على ذلك ، إلّا يختلف شدّة وضعفاً باعتبارات كثيرة ، منها كونه تطاولاً على الله تعالى بالخروج عن طاعته ، ومنها باعتبار نوعي البغي ، فالبغي على الزنجيّة المشركة بكلمة يختلف عن البغي على أحكام الله بتغييرها ، وحمل النّاس على العمل بهذا التغيير ، ومنها باعتبار المبغي عليه ، فقد يكون إماماً مفترض الطاعة ، وقد يكون غلاماً مملوكاً.

وهكذا يكون البغى كبيرة وأكبر حتّى يصل إلى الشرك بالله تعالى.

والأخبار التي رويناها في تعداد الكبائر وإن لم تذكر البغي بالتنصيص ، إلّا أنها ذكرت كثيراً من مصاديقه مثل قذف المحصنة ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، والمحاربة لأولياء الله ، وحبس الحقوق من غير عسر ، والكذب ، ونقض العهد ، والخيانة ، ومعونة الظالمين ، والتجبّر والتكبّر ، وقطيعة الرحم ، والسرقة ، والبخس في المكيال والميزان ، وغيرها .

وهذه جميعاً مظاهر وتجلّيات لصفة نفسيّة ذميمة يصدر عنها ما نسميّه بغياً ، إن لم نقل هي بعينها البغي ، وهذه آثاره ، وهي صفة عدوانيّة متمرّدة تكمن آثارها مع العجز ، وتظهر مع القدرة ، فالعاجز قد يكون في نفسه باغياً ولكنّه لا يمتلك ما يُظهر به بغيه ، ولكن من يعلم ما تخفى الصدور يعلم بعباده وبعلمه يعاملهم.

## ٩ \_ السفه

السفه لغة: خفّة الحلم، أو نقيضه، أو الجهل (١). وعرّفه بعض الفقهاء (x) بد التصرّف على خلاف مقتضى الشرع والعقل مع قيام العقل (x).

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط: ١٢٤٧ ، مادة «سفه» ، كلمة «السفه» .

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق / ابن نجيم المصري: ١٤٥/٨.

وفي بعض الأخبار أنّ السفيه: «الذي يشتري الدرهم بأضعافه» (١) ، أو «كلّ من شرب الخمر فهو سفيه» (٢) ، أو «من لا تثق به» (٣) ، وكأنّ الأصل في معنى السفه مطلق الخفّة فيما من شأنه أن لا يخفّ ، ومنه الزمام السفيه ، أي كثير الاضطراب، وثوب سفيه أي رديء النسج ، ثمّ غلب في خفّة النفس ، واختلف باختلاف الأغراض والمقاصد فقيل سفيه لخفيف الرأي في الأمور الدينيّة ، وسفيه للفاسق غير المبالى في أمر دينه ، وهكذا (٤).

فما ذهب إليه ابن حزم الظاهري من أنّ السفه هو عدم العقل (٥)، إن كان يقصد به الجنون ؟ لم أجد أحداً يقول به .

ومهما يكن معناه عند الفقهاء فهو يقابل الرشد<sup>(١)</sup> وتحديدهم له من حيث التحجير على أموال من اتّصف به.

إلا أنّ الغرض من تحديده من حيث الجانب الأخلاقي قد يختلف عنه لدى الفقهاء، فكم من سفيه في أخلاقه وفي مخالفاته لربّه سبحانه، هو رشيد تدفع له أمواله ويرفع الحجر عنه عندالفقهاء. ولذا قيل الاختلاف في معناه باختلاف الأغراض.

إذن مقصودي بالسفه هو ما أشارت له الأخبار في المجال النفسي والأخلاقي ، ومن هذه الأخبار:

<sup>(</sup>۱) التهذيب: ۱۵۷/۹، باب وصيّة الصبي والمحجور عليه ، الحديث ٦/٧٣١. الوسائل: ٣٦٣/١٩، باب حكم وصيّة الصغير ، الحديث ٨/٢٤٧٦٨.

<sup>(</sup>٢) الوسائل: ٣٦٨/١٩، باب عدم جواز دفع الوصيّ مال اليتيم إليه قبل البلوغ والرشد، الحديث ٨/٢٤٧٨٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: ٣٦٩ ، الحديث ٩/٢٤٧٨١ .

<sup>(</sup>٤) الميزان: ٤/ ١٧٥، تفسير سورة النساء: الآية ٥.

<sup>(</sup>٥) المحلّى / ابن حزم: ٢٨٧/٨.

<sup>(</sup>٦) راجع مسالك الأفهام: ١٥١/٤.

١ ـ عن أبي عبدالله على من دونه ، الله على من دونه ، ويخضع لمن فوقه »(١).

٢ ـ عن الحسين بن عليّ الله ، قال : « السفه اتباع الدناة ، ومصاحبة الغواة » (٢).

فالاستطالة على الداني والخضوع للعالي تكشف عن أنّ التصرّف وفق هوى النفس، فإذا كانت النفس هابطة لم يحدّ من تنفيذ هواها عقل أو شرع، بل ولا اعتبارات، هبطت تصرّفاتها، والتحقت بأمثالها من دناة النّاس وغواتهم. والظاهر أنّ السفه أمر اختياري أو أنّ مقدّماته اختياريّة، ولذا صحّ النهي عنه، فعن أبى عبدالله عليه ، قال:

« لا تسفهوا فإنّ أَتُمَتكم ليسوا بسفهاء » (٣) ، وما أروعه من تعبير ، فإنّ مستلزمات الإمامة اقتداء المأموم بإمامه خُلقاً وسلوكاً ، فكيف يكون السفيه مأموماً للرشيد ؟

بل لا ينبغي لمن ائتم بأهل البيت الميلا أن يقابلَ السفه بمثله لما روي عن أبي عبدالله الله قوله: « مَن كافأ السفيه بالسفه ، فقد رضي بمثل ما أتي إليه حيث احتذى مثاله »(٤).

## ١٠ ـ الطمع والحرص

الطمع لغة هو الحرص ، وقد يشتد ويسوء ، فيسمّى جشعاً ، كمن يأخذ نصيبه ويطمع في نصيب الآخرين (٥).

والمذموم منه ماكان متعلَّقاً بالدنيا ، وبخاصّة ما تسبّب منه بذلّ صاحبه .

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٣٠/١٦، باب تحريم السفه، الحديث ٤/٢٠٨٨.

<sup>(</sup>٢) الوسائل: ٢٥٧/١٦، باب تحريم مجاورة أهل المعاصى ، الحديث ٢٥٠٤.

<sup>(</sup>٣) الوسائل: ١٦/١٦، باب تحريم السفه ، الحديث ٢/٢٠٨٨٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم. الكافي: ٣٣٦/٢، باب السفه، الحديث ٢/٢٦٠٥، مع اختلاف يسير.

<sup>(0)</sup> القاموس المحيط: ٧٤٤، مادة «طمع».

أمّا الطمع بما عند الله من رضا وقرب وكرامة ، والحرص عليه ، فهو من الصفات الحميدة.

وفي ذمّ الطمع في الدنيا والحرص عليها أخبار عدّة أذكر منها:

١ ـ عن أمير المؤمنين على ، قال : «أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع »(١).

٢ ـ وقال على: «لا مال أذهب للفاقة من الرضا بالقوت ، ومَن اقتصر على بلغة الكفاف فقد انتظم الراحة ، وتبوّأ أخفض الدعة ، الحرص داع إلى التقحم في الذنوب »(٢).

٣ ـ وعن أبي جعفر عليه الله على : «أتى رجل رسول الله على فقال : علمني يا رسول الله شيئاً ؟ فقال : عليك باليأس مما في أيدي الناس ، فإنه الغنى الحاضر. قال : زدنى يا رسول الله ، قال : إيّاك والطمع ، فإنه الفقر الحاضر »(٣).

عن الصادق جعفر بن محمد ، عن آبائه ﷺ ، قال : « سئل أمير المؤمنين ﷺ :
 ما ثبات الإيمان؟ قال : الورع ، فقيل : ما زواله ؟ قال : الطمع » (٤).

٥ ـ في وصيّة أمير المؤمنين الله لمحمّد بن الحنفيّة ، قال : «إذا أحببت أن تجمع خير الدنيا والآخرة ، فاقطع طمعك ممّا في أيدي النّاس »(٥).

٦ ـ عن عليّ بن الحسين ﷺ ، قال : « رأيت الخير كلّه قد اجتمع في قطع الطمع عمّا في أيدي النّاس » (٦) .

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٢٥/١٦، باب كراهة الطمع ، الحديث ٨/٢٠٨٧١.

<sup>(</sup>٢) الوسائل: ١٨/١٦، باب استحباب ترك ما زاد عن قدر الضرورة ، الحديث ٦/٢٠٨٤٨.

<sup>(</sup>٣) الفقيه: ٢٧٣/٤، باب النوادر ، الحديث ٧٠. الوسائل: ٢٨٢/١٥ ، باب وجنوب تندبّر العاقبة قبل العمل ، الحديث ٧/٢٠٥٢٢ ، مع اختلاف يسير.

<sup>(</sup>٤) الوسائل: ٢٥/١٦، باب كراهة الطمع ، الحديث ٧/٢٠٨٧٠.

<sup>(</sup>٥) المصدر المتقدّم: ٢٤، الحديث ٢٠٨٦٨.

<sup>(</sup>٦) المصدر المتقدّم: الحديث ٣/٢٠٨٦٦.

٧ ـ عن أبي جعفر على ، قال : « بئس العبد عبد يكون له طمع يقوده ، وبئس العبد عبد له رغبة تذلّه ، (١) .

٨ ـ عن أبي عبدالله على ، قال : « ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تذلّه » (٢).

٩ ـ وعنه طلط في جواب مَن سأله عمّا يُخرج الإيمان من العبد؟ قال: «الطمع» (٣).

١٠ ـ وعنه على ، قال : «أغنى الغنى من لم يكن للحرص أسيراً» (٤) ، وقال : « مَن كثر اشتباكه في الدنياكان أشد لحسرته عند فراقها » (٥) ، وقال : « حُرِم الحريص خصلتين ولزمته خصلتان : حرم القناعة فافتقد الراحة ، وحرم الرضا فافتقد اليقين » (٦) .

وقال : «أبعد ما يكون العبد من الله عزّ وجلّ إذا لم يهمّه إلّا بطنه وفرجه  $^{(V)}$ .

١١ ـ وعنه على الله الله الشيطان يدين (يدير) ابن آدم في كلّ شيء، فإذا أعياه جثم له عند المال فأخذ برقبته »(^).

١٢ ـ عن الرضاط الله ، عن علي الله ، قال: «جاء خالد إلى رسول الله تَهَالُهُ ، فقال: والمسول الله ، أوصني وأقله لعلي احفظ ؟ فقال: أوصيك بخمس: باليأس ممّا في أيدي النّاس ، فإنّه الغنى الحاضر، وإيّاك والطمع ، فإنّه الفقر الحاضر،

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٢٤/١٦، باب كراهة الطمع ، الحديث ٢/٢٠٨٦٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: الحديث ١/٢٠٨٦٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: الحديث ٢٠٨٦٧. الكافي: ٣٣٤/٢، باب الطمع ، الحديث ٢٥٩٦.

<sup>(</sup>٤) الكافى: ٢/٠٣٨، باب حبّ الدنيا والحرص عليها ، الحديث ٧/٢٥٨٢.

<sup>(</sup>٥) المصدر المتقدّم: ٣٣٤، الحديث ١٦/٢٥٩١. الوسائل: ٢٠/١٦، باب كراهة الحرص على الدنيا ، الحديث ٣/٢٠٨٥.

<sup>(</sup>٦) الوسائل: ٢٠/١٦، باب كراهة الحرص على الدنيا، الحديث ٢٠٨٥٦.

<sup>(</sup>٧) المصدر المتقدّم: الحديث ٢/٢٠٨٥٤.

<sup>(</sup>٨) الوسائل: ٢١/١٦، باب كراهة حبّ المال والشرف ، الحديث ٢/٢٠٨٥٨.

وصلِّ صلاة مودّع ، وإيّاك وما تعتذر منه ، وأحبُ لأخيك ما تحبُ لنفسك  ${}^{(1)}$ .

ومعلوم أنّ منشأ الطمع والحرص والجشع هو عدم القناعة بما حصل عليه المرء من رزق أو منصب أو جاه أو غيرها من أمور الدنيا ، ومردّ هذا إلى قطع النظر عن حكمة الله (تعالى) وتقديره ، وقطع النظر عمّا وراء الدنيا من حياة أبديّة . ويجمع هذه الدواعى ، الجهل بالنفس والجهل بالله تعالى .

وقد عالج أهل البيت المبيِّك مناشئ الطمع في الدنيا بعدّة معالجات منها:

ا ـ عن أبي جعفر الله عن الله عن الله عن مو نوقك ، فكفى بما قال الله عز وجل : ﴿ وَلَا تُمُدَّنَ الله عَرْ وجل : ﴿ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلاَدُهُمْ ﴾ (٣) ، وقال تعالى : ﴿ وَلَا تَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ (٤) ، فإن دخلك شيء فاذكر عيش رسول الله عَيَالِينُهُ ، فإنماكان قوته الشعير ، وحلوه التمر ، ووقوده السعف إذا وجده» .

٢ ـ عن أبي جعفر على ، قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : « مَن أراد أن يكون أغنى النّاس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره » (٥).

٣ - عن أبي عبدالله على الله عن رضي من الله باليسير من المعاش ، رضي الله منه باليسير من المعاش ، رضي الله منه باليسير من العمل »(٦).

٤ ـ وعنه عليه أيضاً ، قال : قال رسول الله تَتَكِيُّهُ : « مَن سألنا أعطيناه ، ومن استغنى

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٢٥/١٦، باب كراهة الطمع ، الحديث ٩/٢٠٨٧٢.

<sup>(</sup>٢) الوسائل: ٥٣٠/٢١، ، باب استحباب القناعة بالقليل ، الحديث ٢/٢٧٧٣.

 <sup>(</sup>٣) سورة التوبة: الآية ٨٥، وتمام الآية: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْـدُّنْيَا وَتَـزْهَقَ اللهُ أَن يُعَذِّبَهُم وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) سورة طه: الآية ١٣١، وتمامها: ﴿ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبُّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) الوسائل: ٣١/٢١، ، باب استحباب القناعة بالقليل ، الحديث ٧/٢٧٧٨.

<sup>(</sup>٦) المصدر المتقدّم: ٥٣٠، الحديث ١/٢٧٧٢.

أغناه الله »(١).

٥ ـ وعنه على أيضاً ، قال : كان أمير المؤمنين على يقول : « ابن اَدم ، إنْ كنت تريد من الدنيا ما يكفيك فإن أيسر ما فيها يكفيك ، وإنْ كنت تريد ما لا يكفيك ، فإن كل ما فيها لا يكفيك » (٢).

٦ ـ وعن أيضاً ، قال ﷺ : « مكتوب في التوراة : ابن آدم ، كن كيف شئت ، كما تدين تُدان ، مَن رضي من الله بالقليل من الرزق ، قبِل الله منه القليل من العمل ، ومَن رضي باليسير من الحلال خفّت مؤنته ، وزكت مكسبته ، وخرج من حدّ الفجور » (٣).

٧ ـ وعنه ﷺ ، قال : «قال الله عزّ وجلّ : إنّ من أغبط أوليائي عندي عبداً مؤمناً ذا حظّ من صلاح ، أحسن عبادة ربّه ، وعبد الله في السريرة ، وكان غامضاً في النّاس ، فلم يشر إليه بالأصابع ، وكان رزقه كفافاً فصبر عليه ، فعجلت به المنيّة ، فقلّ تراثه ، وقلّ بواكيه » (٤).

٨ - وعنه ﷺ ، قال : «إن الله يقول : يحزن عبدي المؤمن إن قترتُ عليه وذلك أقرب له منى » (٥) .
 له منى ، ويفرح عبدي المؤمن إنْ وسَعت عليه وذلك أبعد له منى » (٥) .

١٠ ـ وعنه على أيضاً أنّه قال لبعض أصحابه: «أما تدخل السوق؟ أما ترى الفاكهة تباع والشيء ممّا تشتهيه؟ » ، قلت: بلى والله ، فقال: «أما أنّ لك بكلّ ما تراه فلا تقدر

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٥٣٠/٢١، باب استحباب القناعة بالقليل ، الحديث ٣/٢٧٧٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: الحديث ٤/٢٧٧٥.

<sup>(</sup>٣) الوسائل: ٥٣٠/٢١، ، باب استحباب القناعة بالقليل ، الحديث ٦/٢٧٧٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: باب استحباب الرضا بالكفاف ، الحديث ١/٢٧٧٨١.

<sup>(</sup>٥) المصدر المتقدّم: ٣٣٥، الحديث ٤/٢٧٧٨٤.

<sup>(</sup>٦) المصدر المتقدّم: الحديث ٢/٢٧٨٨.

الفصل الأوّل: تنقية النفس

على شرائه وتصبر عليه حسنة "(١).

١١ ـ وعن الرضا  $\frac{14}{100}$  ، قال : « مَن لم يقنعه من الرزق إلّا الكثير لم يكفه من العمل إلّا الكثير ، ومَن كفاه من الرزق القليل فإنّه يكفيه من العمل القليل (7).

# ١١ ـ سوء المخُلق

الخُلق لغة: السجيّة والطبع (٣)، ويوصف بالضدّين، فيقال: خُلق حسن، وخُلق سيئ. والسيئ من كلّ شيء هو: المكروه والقبيح والفاسد (٤).

والخلق ملكة في النفس تصدر عنها الأفعال الحسنة أو القبيحة ، فهو صفة نفسانية والأفعال مظاهرها ، وتحصل ملكة الخلق بقسميه بأسباب عديدة لعل أهمّها التربية على الاعتياد على فعل شيء حتّى تترسّخ عنه في النفس ملكة معيّنة ، كملكة الشجاعة أو الكرم أو ضدّيهما.

ولقد اهتمّت الشريعة الإسلاميّة المقدّسة اهتماماً متميّزاً في ترسيخ الأخلاق الكريمة في النفوس، واقتلاع الأخلاق الذميمة منها إلى حدّ أنيطت بعثة الأنبياء حصراً ببناء مكارم الأخلاق في النفوس، فقد روي عن رسول الله عَيَالَهُ ، قال: «إنّما بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق»(٥).

وقد ألّف المسلمين عشرات المجلّدات في الأخلاق في ضوء ما ورد في الكتاب المجيد والسنّة الشريفة (٦).

<sup>(</sup>١) الكافي: ٢٨٦/٢، باب فضل فقراء المسلمين ، الحديث ١٧/٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) الوسائل: ٥٣١/٢١، ، باب استحباب القناعة بالقليل ، الحديث ٢٧٧٧٦.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط: ٨٨١، مادة (خَلَقَ).

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط: ٤٣، مادة (سَوَأ).

<sup>(</sup>٥) مستدرك الوسائل: ١٨٧/١١ ، باباستحباب التخلُّق بمكارم الأخلاق ، الحديث ١/١٢٧٠١.

<sup>(</sup>٦) مثل: كتاب المحجّة البيضاء ، جامع السعادات ، مكارم الأخلاق ، أخلاق أهل البيت المنكثير .

## من هُدى النبيّ والعترة في تهذيب النفس وآداب العِشرة /ج٢

كما أنّ الفقه الإسلامي تناول في كثير من مباحثه هذا الجانب أيضاً (١).

وفي الفصل الثاني من هذا الجزء تحت عنوان التخلّق بمكارم الأخلاق أتناول جانباً منها.

أمّا الآن فاقتصر على بعض ما ورد عن أئمّة أهل البيت المَّيَّا في ذمّ الخلق السيئ وبيان بعض آثاره :

ا ـ عن رسول الله ﷺ، قال: «إيّاكم وسوء الخُلق، فإنّ سوء الخُلق في النّار لا محالة »(٢).

٢ ـ وعنه ﷺ ، قال : « أبى الله لصاحب الخُلق السيئ بالتوبة » ، قيل : وكيف ذلك
 يا رسول الله ؟ قال : « لأنه إذا تاب من ذنب وقع فى ذنب أعظم منه » (٣).

٣ ـ وفي وصبّته ﷺ لعليّ ﷺ ، قال : « يا عليّ ، لكلّ ذنب توبة إلّا سوء الخُـلق ، فإنّ صاحبه كلّما خرج من ذنب دخل في ذنب »(٤).

٤ ـ وعنه ﷺ ، قال : «عليكم بحسن الخُلق ، فإن حُسن الخُلق في الجنّة لا محالة ،
 وإيّاكم وسوء الخُلق فإنّ سوء الخُلق في النّار لا محالة »(٥).

٥ ـ وعن عليّ أمير المؤمنين عليه ، قال : « ما من ذنب إلّا وله توبة ، وما من تائب إلّا وقد تسلم له توبته ، ما خلا السيئ الخُلق ؛ لأنّه لا يتوب من ذنب إلّا وقع في غيره أشرّ منه »(١).

<sup>(</sup>١) في مثل: آداب الجهاد، وآداب القضاء، وأحكام العِشرة، ورعاية الحيوان، وغيرها من المباحث.

<sup>(</sup>٢) الوسائل: ١٥٢/١٢، باب استحباب حسن الخُلق، الحديث ١٧/١٥٩٠٠.

<sup>(</sup>٣) الوسائل: ٢٧/١٦، باب تحريم إساءة الخُلق، الحديث ٢/٢٠٨٧٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: ٢٨، الحديث ٦/٢٠٨٠.

<sup>(</sup>٥) المصدر المتقدّم: الحديث ٧/٢٠٨٨١.

<sup>(</sup>٦) المصدر المتقدّم: الحديث ٨/٢٠٨٨٢.

الفصل الأوّل: تنقية النفس المُوّل: تنقية النفس

٦ ـ وعن أبي عبدالله على ، قال : «إنّ سوء الخُلق لَيُفسد العمل (الإيمان) كما يفسد الخلّ العسل »(١).

٧ ـ وقال اللي : « مَن ساء خُلقه عذَّب نفسه » (٢).

(١) الوسائل: ٢٧/١٦، باب تحريم إساءة الخُلق، الحديث ١١/٢٠٨٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: الحديث ٤/٢٠٨٧٨.



# الفصل التاين



في المبحث الأوّل من هذا الفصل تحدّثنا عمّا يلوّث النفس وما يحجبها عن ربّها وعن إدراك حقيقتها من كبائر الذنوب، وعقدنا هذا المبحث للحديث عن إصلاحها. ومن الواضح أنّ التفكير بإصلاحها هو خطوة نحو الفلاح، غير أنّ البدء به مع بقاء أثر الذنوب في أعماق النفس لا يختلف عن طلاء الحديد بالصبغ فوق ما عليه من صدأ ورين، فما هو إلّا لون ومظهر خارجي سريعاً ما يزول، دون أن يكتسب منه ما تحت الصدأ قوّة أو لوناً.

والنفس وبخاصة إذا كثرت منها الذنوب فادلهمت عليها الحجب لا ترى الحق حقاً فتتبعه ، ولا الباطل باطلاً فتجتنبه ، فإن بقي فيها شيء من النور فلتبدأ أوّلاً بأن تدرك به ضرورة تطهيرها من ظلمة ذنوبها لتتسع فيها رقعة النور ، وتتقلّص فيها رقعة النولام ، بأن تبدأ بالتوبة والاستغفار والخروج عن مظالم العباد ومظالم نفسها تدريجياً ، وهو عمل يحتاج إلى مجاهدة وعناء ، وبخاصة لمن تراكم الربن والصدأ على نفسه حتى تكلّس أو يكاد .

ليحل الإيمان والطهارة محل الشكّ والرجس ، وكلّما ازداد النور في النفس ازدادت قوّة في هذا الجهاد ، وازداد الانتصار على النفس الأمّارة .

لهذا فإنّ أوّل ما نتحدّث به في هذا المبحث هو التوبة ، ونعقبه بالحديث عن

العقل وطاعته ، والتفكير والاعتبار بكلّ ما يواجهه المرء في حياته ، ثمّ اليقين بالله تعالى في النفع والضرر ، والاعتصام به تعالى ، وقطع الرجاء لغيره ، وحسن الظنّ به ، والإعطاء والمنع فيه عزّ وجلّ ، والتخلّق بمكارم الأخلاق من ورع وعفّة وحلم ورفق وصبر وتواضع وانصاف النّاس من النفس والتقوى ، ثمّ بعد هذا كلّه نتحدّث عن الإيمان وفضله .

والله نسأل أن يعيننا على أنفسنا بالتعرّف على خفاياها وتزيينها لنا ما يُبعدنا عنه سبحانه ، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله.

إنّك لا تهدي من أحببت ولكنّ الله يهدي مَن يشاء إلى صراط مستقيم ، عليه توكّلت وإليه أنيب .



## التوبة

### ١ \_ معناها

التوبة: من تاب إلى الله توباً وتوبةً ومناباً وتابةً ، أي رجع عن المعصية ، فهو تائب وتوبة . وتوب الله عليه ، أي وفقه للتوبة ، أو رجع به من التشديد إلى التخفيف ، أو رجع عليه بفضله وقبوله ، وهو توّاب على عباده (١).

والمحصّل من نصوص اللغويّين أنّ التوبة لغة هي الرجوع ، فإذا وصف بها العبد كان معناها رجع عن معصيته وبُعده بها إلى ربّه تعالى ، وإذا وصف بها الربّ سبحانه كان معناها قبوله لرجوع عبده إليه بعد بعده عنه بمعصيته.

وقد وردت النوبة وصفاً لله تعالى ووصفاً لعباده في عشرات الآيات الكريمة في القرآن المجيد<sup>(٢)</sup>.

وقد جمع الله سبحانه الوصفين معاً في فوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط: ٦٢، مادة «تاب».

<sup>(</sup>٢) راجع: سورة البقرة: الآيات ٣٧ و ٥٤ و ١٦٠ ، سورة التحريم: الآية ٤، سورة النساء: الآية ١٧ ، وغيرها من الآيات.

يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً ﴾ (١).

## ٢ \_ حقيقة التوبة

بعد أن عرفنا أنّ معنى التوبة من العبد هي رجوعه إلى ربّه سبحانه بعد بعده عنه ، يمكننا أن ندرك ببساطة أنّ مقوّمات هذا الرجوع هي ترك موجبات البعد ، مع الندم على فعله لها ، والعزم على عدم المعاودة إليها .

على أنّ هذه المقوّمات بحد ذاتها إنّما تقتضي إيقاف التوغّل في البعد ، ولا تقتضي القرب ، بل يحتاج القرب إلى مقوّمات تقتضيه ، كالطاعات مثلاً ، إلّا أنّ رحمة الله بعباده ولطفه بهم وتفضّله عليهم اقتضى أن تكون التوبة من الذنب بنفسها طاعة مقرّبة منه تعالى وماحية لأثر الذنب من النفس أو غافرة له ، فمن كان يشرب الخمرة ثمّ ندم على مخالفته لنهي ربّه تعالى عن شربها وترك فعلاً شربها ، وصمّم على عدم معاودته للشرب فقد قرب بهذه التوبة من ربّه بعد بُعده عنه تعالى قبلها ، وغفر له ذنبه هذا أو محاه من نفسه ، لتطهر بعد التلويث وتتنوّر بالتوبة بعد الظلمة .

وفيما يأتي تتحدّث بشيء من التفصيل عن هذه المقوّمات الثلاث لحقيقة التوبة:

# أ ـ الندم على فعل الذنب

ومعنى الندم معروف ، ولا نملك لتعريفه أكثر من القول بأنّه الأسف (٢) على صدور الذنب لما يترتّب عليه من ضرر عاجل أو آجل بما في ذلك بُعد العبد عن سيّده تعالى ، وحجبه عن معرفته وعن القرب منه ونيل رضاه .

والندم هو ومضة تشرق في نفس المذنب يدرك بها قبح ما صدر منه ليتحرّك

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ١٧.

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط: ١١٦٢ ، مادة «ندم».

للإقلاع عنه ، وهو أوّل خطوة في طريق الرجوع بعد الأباق.

لذا روي عن النبيّ عَلَيْ أَنّه قال: «الندامة توبة» (١)، وروي عن أمير المؤمنين عليه قوله: «إنّ الندم على الشرّ يدعو إلى تركه» (٢)، وروي عن أبي جعفر عليه أنّه قال: «كفى بالندم توبة» (٣)، كما روي عن أبي عبدالله عليه قوله: « مَن سرّته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن» (٤).

ويبدو من هذه الأخبار أنّ الندم وحده توبة من الذنب السابق عليه ، وداع للإقلاع عن فعل أمثاله في المستقبل ، فلا حاجة إلى غير الندم من المقوّمات الأُخرَى التي أشرنا إليها ، ونتحدّث عنها فيما يأتى .

وعليه فمن ندم على فعله فقد تاب وغفر له ووصف بالإيمان (وكفى بالندم توبة).

غير أنّ الندم ـ وهو حالة نفسيّة ـ إنّما يُعرف حصوله في النفس وتحقّقه فيها بترك ما ندم على فعله أو فعل ما ندم على تركه ، وبالعزم على هذا الترك أو الفعل ؛ « لأنّ الندم على الشرّ يدعو الى تركه » ـ كما قال أمير المؤمنين المنيلا ـ فمن ادّعى الندم على ترك واجب أو فعل محرّم ، وهو متلبّس بما ندم عليه أو عازم على المعاودة ، فهو في الحقيقة مغالط لنفسه أو جاهل بمعنى الندم ، كمن نهاه الطبيب عن الكلام فخالفه وتردّت صحّته بهذه المخالفة ، وهو نادم على فعله ـ فيما يدّعي ـ وهو آخذ في الاستمرار بالحديث مع الآخرين يقصّ عليهم نهي الطبيب ، وتردّي الصحّة والندم على ذلك ، وما إلى ذلك فيما يعنيه أو لا يعنيه ، فمثل هذا كاذب في دعواه الندم

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٦٢/١٦، باب وجوب الندم على الذنوب، الحديث ٢٠٩٨٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: ٦١، الحديث ٣/٢٠٩٨٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: الحديث ٦/٢٠٩٨٧.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٢٥٩/٢، باب المؤمن وعلاماته وصفاته ، الحديث ٦/٢٢٧٧. الوسائل: ١٠٧/١ ، باب جواز السرور بالعبادة ، الحديث ٤/٢٦٢.

أو جاهل بمعناه عندما يدّعيه.

إذن الندامة توبة ، إلا أنّ للندامة لوازماً أبرزها التخلّي عمّا ندم عليه ، والعزم على ترك المعاودة إليه ، فإذا لم يتحقّق هذان اللازمان لم يتحقّق حصول الندم .

نعم، قد يحصل الندم على تصرّف ما في حال لا يقدر معه النادم على ترك ما ندم على فعله، ولا جدوى في العزم على الترك لعلمه بعدم القدرة عليه مستقبلاً، كمن تورّط في الدخول في أرض الغير عدواناً وغصباً بالاختيار، شمّ أجبر على المكث فيها حتّى الموت، فهو لا يقدر على تركها ولا جدوى في العزم على غير المقدور، ففي هذه الحالة وأمثالها تتقوّم التوبة بالندم لإمكان حصوله وإن تخلّفت لوازمه، مثلما تحصل الشمس دون حصول النهار لحائل بينها وبين ما تشرق عليه، وحيث أنّ قبول التوبة من الله سبحانه، فهو أعرف بصدق النادم من نفسه، وهو أرحم الراحمين.

## ب ـ ترك التلبّس بالذنب

يختلف التلبّس بالذنب باختلاف نوع الذنوب، فبعضها يتصوّر فيها التلبّس أثناء الندم، وبعضها لا يتصوّر. فقطيعة الرحم مثلاً ذنب يتصوّر فيه التلبّس في الماضي والحال والاستقبال، وكذا غصب المال وعقوق الوالدين وظلم الآخرين بالتسلّط عليهم بدون حنّ ، وأمثال هذه الذنوب القابلة للامتداد على الأزمنة الثلاثة، وحينئذٍ لا يتحقّق الندم بدون تحقّق لازمه، وهو ترك التلبّس بالذنب أثناء الندم عليه، فقاطع الرحم يصل رحمه، وغاصب المال يعيده أو يدفع عوضه إلى ذويه أو يسترضيهم، والمتسلّط ظلماً يرفع يده عمّن تسلّط عليه، والعاق لأبويه يبرّهما، وهكذا يخرج ممّا هو فيه من ذنب كى يكون صادفاً في ندمه.

أمّا مع استمراره على ما ندم عليه فأي ندم هذا؟ وحينتُذٍ لا تتحقّق التوبة؛ لأنّها رجوع عن الذنب إلى الربّ (جلّ شأنه)، وخروج من الظلمة وضلالها إلى النور

وهداه ، ومع فرض التلبّس فيما يبعد عن الله تعالى لا يتصوّر الرجوع إليه والقرب منه ، ومع فرض البقاء في الظلمات والتيه لا يتصوّر التحوّل إلى النور والهدى.

ومن الذنوب ما ليس له امتداد على الماضي والحال والاستقبال ، كالجهاد في سبيل الله لمن تركه ولم يحصل بعد الترك ما يقتضيه ، وكالصوم بعد العجز عنه ، فمن ندم على تركهما ـ والحال هذه ـ لم يكن مكلّفاً بهما كي يلزمه ترك التلبّس بالذنب لانتفاء موضوعهما بحقّه ، وحينئذٍ لا معنى لاشتراط ترك التلبّس بالذنب في صحّة الندم وفي حصول التوبة .

هذا كلّه في المنظار العرفي المبني على التسامح والعموميّات ، وإلّا ففي الدقّة أنّ كلّ تكليف بنوع من أنواع الواجبات أو المحرّمات ينحلّ إلى عدّة تكاليف باعتبارات كثيرة ، ولنأخذ منها الزمان مثالاً.

فالتكليف بصلاة الصبح ـ مثلاً ـ وإن كان بالنظرة العامّة تكليفاً واحداً ، إلّا أنّه ينحلّ إلى تكاليف عدّة بالنسبة إلى الشخص الواحد ، على عدد آنات الوقت المحدّد لهذه الصلاة ، فإذا افترضنا أنّ وقتها المحدّد لها يتسع للإتبان بها عشرين مرّة ، كان التكليف بأدائها منحلاً إلى عشرين تكليفاً على نحو التخيير.

ففي الحصّة الأولى من الوقت يجب عليه أن يؤدّيها ، فإن لم يؤدّيها وجب عليه أداؤها في الحصّة الأخيرة من الحصص أداؤها في الحصّة الأخيرة من الحصص العشرين التي يكون فيها الوجوب تعييناً لا تخييريّاً.

والتكليف بحرمة الغصب ووجوب ردّ المغصوب ينحلّ إلى تكاليف متعدّدة بتعدّد أزمنة الغصب وأزمنة إمكان الردّ ، وهكذا الحال في كلّ تكليف باعتبار الزمان ، وقد يتعدّد باعتبارات أخرى .

إلاّ أنّ انحلال التكليف الواحد إلى تكاليف عدّة على نحو التخييركما في مثال الصلاة ، لا تصدق المعصية على مخالفة بعض التكاليف ، وإنّما تصدق على معصية

الجميع. وأمّا في مثل الغصب فمخالفة كلّ تكليف من التكاليف الانحلاليّة بجميع الاعتبارات هي معصية وذنب، فلا يكون النادم على ما مضى من أزمنة العصيان نادماً بحقّ، ما لم يخرج عن الذنب حين الندم.

ومع هذاكله يمكن القول بأنّ الذنوب جميعاً متساوية من حيث قبول التوبة منها بالندم عليها فيما تصحّ التوبة منه ، إلّا أنّ الفرق بينها أنّ البعض منها ، كالغصب ، عندما ينحلّ التكليف بتحريمه ووجوب ردّ المغصوب إلى تكاليف متلاحقة ومتعدّدة ، فإنّ الندم على عصيان ما يسبق الندم منها ، وإن كان توبة ورجوعاً إلّا أنّ العصيان لمّا يزامن حالة الندم منها هو فعل معاكس للرجوع ، وحينئذٍ لم يبق أثر للتوبة لتكافؤ التوبة المقرّبة بالعصيان الحالي المبعّد .

وأمّا مثل الصلاة فإنّ التوبة من تركها تحصل بالندم عليه وتقبل ، وحيث لا تكليف بالأداء بعد العصبان ، وخروج الوقت يُنتظر بالعبد حلول وقتها الآخر ، فإن أدّى الواجب فقد ترك التلبّس بالذنب وقرب من المولى (تعالى) ، وإن عصى تكافأت التوبة المقبولة بالترك الجديد المبعّد ورجع العبد عن رجوعه إلى الله تعالى . ونتيجة لما تقدّم فالندم وحده توبة إلّا أنّها غير مجدية في القرب من الله (عزّ وجلّ) ما دام العبد يبتعد عنه تعالى بتكرار الذنب .

ولعلّ هذا هو الوجه في اعتبار الخروج من الذنب وترك التلبّس به شرطاً في قبول التوبة ، أي في جدوى الرجوع إلى الله سبحانه .

ويؤيّده من الأخبار:

ا ـ عن رسول الله عَيَّالَةُ ، قال : « مَن اقتطع مال مؤمن غصباً بغير حقّه ، لم يزل الله معرضاً عنه مانتاً لأعماله التي يعملها من البرّ والخير ولا يثبتها في حسناته حتّى يتوب ويردّ المال الذي أخذه إلى صاحبه »(١).

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٥٣/١٦، باب وجوب ردّ المظالم إلى أهلها ، الحديث ٦/٢٠٩٦٢.

٢ ـ وعن أبي جعفر على الله ، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ، والمقيم على الذنب وهو مستغفر منه كالمستهزئ »(١).

٣ ـ وعنه الله أيضاً ، عن شيخ من النخع قال : قلت : لأبي جعفر الله : إنّي لم أزل والياً منذ زمن الحجّاج إلى يومي هذا ، فهل لي من توبة ؟ قال : فسكت الله . قال السائل : ثمّ أعدتُ عليه ، فقال : « لا حتّى تؤدّي إلى كلّ ذي حقّ حقّه »(٢).

٤ ـ وعن أبي عبدالله طلط ، قال : قال رسول الله عَبَالِيَّةُ : « مَن ظلم أحداً وفاته قليستغفر الله عَبَالِيَّةُ : « مَن ظلم أحداً وفاته قليستغفر الله له ، فإنّه كفّارة له ، (٣) .

إذن التوبة عن ذنب بعينه تتطلّب ، مضافاً للندم ، ردّ الحقّ إلى ذويه ، والخروج عن التلبّس بالذنب ، وإلّا كان مستهزئاً بنفسه بالرجوع بالتوبة ، ثمّ العود من حيث رجع بفعل ما تاب عنه .

فإن تعذّر عليه التخلّص من حقّ الغير بردّه إليه ، أو إلى ورثته بعد موته ، أو التصدّق به ، أو بقيمته ، عن ذمّة المظلوم ، أو استرضائه إذا كان الحقّ معنوياً فليستغفر الله له ليكون هذا الاستغفار تعويضاً عن الحقّ يوم القيامة ؛ لأنّ الله سبحانه لا يدع مظالم العباد دون ردّها أو ردّ عوضها إليهم .

فقد روي عن أبي جعفر على ، قوله : «الظلم ثلاثة : ظلم يغفره الله ، وظلم لا يغفره الله ، وظلم لا يغفره : الله ، وظلم لا يدعه الله ؛ فأما الظلم الذي لا يغفره : فالشرك ، وأما الظلم الذي يغفره :

<sup>(</sup>۱) الوسائل: ۷٤/۱٦، باب وجوب التوبة، الحديث ٨/٢١٠١٦. الكافي: ٢٩/٢، باب التوبة، الحديث ١٠/٢٩٥٩.

<sup>(</sup>٢) الوسائل: ٥٢/١٦، باب وجوب ردّ المظالم، الحديث ٣/٢٠٩٥٩. الكافي: ٣٤٤/٦، باب الظلم، الحديث ٣/٢٦٤١.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: الحديث ٢٠٩٦١، الكافي: ٣٤٧/٢، باب الظلم، الحديث ٢٠/٢٦٥٨.

فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله ، وأمّا الظلم الذي لا يدعه: فالمداينة بين العباد»(١).

وقد مرّ التعليق على هذا الخبر (ص ١٨٩ ـ ١٩٠)، فراجع إن شئت.

وبهذا الأخبار وأمثالها ممّا ورد فيه اشتراط ترك التلبّس بالذنب تُقيّد الإطلاقات الواردة في أدلّة قبول التوبة إن فسّرت التوبة بالندم فحسب ، مثل ما روي عن أمير المؤمنين عليه : « مَن تاب تاب الله عليه ، وأمرت جوارحه أن تستر عليه ، وبقاع الأرض أن تكتم عليه ، ونسيت الحفظة ماكانت كتبت عليه » (٢) ، وغير هذه الرواية ممّا علّقت القبول على التوبة مطلقاً ، وسيأتى ذكر عدّة منها .

# ج ـ العزم على ترك المعاودة

العزم هو الإرادة ، سواء تعلّقت بفعل أم بترك ، وهي من أفعال النفس ، ومن لوازم الندم ، فالنادم على صدور فعل من أفعاله لا يُعقل أن يريد الوقوع في أمثاله ، والنادم على ترك فعل لا يعقل أن يريد تكرار هذا الترك ، وإنّما يريد العكس في الحالين وإلّا لماكان نادماً.

وبوجه عام فالندم على البعد عن الله تعالى يستلزم حبّ القرب وإرادة المقرّب، ومَن كان عازماً على التمرّد والبعد فهو غير نادم عليهما ولا على مسبّباتهما، وإلّاكان جاهلاً بمعنى الندم أو مستهزئاً بنفسه.

نعم، قد تطرأ عليه غفلة ، أو يغلبه هوى نفسه ، أو يُكره على مخالفة إرادته ، وهذا ما يحصل لبعض من يريد أمراً ولا يحقّق مراده ، وهو لا ينافي الندم ؛ لأنّ الندم يستلزم الإقلاع عمّا ندم على فعله أو تركه ، وقد يحقّق الإنسان ما أراد وقد لا يحقّقه

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٢/١٦ه، باب وجوب ردّ المظالم إلى أهلها، الحديث ١/٢٠٩٥٠.

<sup>(</sup>٢) الوسائل: ٧٤/١٦، باب وجوب التوبة، الحديث ١٠/٢١٠١٨.

لأموركثيرة ومتشابكة.

والأخبار صريحة في اشتراط العزم على ترك المعاودة ، أذكر منها:

ا ـ عن كميل بن زياد الله ، قال : قلت الأمير المؤمنين الله : العبد يصيب الذنب فيستغفر الله ؟ فقال : « يابن زياد ، التوبة » ، قلت : ليس ؟ قال : « لا » ، قلت : كيف ؟ قال : « إنّ العبد إذا أصاب ذنباً قال : استغفر الله بالتحريك » ، قلت : وما التحريك ؟ قال : « الشفتان واللسان يريد أنْ يُتبع ذلك بالحقيقة » ، قلت : وما الحقيقة ؟ قال : « تصديق القلب ، وإضمار أن لا يعود إلى الذنب الذي استغفر منه » ، قلت : فإذا فعلت ذلك فأنا من المستغفرين ؟ قال : « لا ؛ لأنك لم تبلغ إلى الأصل بعد » ، قلت : فأصل الاستغفار ما هو ؟ قال : « الرجوع إلى التوبة عن الذنب الذي استغفرت منه ، وهي أول درجة العابدين . . . » (1).

٢ ـ روي أنّ رجلاً قال بحضرة أمير المؤمنين على الستغفر الله ، فقال على « ثكلتك أمّك ، أتدري ما الاستغفار ؟ الاستغفار درجة العليين ، وهو اسم واقع على ستة معان:

أوّلها: الندم على ما مضى ، والثاني: العزم على ترك العود إليه أبداً ، والثالث: أن تؤدّي إلى المخلوقين حقوقهم حتّى تلقى الله عزّ وجلّ أملس ليس عليك تبعة ، والرابع: أن تعمد إلى كلّ فريضة عليك ضيّعتها فتؤدّي حقّها ، والمخامس: أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتّى يلصق الجلد بالعظم ، وينشأ بينها لحم جديد ، والسادس: أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية ، فعند ذلك تقول: أستغفر الله (٢).

٣ ـ وعن أبي عبدالله على ، قال : «إنّ التوبة مطهرة من دنس الخطيئة. قال الله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللهُ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ ـ إلى قوله : ـ

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٧٨/١٦، باب وجوب إخلاص التوبة ، الحديث ٢١٠٢٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: ٧٧ ، الحديث ٤/٢١٠٢٨.

﴿ لَا تُظْلَمُونَ ﴾ (١)، فهذا ما دعا الله إليه عباده من التوبة، ووعد عليها من ثوابه، فمن خالف ما أمر الله به من التوبة سخط الله عليه، وكانت النّار أوْلى به وأحقّ  $(^{(1)})$ .

هذه الأخبار ـ وبخاصّة الأوّلين منها ـ صريحة في اشتراط العزم في صحّة التوبة .

# د ـ التوبة النصوح

وقد تسمّى التوبة بأركانها الثلاثة ، وهي : الندم ، وترك التلبّس بالذنب ، والعزم على عدم المعاوة بـ (التوبة النصوح) ، وهي ما أمر الله سبحانه عباده المؤمنين بها ، بقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَىٰ اللهِ تَوْبَةً نَصُوحاً ﴾ (٣).

وقد سأل أبو بصير أبا عبدالله على عن معنى التوبة النصوح في الآية الكريمة ؟ فقال على : « هو الذنب الذي لا يعود فيه أبداً » ، قلت : وأيّنا لم يعد ؟ فقال على : « يا أبا محمّد ، إنّ الله يحبّ من عباده المفتن التوّاب » (٤).

والتوّاب: صيغة مبالغة تدلّ على الكثرة ، وكثرة التوبة وإن كانت تنطبق على كثرة حصولها من ذنوب متنوّعة ، فتعدّد التوبة منها ، غير أنّ سياق الحديث الشريف يدلّ على كثرتها من الذنب الواحد أيضاً.

وتعبير الإمام على : «هو الذنب الذي لا يعود فيه أبداً»، يدلّ بظاهره على عدم صدور الذنب من التائب، فضلاً عن العزم على عدم صدوره، وهذا ما فهمه أبو بصير، حيث قال: وأيّنا لم يعد؟

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآيتان ٧٧٨ و ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) الوسائل: ١٢٤/١٨ ، أبواب الربا ـ باب تحريمه ، الحديث ٢٤/٢٣٢٩٣.

 <sup>(</sup>٣) سورة التحريم: الآية ٨، وتمامها: ﴿ عَسَىٰ رَبُكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سِيئَاتِكُمْ وَيُلذِخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَثْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴾.

<sup>(</sup>٤) الوسائل: ٧٢/١٦، باب وجوب التوبة ، الحديث ٣/٢١٠١١.

وجواب الإمام على لله يحبّ من عباده المفتن التوّاب ، إنّما يدلّ على أنّ كثرة التوبة من الذنب الواحد ـ بأن يتوب ويعود ، وهكذا تتكرّر التوبة بتكرّر العود محبوبة لله بما هي توبة . ولا يلزم من كون التكرار محبوباً أن تكون التوبة المتكرّرة توبة نصوحاً إلّا بعدم تكرّر المعصية بعدها ، وعليه فلا تسمّى التوبة توبة نصوحاً إلّا بعدم تكرّر المعصية بعدها ، وتؤكّد هذا عدّة أخبار ، منها:

ا ـ عن محمّد بن الفضيل الكناني ، قال: سألت أبا عبدالله على عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَىٰ اللهِ تَوْبَةً نَصُوحاً ﴾ ، قال: « يتوب العبد من الذنب ثمّ لا يعود فيه »(١).

٢ ـ وعنه أيضاً ، قال : سألت أبا الحسن على فقال : « يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه ، وأحبّ العباد إلى الله المفتنون التوابون »(٢).

٤ ـ وعن أبي الحسن الأخير ﷺ ـ في جواب مَن سأله عن التوبة النصوح فكتب ﷺ : «أنْ يكون الباطن كالظاهر ، وأفضل من ذلك » (٤).

والخبران الأخيران يدلّان على أنّ التائب توبة نصوحاً يكون ظاهره بفعل ما تاب من تركه وترك ما تاب من فعله ،كباطنه الذي هو الندم والعزم.

إذن تحصيل التوبة بالندم ، وترك التلبّس حالة الندم ، والعزم على عدم المعاودة

<sup>(</sup>١) الكافي: ٢٧/٢٦، باب التوبة ، الحديث ٣/٢٩٥٢. الوسائل: ٧٢/١٦، باب وجوب التوبة ، الحديث ٢/٢١٠١.

<sup>(</sup>٢) الوسائل: ٧٣/١٦، باب التوبة ، الحديث ٤/٢١٠١٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: ٧٧، باب وجوب إخلاص التوبة ، الحديث ٢/٢١٠١٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: ٧٦، الحديث ١/٢١٠٢٥.

أبداً ، إلّا أنّ هذه وإن كانت توبة ومطلوبة من المذنب ومحبوبة لدى الله سبحانه ، إلّا أنّها لا تسمّى توبة نصوحاً ما لم تطابق العمل مع العزم ، بأن لا يصدر من العبد ذلك الذنب الذي تاب منه ، فإن صدر وجبت عليه التوبة منه حتّى يكون توّاباً ، ولا يكون تائباً نصوحاً حتّى يترك أبداً ويتطابق ظاهره وباطنه .

وعلى هذا فإنّ قول الصدوق ( وقد روي: أنّ التوبة النصوح ، هو أن يتوب الرجل من ذنب وينوي أن لا يعود إليه أبداً ( ) ، قوله هذا لم أجد عليه شاهداً من الأخبار ، فضلاً عن عدم كون مضمونه مرويّاً ؛ لأنّ الأخبار المعروفة في كتبنا المتداولة في الحديث والتفسير لم تأخذ النيّة قيداً منفرداً في تعريف التوبة النصوح ، وإنّ ما صريح الأخبار ترك العودة للذنب ، وجعل الظاهر وفق الباطن ، وهي وإن كانت تستلزم النيّة إلّا أنّ الاكتفاء بالنيّة مع المخالفة الظاهريّة لا تتحقّق به التوبة النصوح ، والله أعلم .

مضافاً إلى أن عطفه لنيّة «أنْ لا يعود» على التوبة ، يكشف عن أنّه يفهم من الأخبار أنّ نيّة «أنْ لا يعود» أمر خارج عن التوبة بمعناها العامّ ، وأنّ نيّة عدم العود تخصّص التوبة بالنصوح. والحال أنّ نيّة العود من لوازم الندم ومن شروط تحقّقه ، فكيف يحصل الندم بدون نيّة «أنْ لا يعود» ، وقد تقدّم توضيح هذا الجانب ، ولم أجد من الأخبار ما يفصّل نيّة عدم العود إلى الذنب عن التوبة ولو بمعناها العامّ .

ومع ذلك فانّه الشيخ الصدوق!! وعدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود.

# ٣ ـ الحثّ على التوبة

التوبة من العبد ـإن صحّت ـ تنرتب عليها التوبة من الله سبحانه على عبده بالعفو

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٣/٢١٠٦، باب وجوب إخلاص التوبة ، الحديث ٣/٢١٠٢٧. معاني الأخبار: ١٧٤ ، باب معنى التوبة النصوح ، الحديث ٣.

عن ذنبه ، أو مغفرته له ، أو بهما معاً (١).

وقد دلّت على هذا الفضل الجسيم من ربّ العالمين آيات كثيرة ، وتواترت به السنّة الشريفة ، وأجمع عليه المسلمون قاطبة .

فعن القرآن الكريم:

١ ـ قوله تعالى : ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَىٰ ﴾ (٢).

٢ ـ وقوله سبحانه: ﴿ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ﴾ (٣).

٣ ـ وقوله سبحانه: ﴿ أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللهَ هُوَ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ (٤).

٤ ـ وقـ وله عــ زّ مــن قـائل: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (٥).

ومن السنّة الشريفة:

ا ـ عن رسول الله عَلَيْكُ برواية جعفر بن محمّد ، عن آبائه عَلَيْكُ ، قال : «إِنَّ لله فضولاً من رزقه ينحله من شاء من خلقه ، والله باسط يده عند كلّ فجر لمذنب الليل ، هل يتوب فيغفر له ؟ ويبسط يده عند مغيب الشمس لمذنب النهار ، هل يتوب فيغفر له ؟ »(٦).

٢ ـ عن أمير المؤمنين عليه ، قال : « مَن تاب تاب الله عليه ، وأمرت جوارحه أنْ تستر

<sup>(</sup>١) العفو: هو المحو، بأن لا يبقى للذنب أثر في النفس ، والمغفرة: الستر والتغطية والحجب عن التأثير. انظر القامو س المحيط: ١٣١٣ ، مادة «عفا».

<sup>(</sup>٢) سورة طه: الآية ٨٢.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ١٨٧.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة: الآية ١٠٤.

<sup>(</sup>٥) سورة النُّور: الآية ٣١.

<sup>(</sup>٦) الوسائل: ٧٤/١٦، باب وجوب التوبة ، الحديث ١١/٢١٠١٩.

عليه ، وبقاع الأرض أنْ تكتم عليه ، ونسيت الحفظة ما كانت كتبت عليه  ${}^{(1)}$ .

٣ ـ عن أبي جعفر عليه ، قال : «التائب عن الذنب كمن لا ذنب له »(٢).

٤ عن أبي عبدالله على الله عنه الله عزّ وجلّ يفرح بتوبة عبده المؤمن ، كما يفرح أحدكم بضالته إذا وجدها "(").

٥ ـ وعنه على ، قال : « لا خير في الدنيا إلّا لرجلين : رجل يزداد في كلّ يوم إحساناً ، ورجل يتدارك ذنبه بالتوبة ، وأنّى له بالتوبة ؟ والله لو سجد حتّى ينقطع عنقه ، ما قَبِل الله منه إلّا بولا يتنا أهل البيت »(٤).

٦ ـ عن أبي الحسن الماضي على ، قال : « ليس منّا مَن لم يحاسب نفسه في كلّ يوم ، فإنْ عمل حسناً استزاد الله ، وإنْ عمل سيّئاً استغفر الله منه وتاب إليه »(٥).

٧ ـ عن الرضا ﷺ ، عن آبائه ﴿ عَنْ آبائه ﴿ قَالَ : قال رسول الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَن الرضا ﷺ : «اعترفوا بنعم الله ربّكم ، وتوبوا إلى الله من جميع ذنوبكم ، فإنّ الله يحبّ الشاكرين من عباده (٦) .

٨ ـ وعنه أيضاً ، عن آبائه المهالا ، قال : قال رسول الله عَلَيْ : « مَثَل المؤمن عند الله تعالى كمثل ملك مقرب ، وإن المؤمن عند الله لأعظم من ذلك ، وليس شيء أحب إلى الله من مؤمن تائب ، ومؤمنة تائبة » (٧).

٩ ـ عن معاوية بن وهب ، قال: سمعت أبا عبدالله الله يقول: « اذا تاب العبد توبة

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٧٤/١٦، باب وجوب التوبة ، ١٠/٢١٠١٨.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٢/٢٩/، باب التوبة ، الحديث ١٠/٢٩٥٩.

<sup>(</sup>٣) الوسائل: ٧٣/١٦، باب وجوب التوبة ، الحديث ٧/٢١٠١٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: ٧٦، الحديث ٢١٠٢٣.

<sup>(</sup>٥) الكافى: ٧/٣٠١١، باب محاسبة العمل ، الحديث ٢/٣٠١١.

<sup>(</sup>٦) الوسائل: ٧٦/١٦، باب وجوب النوية ، الحديث ١٦/٢١٠٢٤.

<sup>(</sup>٧) المصدر المتقدّم: ٧٥، الحديث ١٣/٢١٠٢١.

نصوحاً أحبّه الله فستر عليه في الدنيا والآخرة»، قلت: وكيف يستر عليه ؟ قال: «يُنسي ملَكَيه ما كتبا عليه من الذنوب، ويُوحي إلى جوارحه اكتمي عليه ذنوبه، ويوحي إلى بقاع الأرض اكتمي ماكان يعمل عليك من الذنوب، فيلقى الله حين يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب» (١).

وهذا الحديث وأمثاله يصوّر لنا يوم الحساب كمحكمة يحاكم الله عزّ وجلّ فيها عباده ليكافئهم على ما فعلوا، وهو الحاكم وما في الوجود شهود بما في ذلك الجوارح ، كما ورد القرآن بذلك(٢).

أمّاكيف؟ وهل يحتاج الله في حساب عباده إلى مَلكين يحفظان عمل العبد؟ وهل يحتاج في إصدار حكمه إلى شهود؟ فهذه أمور غيبيّة تحدّث بها القرآن ووردت بها السنّة، فنؤمن بها إجمالاً وإن لم نعرف تفصيل ذلك ودواعيه ما دمنا نؤمن بعصمة مصدره.

## ٤ \_ تكرار التوبة

تكرار التوبة تعدّدها؛ لأنّ التكرار يقابل المرّة الواحدة ، وتكرار التوبة يتحقّق في ثلاث صور:

الأولى: أن يتوب من ذنب واحد نوعاً ، ثمّ يفعل مثله ويتوب منه ، وهكذا ، كمن يشرب الخمرة ويتوب من شربها ، ثمّ يعود إليه ، وهكذا .

الثانية: أن يتوب من نوع ولا يعود إليه ، ثمّ يتوب من نوع آخر كذلك ، وهكذا يطهّر نفسه من الذنوب بتوبة نصوح على نحو التدريج.

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٧١/١٦، باب وجوب التوبة، الحديث ١/٢١٠٠٩.

<sup>(</sup>٧) مثل قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَاكَاتُوا يَعْمَلُونَ ﴾ سورة النُّور: الآية ٧٤.

الثالثة: أن يتوب توبة عامّة من جميع الذنوب ، ويتّجه إلى ربّه توجّهاً كاملاً ، إلّا أنّه قد يقع ببعض الذنوب ثمّ يتدارك نفسه بالتوبة منها فيتوب توبة عامّة ، وهكذا.

والتوبة بجميع صورها مقبولة وإن تكرّرت. وقد وردت أخبار بقبولها مع التكرار بخصوص كلّ صورة ،كما وردت أخبار عامّة تشمل جميع هذه الصور.

فمن أخبار الصورة الأولى ، ما روي أنه :

قال رجل: يا رسول الله ، إنّي أُذنب ، فما أقول إذا تبت ؟ قال: «استغفر الله» ، فقال: إذن تكثر ذنوبي ؟ فقال: إذن تكثر ذنوبي ؟ فقال: إنّي أتوب ثمّ أعود ؟ فقال: «كلّما أذنبت استغفر الله» ، فقال: إذن تكثر ذنوبي ؟ فقال: «عفو الله أكثر ، فلا تزال تتوب حتّى يكون الشيطان هو المدحور»(١).

ومن أخبار الصورة الثانية أخبار التوبة النصوح المتضمّنة توبة العبد من ذنب لا يعود إليه أبداً ، فلو تعدّد نوع الذنب ، كشرب الخمر ولعب القمار وترك الصلاة ، وتاب عن كلّ نوع منفرداً ، ثمّ تاب عن الآخر ، حصل منه التكرار (٢).

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٨١/١٦، باب جواز تجديد التوبة وصحّتها، الحديث ٢١٠٣٧.

<sup>(</sup>٢) مرّت بنا الأخبار حول الموضوع في الصفحة ٢١٩ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) الوسائل: ٧٩/١٦، باب جواز تجديد التوبة ، الحديث ١/٢١٠٣٣.

هذه الأخبار التي تخصّ الصور الثلاثة ، وأمّا الأخبار التي تنطبق على هذه الصور وغيرها مثل التوبة المستحبّة ، فقد روى منها الحرّ العاملي في وسائل الشيعة ثمانية أحاديث تحت عنوان: (استحباب تكرار التوبة كلّ يوم وليلة من غبر ذنب ، ووجوبه مع الذنب) (١).

وفيما يأتي أروي هذه الأخبار لنرى مدى دلالتها على ما استنتجه منها من عنوان: أ ـ الأخبار التي استفاد منها وجوب التوبة من الذنوب كلّ يوم وليلة:

۱ ـ حدیث رقم ( $\Upsilon$ ): عن عدّة من أصحابنا رفعوه ، قالوا: قال: « لكلّ داء دواء ، ودواء الذنوب الاستغفار » $(\Upsilon)$ .

٢ ـ حديث رقم (٣): عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن عمّار بن مروان ، قال : قال أبو عبدالله عليه : «مَن قال : استغفر الله مئة مرّة في يوم غفر الله له سبعمئة ذنب ، ولا خير في عبد يذنب في يوم سبعمئة ذنب » (٣) .

٣ ـ حديث رقم (٧): الحسين بن سعيد في كتاب الزهد ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد العجلي ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر على : « أنه كان يقال من أحبّ عباد الله إلى الله المحسن التواب » (٤).

هذه كلّ أخبار الباب التي استفاد منها وجوب التوبة ، وهي بعد افتراض حجّية الخبر المرفوع ، وصحّة سند الخبرين الأخيرين لا ظهور لها بالوجوب ؛ لأنّ الحديث

<sup>(</sup>۱) راجع الوسائل ۱۸/۱۸، باب استحباب تكوار التوبة والاستغفار كلّ يـوم وليـلة مـن غـير ذنب...

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: ٨٥، الحديث ٢/٢١٠٤٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: الحديث ٣/٢١٠٤٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: ٨٦، الحديث ٧/٢١٠٥٣.

رقم (٧) غير ظاهر في التشريع ، مضافاً إلى أنّه يثبت محبوبيّة التائب ، والمحبوبيّة تحصل بالأعمّ من الواجب والمندوب.

والحديث رقم (٣) ناظر إلى أثر النوبة وذمّ من يذنب سبعمئة ذنب في اليوم، ولا يلزم من الذمّ على الذنب وجوب النوبة عنه ما لم يثبته دليل مستقلّ، مثلما يحتاج قضاء الفريضة إلى دليل مستقلّ لإثباته.

وأمّا الحديث رقم (٢) فهو يحدّد دواء الذنوب، أمّا أنّ هذا الدواء واجب تحصيله أم غير واجب؟ فهو غير واضح من نفس هذا الدليل.

نعم قد يقال: إنّ التوبة واجبة والاستغفار كذلك على المذنب؛ لأنّ تركهما يعني الاصرار على الذنب، والاصرار على الذنب وإن كان صغيراً من الكبائر كما ذكرناه في الصفحة ( ٩٤)، ودلّ عليه حديثان أشرنا لهما هناك، وكلّ كبيرة محرّمة، وترك المحرّم واجب.

ولا كلام لنا في هذا ، وإنّما الكلام في استفادة الوجوب ممّا ذكره من الأخبار ، وكذا فيما حدّده في كلّ يوم وليلة ، مع أنّ تلكم الأخبار لا تنهض بإثبات المدّعي .

ب ـ وأمّا الأخبار الخمسة المتبقّية ، والتي استفاد منها الاستحباب ، فهي جميعاً واردة في توبة واستغفار المعصومين الميّلا ، وهي كما يأتي :

ا ـ حديث رقم (١): عن أبي عبدالله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عزوب إلى الله عزوج في كلّ يوم سبعين مرّة » (قال الراوي:) قلت: أكان يقول: أستغفر الله وأتوب إلى الله » ، قلت: إنّ رسول الله كان يتوب ولا يعود ، ونحن نتوب ونعود ؟ قال: « الله المستعان » (١).

٢ ـ حديث رفم ( ٤ ): عن أبي عبدالله المناخ ، قال : ﴿ إِنَّ رسول الله كان يتوب إلى الله

<sup>(</sup>١) الكافى: ٤٣١/٢، باب الاستغفار من الذنب، الحديث ٢٩٦٦.

الفصل الثاني: إصلاح النفس

كلّ يوم سبعين مرّة من غير ذنب» (١).

٣ ـ حديث رقم (٥): عن أبي عبدالله على أيضاً ، قال : «إنّ رسول الله عَلَيْ كان يتوب إلى الله ويستغفره في كلّ يوم وليلة مائة مرّة من غير ذنب. إنّ الله يخصّ أولياء ، بالمصائب ليأجرهم عليها من غير ذنب «(٢).

ك ـ حديث رقم (٦): عن أبي عبدالله لله الله على الله عَلَيْهُ كان يتوب إلى الله عَلَيْهُ كان يتوب إلى الله عَلَيْهُ كان يتوب إلى الله في كلّ يوم سبعين مرّة من غير ذنب "(٣).

٥ ـ حديث رقم ( ٨ ): عن إبراهيم بن أبي البلاد ، قال : قال أبو الحسن على : « حمد الله في كلّ يوم خمسة آلاف مرّة » ، ثمّ قال لي : « خمسة آلاف كثير » (٤).

هذا ، واستنباط الشيخ الحرّ العاملي استحباب تكرار التوبة كلّ يوم وليلة من غير ذنب لجميع المكلّفين من هذه الأخبار يستدعى وقفة ولو قصيرة .

فإنّ هذه الأخبار وردت في النبيّ ﷺ وأحد أوصيائه ﷺ، وهم جميعاً فيما يعتقده الإماميّة معصومون عن كلّ مخالفة للشريعة التي جاء بها رسول الله ﷺ.

والتوبة بمعناها العام ـ كما فهمناه من اللغة والنصوص ـ هي الرجوع ، وهي من العبد رجوعه إلى مولاه ، وهو لا يحصل إلّا بعد بُعده عنه ، والنبي عَمَالَةُ وأهل بيته المعصومون لا يُتصوّر بحقّهم بُعدٌ عن الله سبحانه بذنب أو بغير ذنب كي يرجعوا إلى الله تعالى يوميّاً سبعين مرّة أو أكثر. ولذا عندما سأل الراوي أبا عبدالله عليه عن توبة النبيّ عَلَيْهُ : «أكان يقول : أستغفر الله وأتوب إليه » بما لهذه العبارة من معنى في نفس الراوي ، نفى الإمام عليه هذا المعنى للاستغفار والتوبة اللذين كانا يصدران

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٨٥/١٦، باب استحباب تكرار التوبة ، الحديث ٤/٢١٠٥٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: الحديث ٢١٠٥١/٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: ٨٦، الحديث ٦/٢١٠٥٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: ٨٦ ، الحديث ٨/٢١٠٥٤.

من رسول الله عَيَّلَا ، وقال: « ولكن كان يقول أتوب إلى الله » ، ويمكن أن يكون مفادها: أرجع إلى الله ، من باب رجوع العباد إلى ربّهم ﴿ إِنَّا لِللهِ وإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ ، ويبدو أنّ الراوي لم يتحوّل عن فهمه لنوبة النبيّ عَيَّلَا فقال: « إنّ رسول الله كان يتوب ولا يعود ، ونحن نتوب ونعود » ، فقال الإمام الله : « الله المستعان » ، وهو لا يفيد إقرار ما فهمه الراوي من توبة النبيّ عَيَّلَا ، وإن فهم منه طلب الاستعانة بالله تعالى على أن لا نعود بعد توبتنا.

وفي الخبر رقم (٥) بعد أن ذكر الإمام عليه توبة رسول الله عَلَيْ واستغفاره مئة مرة من غير ذنب ، عقب عليه بقوله: «إنّ الله يخصّ أولياءه بالمصائب ليأجرهم عليها من غير ذنب »، ولعلّ من أعظم المصائب عند العارفين بالله \_ورسول الله سيّدهم \_ أن ينشغلوا عن الحقّ بالخلق ، ولذاكان رسول الله عَلَيْ إذا دخل وقت الصلاة قال لبلال مؤذّنه: «أرحنا يا بلال »، فهذا الانشغال \_مع كونه بتكليف من الله سبحانه ، ومع كونه لا يحجبه عن الوصل بالله مثلما يحجب الآخرين \_ هو في نظر سيّد العارفين شائبة في التمحّض للحقّ المطلق ، ويتطلّب منه التوبة والاستغفار من أجل التمحّض التامّ لرؤية الحقّ دون سواه من خلقه.

ويمكن أيضاً أن يفهم من توبة النبيّ عَيَّا وأهل بيته المعصومين المَيُ والله والله والمعصومين المَيْ والله والذم والمتعفارهم والمنتفارهم والله تعليمية والمرامة المجعولة من الله تعالى فحيث تطلب التوبة والاستغفار من المكلفين لا بدّ لقدوتهم وإمامهم أن يفعل ما يطلبه منهم ليقتدوا ويأتمّوا به .

ومن هذه الجهة فتبوت الاستحباب في حقّ عامّة المكلّفين غير المذنبين بمخالفة الشريعة لا بأس به للأسوة الحسنة ، أمّا إذا لاحظنا أنّ حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين (١) ، فالمستحبّ بحقّ الداني واجب بحقّ من هو أعلى مرتبة منه .

<sup>(</sup>١) كما هو معروف لدى العارفين أنَّ الحسنة التي تصحبها غفلة عن ذكر الله تعالى سيَّئة.

# ٥ ـ الذنوب التى تُقبل النوبة منها

التوبة رجوع العبد عن بُعده إلى ربّه ، وقبولها العفو والمغفرة وما يترتّب عليهما من قرب بَعد بُعد.

وهذا القبول رحمة من الله تعالى بعباده ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴾ (١) ، وقال تعالى : ﴿ عَذَابِي فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴾ (١) ، فالعذاب بالاستحقاق ، وقبول أصيب به من أشاء ورَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ (١) ، فالعذاب بالاستحقاق ، وقبول التوبة من كلّ التوبة بالرحمة ، وقد وسعت كلّ شيء ، فالأصل بمقتضى الرحمة قبول التوبة من كلّ ذنب . قال عزّ من قائل : ﴿ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (٣) ، وقد كرّم الله سبحانه عباده من البشر بالاختيار ، وتكرّم عليهم بهذه الرحمة الواسعة ، غير أنّ بعضهم وباختيار منه ـ أبى هذه الكرامة ولم يتعرّض للحصول عليها بالتوبة والرجوع إلى الله .

وقد أشار سبحانه إلى هذا البعض من النّاس بفوله عزّ وجلّ : ﴿ وَلَيْسَتِ التَّـوْبَةُ لِلَّذِينَ لِللَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّنَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلَا الَّـذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارُ أُولَٰئِكَ اعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً ﴾ (٤).

من هذا وغيره ممّا سنذكره من الأخبار، قسّم الفقهاء التوبة إلى مقبولة وغير مقبولة:

<sup>(</sup>١) سورة غافر: الآية ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: الآية ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الزُّمر: الآية ٥٣.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: الآية ١٨.

### ١ \_ التوبة غير المقبولة:

أ ـ توبة المذنب بعد موته: سواء أكان الذنب إلحاداً أو شركاً أو كفراً أو ما دون هذه الذنوب من أنواع الكبائر والصغائر؛ لأنّ الحياة الأخرى حياة حساب لا حياة عمل؛ للحديث الشريف: « وإنّ اليوم عمل ولا حساب ، وغداً حساب ولا عمل »(١).

والتوبة عمل وطاعة ، فمحلّها الدنيا لا الآخرة ، ولو كانت التوبة هناك مقبولة لما طلب المذنب الرجوع إلى الحياة الدنيا ليعمل فيها صالحاً ، كما حكى حاله سبحانه بقوله تعالى : ﴿ رَبِّ ارْجِعُونِ \* لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ ﴾ (٢).

ب ـ توبة المذنب مطلقاً إذا حضره الموت؛ لفوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّنَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ الآنَ ﴾ .

وسئل الإمام الصادق على عن معنى هذه الآية فقال : « ذاك إذا عاين أمر الآخرة» (٣).

ج ـ توبة الكافر الفطري وهو من وُلد على الإسلام وبلغ ، وهو مسلم عاقل ، ثمّ ارتدّ عن الدين ، أو «الذي انعقد وأحد أبويه أو كلاهما مسلماً حال انعقاده (3) ثمّ صاركافراً.

ولفقهاء الإماميّة في قبول توبته وعدمه عدّة آراء:

الأوّل ـ وهو المشهور بينهم (٥) ـ: عدم قبول توبته وإسلامه ، وأنّه مخلّد في النّار كبقيّة الكفّار ، وقد استدلّ على عدم قبول توبته بعدّة أخبار صحاح ، منها:

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: ٨٣، الرقم ٤٢، من كلام له الله على الله على الله عنه عنه الله الله عنه الله الأمل».

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون: الآيتان ٩٩ و ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) الفقيه: ١/ ١٥٠، باب غسل الميّت ، الحديث ١٠. الوسائل: ٨٩/١٦، باب صحّة التوبة ، الحديث ٧/٢١٠٦١.

<sup>(</sup>٤) و (٥) التنقيح: ١٩٩/٤ مسألة ١، أبحاث السيّد الخوثي يَثِيُّ \_ تقرير الميرزا علميّ الغروي.

٢ ـ عن أبي عبدالله على ، قال : «كلّ مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمّداً على نبوته وكذبه . . . وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه »(٢).

٣ ـ عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه الله عن مسلم تنصّر ؟ قال : « يُقتل ولا يستتاب » ، قلت : فنصراني أسلم ثمّ ارتدّ عن الإسلام ؟ قال : « يستتاب . . . » (٣) .

ك ـ وعن الحسين بن سعيد ، قال : قرأت بخطّ رجل إلى أبي الحسن الرضا على : رجل وُلد على الإسلام ثمّ كفر وأشرك وخرج عن الإسلام ، هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب ؟ فكتب على الله : « يقتل » (٤).

الثاني ـ وهو المنسوب إلى ابن الجنيد ـ: أنّ الفطري تقبل توبته مطلقاً ، أي ظاهراً وواقعاً ، فلا يقتل بعد توبته ولا تبين زوجته ، ولا تقسّم أمواله ، إلّا أنّ هذا الرأي شاذّ لا يعبأ به بعد ورود الصحاح على خلافه .

الثالث ـ هو التفصيل في القبول ـ: أي الحكم بقبول توبته فيما بينه وبين الله سبحانه واقعاً ، وأنّه يعامل معاملة المسلمين ، ولكن يحكم بعدم قبول توبته ظاهراً من حيث كفره ، ونجاسة بدنه ، وبينونة زوجته ، وقتله ، وتقسيم أمواله على ورثته ـ إن كانوا مسلمين ـ. ولا تساعد الأدلّة للنهوض بهذا الرأى .

الرابع ـوهو ما نسب إلى جملة من المحقّقين ـ: وهو قبول توبته ظاهراً وبـاطناً

<sup>(</sup>١) الوسائل: ١٦٨/٢٢، باب حكم زوجة المرتدّ ، الحديث ١/٢٨٣٠١.

<sup>(</sup>٢) التهذيب: ١٢٧/١٠، باب حدّ المرتدّ والمرتدّة، الحديث ٢/٥٤١.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: ١٢٩ ، الحديث ٩/٥٤٨.

<sup>(</sup>٤) التهذيب: ١٢٩/١٠، باب حدّ المرتدّ والمرتدّة، الحديث ١٠/٥٤٩.

مع بقاء ترتب الآثار التي دل على ترتيبها دليل ، مثل قتله وبينونة زوجته عنه وتقسيم أمواله ؛ لأنها أحكام ثابتة بأدلتها ، وهي أعم من أن تكون على الكافر والمسلم ، أمّا الآثار المترتبة على عنوان الكفر كنجاسة بدنه فلا تبقى بعد التوبة ، مثل صحّة تزويجه بمسلمة وثبوت التوارث بينه وبين من يرثه ونحوها (١).

وفي المسألة أقوال أخرى ، ولكلّ قول أدلّته ومناقشاته ، فمن أراد التوسّع فليراجع البحوث الفقهيّة الموسّعة (٢).

# ٢ \_ التوبة المقبولة:

أ ـ توبة الكافر الفطري، على الآراء التي مرّ بنا ذكرها، وهي الثاني والثالث والرابع.

وممّا يستدلّ به على الرابع منها:

١ ـ إنّ الله سبحانه واسع رحيم ، ولا يغلق أبواب رحمته بوجه أحد من مخلوقاته ، فإذا ندم المرتد وتاب حُكم بإسلامه واقعاً وظاهراً (٣).

٢ ـ صدق المسلم عليه من دون عناية ؛ إذ لا نعني بالمسلم إلّا من أظهر الشهادتين واعترف بالمعاد وبماء جاء به النبيّ عَلَيْكُ ، والمفروض أنّ المرتدّ بعد توبته معترف بذلك كلّه (٤).

٣ ـ عموم ما دلّ من الأخبار على قبول توبة المرتدّ ، ومن هذه الأخبار:

أ ـ عن أبى جعفر وأبي عبدالله على : «المرتد يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل »(٥).

<sup>(</sup>١) و (٢) التنقيح: ٢٠٢/٤، المسألة ١، أبحاب السيّد الخوئي ـ تقرير الميرزا علميّ الغروي.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: ١٩٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: في توضيح المسألة ١.

<sup>(</sup>٥) التهذيب: ١٢٧/١٠ ، باب حدّ المرتدّ والمرتدّة ، الحديث ١٢٧/٠٠ .

ب ـ عن أبي عبدالله على ، قال : «إنّ رجلاً من المسلمين تنصر فأتي مه أمير المؤمنين فاستتابه ... » (١) .

جـعن أبي جعفر الله ، قال: « مَن كان مؤمناً فعمل خيراً في إيمانه ، ثمّ أصابته فتنة فكفر ثمّ تاب بعد كفره ، كُتب له وحسب له كلّ شيء كان عمله في إيمانه ولا يبطله الكفر إذا تاب بعد كفره » (٢).

3 - الحكم على الكافر المرتد عن فطرة بعد توبته بالتكاليف الشرعية ، كالتكليف بالصلاة والصيام وغيرهما ، والتوارث بينه وبين من يتوارث معه قبل ارتداده ، وجواز تزويجه من امرأة مسلمة ، وغير هذه الأحكام التي لا يمكن التفوّه بانكارها ؛ لثبوتها في الفقه بالضرورة وبدون إشكال .

فلو لم تقبل توبته وقعنا في عدّة إشكالات ، منهاكيف يصلّي ويصوم وجسمه نجس العين ؟ وكيف نزوّج المسلمة من الكافر ؟ وكيف نورّث الكافر من مال المسلم ؟

ولا ترفع هذه الإشكالات إلا بالقول بقبول توبته وتخصيص ما دل من الأخبار على عدم قبولها ، بعدم رفعها للحكم عليه بالقتل وتقسيم أمواله وبينونة زوجته (٣).

ب ـ توبة الكافر الملّي: وهو من وُلد من كافرَين ثمّ أسلم ، ثمّ ارتد عن إسلامه ، ثمّ يتوب عن كفره وارتداده ، ولا خلاف بين الفقهاء في قبول توبته ظاهراً وباطناً ؛ لعموم ما ورد من الأخبار في قبول توبة المرتدّ ، وعموم الرحمة الإلهيّة التي وسعت

<sup>(</sup>١) التهذيب: ١٢٧/١٠ ، باب حدّ المرتدّ والمرتدّة ، الحديث ٣/٥٤٢.

<sup>(</sup>٢) الوسائل: ١٠٤/١٦، باب صحّة النوبة من المرتدُ، الحديث ١/٢١٠٩٩.

<sup>(</sup>٣) راجع التنقيح: ٢٠٢/٤، بيان المسألة ١، أبحاث السيّد الخوتي ﷺ ـ تقرير الميرزا عمليّ الغروي.

كلّ شيء؛ ولخصوص ما ورد في قبول توبة المرتدّ الملّي(١).

وقد يقال إنّ الشرك ، وهو نوع من أنواع الكفر ، لا يغفر ، سواء حصل من ملّي أم من فطري ؛ لقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن مَن فطري ؛ لقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن مَن فطري ؛ لقوله تعالى : ﴿ يَشَاءُ ﴾ (٢) ، وأنّ أبا عبدالله المنجل لله المنتنه كما استثنى الكبائر في الخبرين التاليين :

الحبائر فما سواها». (قال الله لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾: الكبائر فما سواها». (قال الراوي:) قلت: دخلت الكبائر في الاستثناء ؟ قال: «نعم» (٣). ومفاده أنّ الشرك لم يدخل في الاستثناء من عموم نفي المغفرة.

٢ ـ عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبدالله الله الكائر فيها استثناء أن يغفر لمن يشاء ؟ قال : « نعم » (٤٠) .

وهذا الاستدلال غير تامّ؛ للعلم الضروري بقبول إسلام المشركين على امتداد الدعوة للإسلام، وللإجماع على قبول توبة المرتدّ عن ملّة من دون فرق يذكر بين أن يكون الارتداد بشرك أم بغيره من أنواع الكفر، ولقيام الأدلّة على قبول توبة المرتدّ الفطرى مطلقاً (٥).

<sup>(</sup>١) ومنها ما رويناه لإثبات قبول توبة المرتذ الفطري ، والآية الدالّـة عـلى عـموم الرحـمة ، وما روي عن أبي الحسن للثيلا في نصراني أسلم ثمّ ارتدّ. راجع: الصـفحة ٣٣١ مـن هـذا الكتاب ، الحديث ٣.

 <sup>(</sup>۲) سورة النساء: الآيتان ٤٨، ١١٥.
 وتمام الأولى: ﴿ وَمَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْماً عَظِيماً ﴾ .
 وتمام الثانية: ﴿ وَمَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً بَعِيداً ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الكافى: ٣٠٢/٢، باب الكبائر، الحديث ١٨/٢٤٥١.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: الحديث ١٩/٢٤٥٢. الوسائل: ٣٣٣/١٥، باب صحّة التوبة من الكبائر، الحديث ٢/٢٠٦٦٦.

<sup>(</sup>٥) تقدّم الكلام عن ذلك في الصفحة ٢٣٢ من هذا الكتاب.

وأمّا الخبران فناظران إلى استثناء الكبائر من عموم نفي المغفرة؛ لأنّ السؤال كان عنها ، ويمكن القول بأنّ الشرك ـ بمقتضى الآية واستشهاد الإمام الله بها ـ لا يغفر ، ولكنّه لا يغفر إذا لم يتب المشرك ، أمّا إذا تاب فيكون مشمولاً بعموم الرحمة التي وسعت كلّ شيء والتي تسبق الغضب .

ومحصّل الكلام: أنّ الآية لم تنعرّض للتوبة من الشرك ، وإنّما تحدثت عن الشرك مطلقاً ، ويمكن تقييد هذا الإطلاق بالنوبة ، مثلما توعّدت بعض الآيات بالنار والخلود فيها على فعل بعض الكبائر ، وهي من الذنوب التي تقبل فيها التوبة بالاتّفاق ، مثل قتل النفس التي حرّم الله ، فقد قال تعالى : ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُتّعَمّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنّهُ خَالِداً فِيها وَغَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَأَعَدًا لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ﴾ (١).

وعن أبي عبدالله الله عنو فول الله عزّوجل هذا ، قال : « جزاؤه جهنّم إن جازاه » (٢).

وفي خبر آخر عن الإيمان قال أبو عبدالله الله الله الله بذنب أوعد عليه بالنّار»، فقال أبو بصير: جُعلت فداك، وأيّنا لم يلق الله إليه بذنب أوعد الله عليه النّار؟ فقال: «ليس هو حيث تذهب، إنّما هو مَن لم يلقَ الله بذنب أوعد! لله عليه النّار ولم يتب منه »(٣).

فالذنوب التي وردت النصوص فيها بأنّ الله لا يغفرها أو توعّد بالنّار عليها ولم يرد نصّ على عدم قبول التوبة منها مشمولة بعموم قبول التوبة وشمول الرحمة ، شركاً كانت أم دون الشرك.

ج ـ توبة مرتكب الكبيرة: مرّ بنا معنى الكبيرة لغة واصطلاحاً (٤)، أمّا الآن

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ٩٣.

<sup>(</sup>٢) الوسائل: ٣٣٤/١٥ ، باب صحّة التوبة من الكبائر ، الحديث ٣٣٤/١٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: ٣٣٥، الحديث ٩/٢٠٦٧٣.

<sup>(</sup>٤) راجع الصفحات ٧٨ ـ ٨٢ من هذا الكتاب.

فالحديث عن قبول التوبة منها ، وقد دلَّت عليه أخبار كثيرة أورد منها :

ا ـ عن أمير المؤمنين للمنظِ في حديث الزاني المقرّ أربع مرّات ، قال لله له له المنابر: «احتفظ به» ، ثمّ غضب وقال: «ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملأ ، أفلا تاب في بيته ، فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحدّ »(١).

٢ ـ وعن أبي عبدالله عليه ، قال : أتى النبي عَيَلَيْهُ رجلاً فقال : إنّي زنيت . . . ، فقال رسول الله عَيَلَيْهُ : «لو استتر ثم تاب كان خيراً له » (٢).

٣-وعنه على ، قال : بينما أمير المؤمنين على في ملاً من أصحابه إذ أتاه رجل فقال : 
يا أمير المؤمنين ، إنّي قد أوقبت على غلام فطهرني ، فقال له : «يا هذا ، امض إلى منزلك لعل مراراً هاج بك » ، فلمّا كان من غد عاد إليه ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّي قد أوقبت على غلام فطهرني ، فقال له : «اذهب إلى منزلك لعل مراراً هاج بك » ، قد أوقبت على غلام فطهرني ، فقال له : «اذهب إلى منزلك لعل مراراً هاج بك » ، حتى فعل ذلك ثلاثاً بعد مرّته الأولى . فلمّاكان في الرابعة قال له : «يا هذا ، إنّ رسول الله على مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهن شئت » قال : وما هن يا أمير المؤمنين ؟ قال : «ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت ، أو إهذاب (٣) من جبل مشدود اليدين والرجلين ، أو إحراق بالنّار » قال : يا أمير المؤمنين ، أيّهن أشدٌ علي ؟ أهبتك » . فقال : «اللّهم إنّي قد اخترتها يا أمير المؤمنين . فقال : «خذ لذلك أهبتك » . فقال : نعم ، فصلّى ركعنين ، ثمّ جلس في تشهّده فقال : اللّهم إنّي قد أتيت من ذلك ، فأتيت إلى وصيّ رسولك وابن عمّ من الذنب ما قد علمتَه ، وإنّي تخوّفت من ذلك ، فأتيت إلى وصيّ رسولك وابن عمّ

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٣٦/٢٨، باب أنّ من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحدّ، الحديث ٢/٣٤١٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: الحديث ٥/٣٤١٥٨.

<sup>(</sup>٣) **الإهذاب**: سيلان الماء بسرعة . يقال: اهذبت السحابة ماءها ، أي أسالته بسرعة \_القاموس المحيط: ١٤٤ ، مادة «هذّب».

نبيّك فسألته أن يطهّرني فخيّرني ثلاثة أصناف من العذاب. اللّهم فإنّي اخترت أشدّهن ، اللّهم فإنّي أسألك أن تجعل ذلك كفّارة لذنوبي ، وأن لا تحرقني بنارك في آخرتي .

ثمّ قام وهو باكٍ حتّى دخل الحفيرة التي حفرها له أمير المؤمنين وهو يرى النّار تتأجّج حوله. فبكى أمير المؤمنين وبكى أصحابه جميعاً، فقال أمير المؤمنين الله الله تتأجّج عوله، فبكى أمير المؤمنين الله عليك، «قم يا هذا، فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الأرض، فإنّ الله قد تاب عليك، فقم ولا تعاودن شيئاً ممّا فعلت »(١).

2 ـ عن الأصبغ بن نباتة ، قال: أتى رجل أمير المؤمنين عليه ، فقال: يا أمير المؤمنين المؤهنين ، فقال: يا أمير المؤمنين ، إنّي زنيت فطهّرني ، فأعرض عنه بوجهه ، ثمّ قال له: «اجلس» . فقال «أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيّئة أن يستر على نفسه كما ستر الله عليه » ، فقام الرجل فقال: يا أمير المؤمنين ، إنّي زنيت فطهّرني ، فقال: « وما دعاك إلى ما قلت ؟ » ، قال: طلب الطهارة ، قال: « وأي طهارة أفضل من التوبة ؟ » (٢).

انظر كيف يفعل الإيمان؟ يأتي المذنب إلى الحاكم ليطبّق عليه القانون وهو طائع، فيردّه الحاكم، فيصرّ عليه أن ينفّذه بحقّه!! وإن كانت عقوبته رجماً بالحجارة حتى يموت بمرأى من النّاس، بل وإن كانت حرقاً بالنّار!! فهل يفعل غير الإيمان بالنّاس مثلما فعله؟ وأين نحن من العمل لترسيخه إن أردنا للنّاس بجدّ أن يهتدوا إلى الطريق القويم والصراط المستقيم!

٥ ـ عن أبي جعفر على في حديث الفرق بين الإسلام والإيمان ، قال فيما رواه عنه

<sup>(</sup>۱) الوسائل: ۱٦١/٢٨، باب ثبوت اللواط بالإقرار، الحديث ١/٣٤٤٦٥، ولكن لم تـوجد كلمة «إهذاب» وإنّما «أهداب»، وفي المصدر: «إهداء»، فراجع الكافي: ٢٠١/٧، باب حدّ اللواط، باب آخر منه، الحديث ١.

<sup>(</sup>٢) الوسائل: ٣٨/٢٨، باب أنّ من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحدّ ، الحديث ٦/٣٤١٥٩.

أبو بصير: « والإيمان مَن شهد أن لا إله إلّا الله... ولم يلقَ الله بذنب أوعد عليه النّار»، قال أبو بصير: جعلت فداك، وأيّنا لم يلقَ الله بذنب أوعد عليه بالنّار؟ فقال: « ليس هو حيث تذهب، إنّما هو من لم يلقَ الله بذنب أوعد الله عليه بالنّار ولم يتب منه »(١).

ومفاده أنّ التائب يتّصف بالإيمان بعد أن خرج منه بالذنب ، وهو ممّا يدلّ على قبول توبته .

٦ - عن أبي عبدالله على ، قال : « ما من مؤمن يقارف في يومه وليلته أربعين كبيرة فيقول وهو نادم : أستغفر الله الذي لا إله إلّا هو الحيّ القيوم ، بديع السماوات والأرض ، ذا الجلال والإكرام ، وأسأله أن يصلّي على محمّد وآله ، وأن يتوب عليّ ، إلّا غفرها الله له ، ولا خير فيمن يقارف أكثر من أربعين كبيرة » (٢).

٧-وعنه ﷺ ، قال : «شفاعتنا لأهل الكباثر من شيعتنا ، فأمّا التائبون فإنّ الله يقول :
 ﴿ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبيلِ ﴾ (٣) «(٤) .

٨ ـ وعنه ﷺ ، قال : «السارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً إلى الله عزّ وجلّ تُرد سرقته إلى صاحبها ولا قطع عليه » (٥) .

٩ ـ وعنه الله أيضاً ، في رجل أقيمت عليه البيّنة بأنّه زنى ثمّ هرب قبل أن يضرب ، قال : ﴿إِنْ تَابِ فَمَا عَلَيْهِ شَيء ، وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحدّ ، وإن علم مكانه بعث إليه »(٦).

١٠ ـ عن أحد الصادقين المناه في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى ، فلم يعلم

<sup>(</sup>١) راجع الصفحة ٢٣٥ ، الهامش رقم ٣.

<sup>(</sup>٢) الوسائل: ٣٣٣/١٥، باب صحّة التوبة من الكبائر ، الحديث ٣/٢٠٦٦٧.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة: الآية ٩١.

<sup>(</sup>٤) الوسائل: ٣٣٤/١٥، باب صحّة التوبة من الكبائر، الحديث ٣٣٤/١٥.

<sup>(</sup>٥) الوسائل: ٣٦/٢٨، باب أنّ من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحدّ، الحديث ١/٣٤١٥٤.

<sup>(</sup>٦) المصدر المتقدّم: ٣٧، الحديث ٤/٣٤١٥٧.

ذلك منه ولم يؤخذ حتّى تاب وصلح ، فقال على اله : «إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ»(١).

د ـ توبة مرتكب الصغيرة: تحدّثنا عن معنى الصغيرة في الصفحة (٧٨)، وذكرنا الأقوال في معناها ومعنى الكبيرة، ومهما يكن معناها فإنها دون الكبيرة، وحيث أنّ الذنب الكبير قابل للتوبة منه كما مرّ، فقبول التوبة من صغير الذنب يكون أوّلى، ويحسن الالتفات هنا إلى أنّ ترك التوبة من الذنب الصغير يحوّله إلى كبير، وبتعبير أدق أنّ الإصرار على الصغائر دون توبة منها يصيّرها كبيرة، ويدلّ على هذا عدّة أخبار منها:

١ ـ عن أبي عبدالله علي ، قال: « لا صغيرة مع الإصرار ، ولا كبيرة مع الاستغفار » (٢).

٢ ـ عنه ﷺ في رواية زيد الشحّام ، قال: «اتقوا المحقّرات من الذنوب فإنّها لا تغفر » ، قلت : وما المحقّرات ؟ قال : «الرجل يذنب الذنب فيقول: طوبى لي لو لم يكن لي غير ذلك »(٣).

٣ ـ وعنه على أنه الله الله الله الله شيئاً من طاعته على الإصرار على شيء من معاصيه الأ<sup>1)</sup>.

والإصرار كما مرّ بنا عـرّفه الإمام الباقر على بقوله: «الإصرار أن يـذنب الذنب فلا يستغفر ولا يحدّث نفسه بتوبة ، فذلك الإصرار» (٥).

٤ ـ كما أنَّ الصغيرة تكون كبيرة بلحاظ كونها مخالفة لربِّ العالمين لما روي : إنَّ الله

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٣٦/٢٨، باب أنّ من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحدّ ، الحديث ٥٦ ٣/٣٤١.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٢/٥٠٨، باب الإصرار على الذنوب، الحديث ١/٢٤٦١.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: باب استصغار الذنب، الحديث ١/٢٤٥٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: باب الإصرار على الذنوب، الحديث ٣/٢٤٦٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر المتقدّم: الحديث ٢/٢٤٦٢.

قد أوحى إلى بعض أنبيائه: « لا تنظر إلى صغر الخطيئة وانظر إلى كبرياء من واجهته بها » (١).

٥ ـ ولذا رُوي عن الكاظم عليه ، قال: « لا تستكثروا كثير الخير ، ولا تستقلّوا قليل الذنوب ، فإنّ قليل الذنوب يجتمع حتّى يكون كثيراً ، وخافوا الله في السرّ حتّى تعطوا من أنفسكم النصف »(٢).

وقد يصدر الذنب من عالم يُقتدى به فيكون الصغير في حقّ غيره كبيراً بحقّه؛ لأنّ فعله يسنن به الآخرون.

### وفي الحديث:

من هذا كلّه يتأكّد ما سبق ترجيحه من أنّ كلّ ذنب كبير ، إمّا بذاته أو بمثل هذه الاعتبارات وغيرها.

#### ٦ ـ وجوب التوبة

في الصفحة ( ٢٢٥) ذكرت أنّ الحرّ العاملي في الوسائل عقد باباً بعنوان: (وجوب التوبة من الذنب)، وإنْ ناقشته هناك فإنّما ناقشت دلالة ما ذكره من أخبار على الوجوب، وإلّا فإنّ أصل الوجوب ظاهر من الآيات والأخبار، ولا أظنّ أحداً من علماء المسلمين يناقش فيه، بل ربّما يقال: لا خلاف في فوريّة الوجوب أيضاً (٤).

<sup>(</sup>١) المحجّة البيضاء: ٧/٥٥، بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب.

<sup>(</sup>٢) الوسائل: ٣١٠/١٥، باب وجوب اجتناب المحقّرات من الذنوب، الحديث ٢/٢٠٦٠٤.

<sup>(</sup>٣) مستدرك الوسائل: ٢٢٩/١٢، باب استحباب إقامة السنن الحسنة ، الحديث ٢٥٣٩٥٦ و: ١٠/١٣٩٦٤.

<sup>(1)</sup> المحجّة البيضاء: ١٣/٧، بيان أنّ وجوب التوبة على الفور.

ومن الآيات الدالَّة على الوجوب:

١ ـ قوله تعالى : ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (١).

٢ ـ قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَىٰ اللهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سِيِّنَاتِكُمْ ﴾ (٢).

والأمر ظاهر في الوجوب ما لم تصرفه عنه قرينة.

والأخبار تؤكّد استفادة الوجوب من الآيات أيضاً ، وهي كثيرة مرّ ذكر بعضها في الصفحة ( ٢٢٠) تحت عنوان: (الحثّ على التوبة) ، وممّا يدلّ من الأخبار على وجوب التوبة الأخبار المتضمّنة استتابة التارك لبعض العبادات أو الفاعل بعض المحرّمات ، فإن لم يتب قتل (٣).

وكذا الأخبار المتضمّنة منافاة البقاء على الذنب لصفة الإيمان ، مثل: « لا يزني الزاني وهو مؤمن »(٤).

وبما أنّ الإيمان ، ولو بأدنى درجاته ، واجب تحصيله ، والتوبة من الذنب المانع منه من وسائل تحصيله ، كانت التوبة واجبة بالوجوب المقدّمي شرعيّاً ، سواء أكان هذا الوجوب شرعيّاً أو عقليّاً (٥).

كما ادّعي الإجماع عليه. قال الغزالي: « والإجماع منعقد من الأمّة على وجوبها

<sup>(</sup>١) سورة النور: الآية ٣١.

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم: الآية ٨.

<sup>(</sup>٣) راجع الصفحة ٢٣١ وما بعدها من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٢٩٧/٦، باب الكبائر، الحديث ٦/٢٤٣٩. الوسائل: ٣١٧/١٥، باب وجوب اجتناب الكبائر، الحديث ٩/٢٠٦٧.

<sup>(</sup>٥) انظر كفاية الأصول: ١٣، بحث مقدّمة الواجب ـ الأمر الرابع: في الملازمة بين المقدّمة .

-أي التوبة -؛ إذ معناه العلم بأنّ الذنوب والمعاصي مهلكات ومبعدات من الله ، وهذا داخل في وجوب الإيمان ، ولكن قد تدهش الغفلة عنه ، فمعنى هذا العلم إزالة هذه الغفلة ولا خلاف في وجوبها ، ومن معانيها ترك المعاصي في الحال والعزم على تركها في الاستقبال وتدارك ما سبق من التقصير في سابق الأحوال ، وذلك لا شك في وجوبه » (١).

#### ٧ - وقت الوجوب

الواجبات الشرعية تنقسم إلى مؤقّتة وغير مؤقّته ، ويقصد بالمؤقّتة ماكان للزمان المحدّد له دخل في أدائها ، والوقت المحدّد قد يكون مضيّقاً ،كالنهار المأخوذ وقتاً لوجوب الصوم ، وقد يكون الوقت موسّعاً ،كوقت الصلاة اليوميّة حيث يكون مقداره أكثر ممّا يستغرقه أداؤها .

أمّا الواجبات غير المؤقّتة فهي التي لم يؤخذ زمان مخصوص في وجوب أدائها ، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حيث يجب إذا توفّرت شروط وجوبه في أي وقت كان .

والمؤقّة إذا عُصي أمرها قد يجب قضاؤها ، كالصوم والصلاة اليوميّة ، وقد لا يجب ، كزكاة الفطرة على بعض الأقوال (٢).

أمّا غير المؤقّة فقد ينتفي موضوعها ولم يبق ما يدعو إلى التفكير في الإتيان به أو عدمه ، مثل وجوب إنقاذ النفس المحترمة من التلف أو إنقاذ المال ، وقد عصى المكلّف وحصل التلف .

وقد يبقى الموضوع قائماً ، ومع بقاء الموضوع ينقسم هذا الوجوب إلى فوري

<sup>(</sup>١) المحجّة البيضاء: ٩/٧، بيان وجوب التوبة وفضلها.

<sup>(</sup>٢) منهاج الصالحين: ١٩٩/١، صلاة القضاء، و: ٢٨٤، أحكام شهر رمضان، و: ٣١٩ زكاة القطرة.

وما يجوز التراخي فيه ، مثال الأوّل تطهير المساجد ممّا يعرض عليها من نجاسات ، ومثل إعادة المال المغصوب إلى ذويه .

ومثال الثاني: قضاء ما فات من صيام وصلاة عند من يجيز التأخير إلى وقت يظنّ فيه قضاء الفوائت. والتوبة من الواجبات غير المؤقّتة الفورية ، كما بيّناه في الفقرة السابقة.

وحيث أنّ موضوعها باقٍ لم ينتف ، فهي واجبة بعد التلبّس بالذنب ويستمرّ وجوبها ما دام بابها مفتوحاً.

وقد دلّت الأخبار على أنّ باب النوبة مفتوح إلى أن يفارق الإنسان الحياة، أو يعاين الآخرة.

وفيما يأتي أذكر بعض الأخبار الدالة على استداد وقت التوبة حتّى السوت، وإن قصّر الإنسان في تركها بعد صدور الذنب مباشرة.

١ ـ عن رسول الله عَيْنَ ، قال : « مَن تاب قبل موته بسنة قبل الله توبته » .

ثمّ قال: «إنّ السنة لكثير، مَن تاب قبل موته بشهر قبِل الله توبته».

ثمّ قال: «إنّ الشهر لكثير. مَن تاب قبل موته بجمعة قبِل الله توبته ».

ثمّ قال : « وإنّ الجمعة لكثير . مَن تاب قبل موته بيوم قبِل الله توبته » .

ثمّ قال : « إِنَّ يوماً لكثير . مَن تاب قبل أن يُعاين قِبل الله توبته »(١) .

٢ ـ سئل الإمام الصادق الله عن قول الله عز وجلّ : ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِللَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ ﴾ (٢)، فقال الله : « ذاك إذا عاين أمر الآخرة » (٣).

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٨٧/١٦، باب صحّة التوبة في آخر العمر، الحديث ٣/٢١٠٥٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية ١٨.

<sup>(</sup>٣) الوسائل: ٨٩/١٦، باب صحّة التوبة في آخر العمر، الحديث ٧/٢١٠٦١.

ممًا يفيد أنّ التوبة مفتوح بابها قبل معاينة الآخرة ، وهي آخر آنات الوجود الدنيوى (١٠).

٣ ـ رواية معاوية بن وهب: أنّ رجلاً شيخاً كان من المخالفين عرض عليه ابن أخيه الولاية عند موته فأفرّ بها وشهق ومات. قال: فدخلنا على أبي عبدالله الحلام على أبي أهل الجنّة »، قال له عليّ بن السري: إنّه لم يعرف شيئاً من هذا قبل ساعته تلك؟ قال: «فتريدون منه ماذا؟ قد والله دخل الجنّة »(٢).

نعم ، قد قال إنّ في الأخبار ما يدلّ على اشتراط ردّ المظالم إلى أهلها في صحّة التوبة وتمامها وقبولها ، والاستغفار للمظلومين مع العجز عن الردّ (٣).

كما أنّ من شروط صحّة التوبة أن يقوم من أضلّ النّاس عن طريق الهدى بردّهم البه وإرجاعهم إلى الحقّ (٤)، وهذا وذاك قد لا يتيسّران إذا بلغت الروح الحلقوم، فكيف تصحّ التوبة في آخر آنات العمر؟

والجواب عن هذا: أنّ الأخبار التي دلّت على قبولها في آخر آنات العمر رتبت قبول التوبة من الله تعالى على حصول النوبة من العبد، فإذا كان ردّ المظالم إلى العباد، وإرجاع من أضلّه التائب إلى الحقّ شرطاً في صحّتها، فلا توبة إذاً كي نقول تقبل أو لا تقبل، فهي من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع.

على أنَّ سعة رحمته تعالى تدعو إلى أن لا يبأس منها أحد مطلقاً؛ لقوله تعالى :

<sup>(</sup>١) انظر الوسائل: ٨٦/١٦ ، الباب ٩٣: صحّة التوبة في آخر العمر .

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: الحديث ٤/٢١٠٥٨. الكافي: ٢/٤٣٤، باب فيما أعطى الله (عزّ وجلّ) آدم وقت التوبة، الحديث ٤/٢٩٧٦.

<sup>(</sup>٣) راجع: الوسائل ٢/١٦، الباب ٧٨: ردّ المظالم إلى أهلها.

<sup>(</sup>٤) وقد جعل صاحب الوسائل باباً لذلك. راجع: ٥٤/١٦، الباب ٧٩: باب اشتراط نوبة من أَضلَ النّاس بردّ، لهم إلى الحقّ.

﴿ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (١) ، فهل مع هذا يتعذّر على الله سبحانه أن يعوّض عن الظالم التائب جميع مظلوميه فتتحقّن الرحمة والعدل معاً ؟ ومع هذا الرجاء الذي لا حدود له ، فلا ينبغي التهاون في اغتنام الفرصة للتعجيل بالتوبة ، ولا يحسن بالمرء العاقل أن يفوّت الفرصة تعويلاً على الرحمة ؛ لأنها تفضّل وليست استحقاقاً و«إضاعة الفرصة غصّة» ، وقال علي إذ «ومن الخرق المعاجلة قبل الإمكان والأناة بعد الفرصة » (١).

فعن النبيّ عَلَيْهُ في وصيّته لعليّ الله ، قال: « يا عليّ ، بادر بأربع قبل أربع: شبابك قبل هرمك ، وصحّتك قبل سقمك ، وغناك قبل فقرك ، وحياتك قبل موتك » (٣).

وعن علي علي الله عن وجل : ﴿ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ﴾ (٤) ، قال : « لا تنس صحّتك وقوتك وفراغك وشبابك ونشاطك أن تطلب بها الآخرة » (٥) .

ولذا ورد التوبيخ للمتهاونين ، والحثّ على اغتنام الفرصة ، أورد ممّا ورد بعض الأخبار:

١ ـ عن أمير المؤمنين عليه ، قال : « وأنت في غد في غرّة لا تدري لعلك لا تبلغه ،

<sup>(</sup>١) سورة الزُّمر: الآية ٥٣.

<sup>(</sup>٢) الوسائل: ٨٤/١٦، باب استحباب انتهاز فرص الخير ، الحديث ٢١٠٤٥ و: ٥/٢١٠٤٦ ، ٥/٢١٠٤ و ٥/٢١ و ٢٦٣. راجع: نهج البلاغة في حِكم أمير المؤمنين: الرقم ١١٨ و ٣٦٣.

<sup>(</sup>٣) الوسائل: ٨٣/١٦، باب استحباب انتهاز فرص الخير، الحديث ١/٢١٠٤٢.

<sup>(</sup>٤) سورة القصص: الآية ٧٧.

<sup>(</sup>٥) الوسائل: ٨٣/١٦، باب استحباب انتهاز فرص الخير، الحديث ٢/٢١٠٤٣.

<sup>(</sup>٦) المصدر المتقدّم: الحديث ٣/٢١٠٦٩.

وإن بلغته لعلّك حظّك فيه التفريط مثل حظّك في الأمس...فاعمل عمل رجل ليس يأمل من الأيّام إلّا يومه الذي أصبح فيه وليلته "(١).

٢ ـ عن أبي جعفر على الله على الرجل أربعون سنة ، قيل له خذ حذرك وإنّك غير معذور ، وليس ابن الأربعين أحقّ بالحذر من ابن العشرين ، فإنّ الذي يطلبهما واحد وليس براقد ، فاعمل لما أمامك من الهول ودع عنك فضول القول (1).

٣ ـ عن أبي عبدالله على ، قال : « ثلاث من لم تكن فيه فلا يُرجى خيره أبداً : مَن لم يخش الله في الغيب ، ولم يرع في الشيب ، ولم يستح من العيب » (٣).

٤ ـ وعنه على أيضاً ، قال: «إذا بلغ العبد ثلاثاً وثلاثين سنة فقد بلغ أشده ، وإذا بلغ أربعين سنة فقد بلغ منتهاه ، فإذا طعن في واحد وأربعين فهو في النقصان ، وينبغي لصاحب الخمسين أن يكون كمن كان في النزع »(٤).

٥ ـ وروي أنّ الإمام الصادق ﷺ سئل عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿ أَوَلَمْ نُعَمَّرُكُم مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ ﴾ (٥)، فقال ﷺ : « توبيخ لابن ثمانية عشر سنة » (٦).

ومن رحمته تعالى بعباده أن يريهم في دنياهم من الأذى ما يذكّرهم بربّهم ليستغفروا من ذنوبهم ، فعن أبي عبدالله عليه الله عن أبي عبدالله عليه الله عَزّ وجلّ بعبد خيراً فأذنب ذنباً اتّبعه بنقمة ويذكّره الاستغفار» (٧).

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٩٢/١٦، باب يجب على الإنسان أن يتلافى في يومه ما فرّط في أمسه ، الحديث ١/٢١٠٦٩.

<sup>(</sup>٢) الوسائل: ١٠١/١٦، باب وجوب زيادة التحفّظ عند زيادة العمر، الحديث ٢/٢١٠٨٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: ١٠٢، الحديث ٦/٢١٠٩٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: الحديث ٧/٢١٠٩٣.

<sup>(</sup>٥) سورة فاطر: الآية ٣٧.

<sup>(</sup>٦) الوسائل: ١٠٢/١٦، باب وجوب زيادة التحفّظ عند زيادة العمر ، الحديث ٢١٠٩١.

<sup>(</sup>٧) المصدر المتقدّم: ٦٩، باب وجوب الاستغفار من الذنب، الحديث ٢١٠/٢١٠٠٠.

ومن هناكانت النقم نِعم ، وأمّا من صفت له دنياه فنسي ذنوبه ولم يستغفر منها ، فهو ممّن ينطبق عليه قوله تعالى : ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرُ لَا فَنُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إِثْماً وَلَهُمْ عَذَابُ مُهِينٌ ﴾ (١).

وهذا ما يسمّيه أهل البيت المنظم بالاستدراج ، وقد سئل عنه أبو عبدالله الله فقال : «هو العبد يذنب الذنب فيملى له ، ويجدّد له عندها النعم ، فيلهيه عن الاستغفار ، فهو مستدرج من حيث لا يعلم »(٢).

أمّا المؤمن الموفّق للخير فيذكر ذنبه حين النقمة أو عند استماع الموعظة ، فيبادر للتوبة والاستغفار ، ففي الحديث عن أبي عبدالله الله الله المؤمن ليذكر ذنبه بعد عشرين سنة حتّى يستغفر ربّه فيغفر له ، وإنّ الكافر لينساه من ساعته "(٣).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الآية ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) الوسائل: ٨٢/١٦، باب استحباب تذكّر الذنب والاستغفار منه ، الحديث ٤/٢١٠٤١.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: ٨١، الحديث ١/٢١٠٣٨.



## العقل والطاعة

### ١ \_ ما هو العقل؟

قد يجد المتنبّع اختلافاً كثيراً في معنى العقل ، فيحاول المناقشة والاختيار والترجيح ، والحال أنّ معنى العقل متعدّد بتعدّد الاعتبارات وتعدّد المصطلحات ، ولا خلاف في معناه عند كلّ ذوي مصطلح خاصّ .

فمن معانيه: أنّه غريزة تُدرك بها العلوم النظريّة وتدبّر بها الصناعات ، فهو بهذا المعنى يفترق به الإنسان عن سائر الحيوانات .

ومن معانيه: العلوم الأوّليّة البديهيّة التي تلازم الإنسان منذ طفولته فيميّز بها الجايز من المستحيل، مثل قضيّة استحالة اجتماع النقيضين وافتقار المعلول إلى علّة، وهذا العدد أكثر من ذاك، وهذا الجرم أكبر أو أصغر من غيره. وأمثال هذه القضايا، وهو بهذا المعنى يقابل البلّه.

ومن معانيه: العلوم المستفادة من التجارب ، وهو بهذا المعنى يقابل الجهل والغباوة والغمز.

ومن معانيه: القوّة الغريزيّة التي يدرك بها عواقب الأمور، فلا يقدِم ولا يحجم إلا بحساب ونظر، وهو بهذا المعنى غاية ما يؤمّل من الإنسان (١).

<sup>(</sup>١) المحجّة البيضاء: ١٧٨/١، باب حقيقة العقل وأقسامه ـ الرابع.

وقد ورد ذكر العقل في الأخبار ، إلّا أنّه لم يرد في معنى واحد.

قال الحرّ العاملي ـ وهو من سبر الأخبار وكتبها ـ: « العقل يطلق في كلام العلماء والحكماء على معانٍ كثيرة ، وبالتتبّع يُعلم أنّه يطلق في الأحاديث على ثلاثة معانٍ : أحدها: قوّة إدراك الخير والشرّ والتمييز بينهما ، ومعرفة أسباب الأمور ، ونحو ذلك ، وهذا هو مناط التكليف .

ثانيها: حالة وملكة تدعو إلى اختيار الخير والمنافع واجتناب الشرّ والمضارّ. وثائها: النعقّل بمعنى العلم ، ولذا يقابل بالجهل لا بالجنون.

وأحاديث هذا الباب وغيرها أكثرها محمول على المعنى الثاني والثالث، والله أعلم (١).

والأحاديث في مدح العقل كثيرة أذكر منها:

١ ـ عن النبيّ عَيَّالُهُ: « ما خلق الله خلقاً أكرم عليه من العقل » (٢).

٢ ـ وعنه ﷺ: قال لأبي الدرداء: «ازدد عقلاً تزدد من ربّك قرباً »، فقال: بأبي أنت وأمّي، وكيف لي بذلك؟ فقال النبي ﷺ: «اجتنب محارم الله، وأدّ فرائض الله تكون عاقلاً، واعمل بالصالحات من الأعمال تزدد في عاجل الدنيا رفعة وكرامة وتنل بها من ربّك القرب والعزّ »(٣).

٣ ـ وعنه ﷺ وقد سأله جماعة: مَن أعلم النّاس؟ فقال: «العاقل»، فقالوا: فَمَن أعبد النّاس؟ قال: «العاقل»، فقالوا: أعبد النّاس؟ قال: «العاقل»، فقالوا: أليس العاقل من تمت مروءته، وظهرت فصاحته، وجادت كفّه، وعظمت منزلته؟

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٢٠٨/١٥، باب ووب طاعة العقل ومخالفة الجهل، الحديث ٢٩٦/١٠.

<sup>(</sup>٢) راجع: المفردات في غريب القرآن: ٣٤٥، مادة «عقل». المحجّة البيضاء: ١٧٩/١، باب حقيقة العقل.

<sup>(</sup>٣) المحجّة البيضاء: ١٧٩/١، باب حقيقة العقل وأقسامه.

فقال النبيّ عَلَيْهُ : « وإن كان ذلك لما متاع الحياة الدنيا ، والآخرة عند ربّك للمتقين ، وأنّ العاقل هو المتقي وإن كان في الدنيا خسيساً دنياً »(١).

٤ ـ وعنه عَيَالَةُ ، قال : « إِنَّمَا العاقل من آمن بالله ، وصدَّق رسله ، وعمل بطاعته »(٢).

٥ ـ عن أبي عبدالله طلح قال في جواب مَن سأله: ما العقل؟ قال: «ما عُبد به الرحمن ، واكتسب به الجنان». قال السائل: قلت: فالذي كان في معاوية؟ فقال الله الله النكراء، تلك الشيطنة وهي شبيهة بالعقل وليست بالعقل» (٣).

٦ ـ وعن عبد الله بن سنان ، قال : ذكرت لأبي عبدالله الله وجلاً مبتلى بالوضوء والصلاة ، وقلت : هو رجل عاقل ، فقال أبو عبدالله عليه : « وأي عقل له وهو يطيع الشيطان ؟ » ، فقلت له : وكيف يطيع الشيطان ؟ فقال : « سله هذا الذي يأتيه أيّ شيء هو ؟ فإنّه يقول لك : من عمل الشيطان » (٤).

٧ ـ وعنه ﷺ ، قال : « مَن كان عاقلاً كان له دين ، ومَن كان له دين دخل الجنَّة » (٥٠) .

٨ - وعن أبي جعفر الله ، قال : «لمّا خلق الله العقل استنطقه ، ثم قال له : أقبل فأقبل ، ثم قال له : أوبر فأدبر ، ثم قال : وعزتي وجلالي ، ما خلقت خلقاً هو أحب إليّ منك ، ولا أكملتك إلا في مَن أحبّ ، أما أنّي إيّاك آمر ، وإيّاك أنهى ، وإيّاك أعاقب ، وإيّاك أثيب » (1).

٩ ـ وعن هشام بن الحكم ، قال : قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر الله :

<sup>(</sup>١) و (٢) المحجّة البيضاء: ١٧٩/١، بيان حقيقة العقل وأقسامه ـ الرابع.

<sup>(</sup>٣) الوسائل: ٢٠٥/١٥، باب وجوب طاعة العقل، الحديث ٣/٢٠٢٨٨. الكافي: ٢٨/١، كتاب العقل والجهل، الحديث ٣/٣.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٢٩/١، كتاب العقل والجهل، الحديث ١٠/١٠.

<sup>(</sup>٥) المصدر المتقدّم: ٢٨، الحديث ٦/٦.

<sup>(</sup>٦) المصدر المتقدّم: ٢٧ ، الحديث ١/١.

«يا هشام ، إِنَّ الله بشَر أهل العقل والفهم في كتابه فقال : ﴿ فَبَشِّرْ عِبَادِ \* اللهِ يَسْتَمِعُونَ الْقُوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ (١) » -إلى أن قال : - « يا هشام ، إِنَّ لقمان قال لابنه : تواضع للحقّ تكن أعقل النّاس ، وأنَّ الكيّس لدى الحقّ يسير . يا بنيّ ، إنّ الدنيا بحر عميق قد غرق فيها عالم كثير ، فلتكن سفينتك فيها تقوى الله ، وحشوها الإيمان ، وشراعها التوكّل ، وقيمها العقل ، ودليلها العلم ، وسكّانها الصبر .

يا هشام ، إنّ لكلّ شيء دليلاً ، ودليل العقل التفكّر ، ودليل التفكّر الصمت. ولكلّ شيء مطيّة ، ومطيّة العقل التواضع ، وكفى بك جهلاً أن تركب ما نُهيت عنه » .

إلى أن قال: « يا هشام ، إِنَّ أَنْ على النّاس حجّتين: حجّة ظاهرة وحجّة باطنة ، فأمّا الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمّة ، وأمّا الباطنة: فالعقول ».

إلى أن قال: « يا هشام ، كيف يزكو عند الله عملك وأنت قد شغلت قلبك عن أمر ربّك ، وأطعت هواك على غلبة عقلك ؟ .

إلى أن قال: يا هشام، إنّ العاقل رضي بالدون عن الدنيا مع الحكمة، ولم يرض بالدون من الحكمة مع الدنيا، فلذلك ربحت تجارتهم.

يا هشام ، إنّ العقلاء تركوا فضول الدنيا ، فكيف الذنوب ؟ وترك الدنيا من القضل ، وترك الذنب من الفرض .

يا هشام ، إنّ العاقل نظر إلى الدنيا وإلى أهلها فعلم أنّها لا تُنال إلّا بالمشقّة ، ونظر إلى الآخرة فعلم أنّها لا تُنال إلّا بالمشقّة ، فطلب بالمشقّة أبقاهما . . ، "(٢).

١٠ ـ وعن الرضا على ، قال : «صديق كلّ امري عقله ، وعدق وجهله »(٣).

<sup>(</sup>١) سورة الزُّمر: الآيتان ١٧ و ١٨.

<sup>(</sup>٢) الكافى: ٣٣/١، كتاب العقل والجهل، الحديث ١٢/١٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: ٢٨، الحديث ٤/٤. الوسائل: ٢٠٥/١٥، باب وجوب طاعة العقل، الحديث ٢٠٥/١٥.

ومن تأمّل في هذه الأخبار وجدها جميعاً عدا الأوّل والثامن منها ـ بالمعنى الثاني والثالث من المعاني التي ذكرها الشيخ العاملي . أمّا الأوّل والثامن فهو بالمعنى الأوّل؛ لجعله العقل مناطاً للتكليف والثواب والعقاب .

وإذ استبان من هذه الأخبار معنى العقل في لسان المعصومين المنظم يمكننا نقل ما ورد عنهم بشأن طاعته وبيان فضله:

### ٢ \_ فضل العقل وطاعته

العقل الذي سأورد الأخبار في فضله وطاعته هو العقل بالمعاني الثلاثة المستفادة من الأخبار المتقدّمة .

أمّا ما يسمّيه النّاس وحتّى الحكماء والفلاسفة منهم بالعقل ، فليس هو مصبّ الحديث ؛ لأنّهم يطلقونه أحياناً على قوّة الفكر أو نتائجها ، وإن كانت مبعدة عن الحقّ ، وهي ما يسمّيها المعصومون بهي بالنكراء والشيطنة .

والأخبار التي تحدّثت عن فضل العقل وطاعته كثيرة أورد منها:

١ ـ عن أبي عبدالله على ، قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : « إذا بلغكم عن رجل حُسن حال فانظروا في حسن عقله ، فإنّما يجازي بعقله » .

قال رسول الله عَيَّا : «ما قسم الله للعباد شيئاً أفضل من العقل ، فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل ، وإقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل ، ولا بعث الله نبيًا ولا رسولاً حتى يستكمل العقل ، ويكون عقله أفضل من جميع عقول أمته ، وما يضمر النبي عَيَّا في نفسه أفضل من اجتهاد المجتهدين ، وما أدّى العبد فرائض الله حتّى عقل عنه ، ولا بلغ جميع العابدين في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل ، والعقلاء هم أولو الألباب الذين قال الله تعالى : ﴿ وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ (١) و(٢).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٢٦٩. سورة آل عمران: الآية ٧.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٢٩/١،كتاب العقل والجهل، الحديث ٩/٩ و: ١١/١١.

٢ ـ عن أبي عبدالله الله الله الله الله الله العباد بكنه عقله قط » ، وقال : « قال رسول الله عبل الله عبل الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم » (١) . ومن هذا الحديث يتأكّد ما ورد في سابقه من أنّ عقل الرسول عبل أفضل من جميع عقول أمّته ، أي أنّ العقول بأجمعها لا تعدل عقله عبل ، بل لم يكلم النّاس قط بحقيقة عقله ، وكلّ ما كلّمهم فيه كان على مقدار عقولهم .

٣ عن النبيّ عَلَيْهُ ، قال : « يا أَيّها النّاس ، اعقلوا عن ربّكم ، وتواصوا بالعقل تعرفوا ما أمرتم به ونهيتم عنه ، واعلموا أنّ مجدكم عند ربّكم ، واعلموا أنّ العاقل مَن أطاع الله وإن كان دميم المنظر ، حقير الخطر ، دنيء المنزلة ، رثّ الهيبة .

وإنّ الجاهل مَن عصى الله ، وإن كان جميل المنظر ، عظيم الخطر ، شريف المنزلة ، حسن الهيبة ، فصوحاً نطوقاً ، فالقردة والخنازير أعقل عند الله عزّ وجلّ ممّن عصاه ، ولا تغتروا بتعظيم أهل الدنيا إيّاكم فإنّكم من الخاسرين "(٢).

٤ ـ وعنه ﷺ، قال: «إنّ الرجل ليدرك بحسن خُلقه درجة الصائم القائم ، ولا يتم لرجل حسن خُلقه حتّى يتم عقله ، فعند ذلك تم إيمانه ، وأطاع ربّه تعالى ، وعصى عدوه إبليس »(٣).

٥ ـ وعنه عَيَّا ، قال: « لكل شيء دعامة ، ودعامة المؤمن عقله ، فبقدر عقله تكون عبادته ، أما سمعتم قول الفجّار: ﴿ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِير ﴾ (٤) » (٥).

٦ ـ وقال عَبَالَيْ : « جد الملائكة واجتهدوا في طاعة الله بالعقل ، وجد المؤمنون من

<sup>(</sup>١) الكافي: ٣٩/١، كتاب العقل والجهل، الحديث ١٥/١٥.

<sup>(</sup>٢) المحجّة البيضاء: ١٧٠/١، الباب السابع: في العقل، وشرفه، وحقيقته، وأقسامه.

<sup>(</sup>٣) و (٥) المصدر المتقدّم: ١٧١.

<sup>(</sup>٤) سورة الملك: الآية ١٠.

بني آدم على قدر عقولهم ، فأعملهم بطاعة الله أوفرهم عقلاً  ${}^{(1)}$ .

٧ - وعنه ﷺ، قال: «لكل شيء آلة وعدة ، وأنّ آلة المؤمن وعدّته العقل. ولكل شيء مطيّة ، ومطية المرء العقل. ولكل شيء دعامة ، ودعامة الدين العقل. ولكل قوم غاية ، وغاية العبادة العقل. ولكل قوم راع ، وراعي العابدين العقل. ولكل تاجر بضاعة ، وبضاعة المجتهدين العقل. ولكل أهل بيت قيّم ، وقيّم بيوت الصديقين العقل. ولكل أهل بيت قيّم ، وقيّم بيوت الصديقين العقل. ولكل خراب عمارة ، وعمارة الآخرة العقل. ولكل أمري عقب ينسب إليه ويذكر به ، وعقب الصديقين الذين ينسبون إليه ويذكرون به العقل. ولكل سفر فسطاط ، وفسطاط المؤمنين العقل » (٢).

 $\Lambda_{-}$ وعنه ﷺ ، قال : «أتمكم عقلاً أشدكم لله خوفاً ، وأحسنكم فيما أمر الله به ونهى عنه نظراً ، وإن كان أقلكم تطوّعاً  $^{(7)}$  .

9 ـ عن أمير المؤمنين ﷺ، قال: «العقل غطاء ستير، والفضل جمال ظاهر، فاستر خلل خلقك بفضلك، وقاتل هواك بعقلك، تسلم لك المودّة وتظهر لك المحبّة »(٤).

١٠ عن أبي جعفر ﷺ ، قال : «إنّما يداق الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا » (٥).

١١ ـ عن أبي عبدالله على ، قال : «ليس بين الإيمان والكفر إلا قلة العقل » ، قبل : وكيف ذاك يابن رسول الله ؟ قال : «إنّ العبد يرفع رغبته إلى مخلوق ، فلو أخلص نيّته لله لأتاه الذي يريد في أسرع من ذلك »(٦).

<sup>(</sup>١) المحجّة البيضاء: ١٧٢/١، الباب السابع: في العقل، وشرفه، وحقيقته، وأقسامه.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٢٣٢/٦٧، باب ٥٤ الإخلاص ومعنى قربه تعالى.

<sup>(1)</sup> الكافى: ٣٦/١، كتاب العقل والجهل، الحديث ١٣/١٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر المتقدّم: ٢٨، الحديث ٧/٧.

<sup>(</sup>٦) المصدر المتقدّم: ٤٣، الحديث ٣٣/٣٣.

١٢ \_ وعنه على ، قال : «حجّة الله على العباد النبي ، والحجّة فيما ببن العباد وبين الله العقل »(١).

وقال: «العقل دليل المؤمن »(٢).

١٤ ـ وعنه على ، قال : قال رسول الله عَلَيْ : «إذا رأيتم كثير الصلاة ، كثير الصيام فلا تباهوا به حتى تنظرواكيف عقله ، (٤) .

10 ـ ومن وصيّة الإمام الكاظم الله لهشام بن الحكم ، قال: «إنّه لم يخف الله من لم يعقل عن الله ، ومن لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة ببصرها ويجد حقيقتها في قلبه ، ولا يكون كذلك إلّا مَن كان قوله لفعله مصدّقاً ، وسرّه لعلانيته موافقاً ؛ لأنّ الله تبارك وتعالى لم يدل على الباطن الخفي من العقل إلا بنظاهر منه وناطق عنه.

يا هشام ، كان أمير المؤمنين على يقول: ما عُبد الله بشيء أفضل من العقل ، وما تمّ عقل امرئ حتى يكون فيه خصال شتى: الكفر والشرّ منه مأمونان ، والرشد والخير منه مأمولان ، وفضل ماله مبذول ، وفضل قوله مكفوف ، ونصيبه من الدنيا القوت ، لا يشبع من العلم دهره ، الذلّ أحبّ إليه مع الله من العزّ مع غيره ، والتواضع أحبّ إليه

<sup>(</sup>١) الكافي: ٢٠/١، كتاب العقل والجهل، الحديث ٢٢/٢٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: الحديث ٢٤/٢٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: ٣٩، الحديث ١٩/١٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: ٤١، الحديث ٢٨/٢٨.

من الشرف ، يستكثر قليل المعروف من غيره ، ويستقل كثير المعروف من نفسه ، ويرى النّاس كلّهم خيراً منه ، وأنّه شرّهم في نفسه ، وهو تمام الأمر (1).

وهناك روايات أخرى تجدها في المصادر التي رويت منها ما رويته من أحاديث عن العقل وفضله.

إذن معنى الخلاف بين الأصوليّين والإخباريّين من الإماميّة في حجّية العقل؟ والجواب: أنّ خلافهم في هذه المسألة إنّما هو في استقلال العقل بإدراك الأحكام الشرعية عند عدم الحجّة لإثبات الحكم الشرعي من الكتاب المجيد والسنّة الشريفة ، بعد اتّفاقهم على عدم حجّيّة ما ورد النهي عن حجّيّته ؛ وذلك من قبيل حجّيّة القياس (٢) الذي ورد النهي عن العمل به في مثل قول الإمام الصادق على الذي ورد النهي عن العمل به في مثل قول الإمام الصادق الحيّة : «إنّ أصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس فلم تزدهم المقاييس من الحق إلّا بُعداً ، وأنّ دين الله لا يصاب بالمقاييس »(٣) ، فما لم يرد فيه دليل من الكتاب والسنّة من الأحكام ، ولم يرد في العمل بالعقل في استنباط هذه الأحكام أمر ولا نهي ، وقع الخلاف بين الأصوليّين والإخباريّين في حجّيّة العمل بالعقل حينئذٍ .

وفي المسألة تفصيلات وتفريعات في الحجّيّة وعـدمها، تـجدها مـفصّلة فـي

<sup>(</sup>١) الكافي: ٢٥/١، كتاب العقل والجهل، الحديث ١٢/١٢.

<sup>(</sup>٢) وهو الحكم على موضوع لا نصّ فيه ، لمشابهته لموضوع منصوص الحكم ، كالحكم بتحريم فعل غير منصوص لتحريم مثله المنصوص .

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٧٦/١، الحديث ٧/١٦٣، باب البدع والرأي والمقاييس. الوسائل: ٤٣/٢٧، باب عدم جواز القضاء والحكم بالرأى ، الحديث ١٨/٣٣١٨٦.

مباحث علم أصول الفقه (١)، وقد كتب في هذه المسألة الأستاذ رشدي محمّد عرسان عليّان رسالة دكتوراه بعنوان: (العقل عند الشيعة الإماميّة) بحجم ( ٤٨٥) صفحة، تناول فيها المسألة من جميع جوانبها.

أمّا الأخبار التي رويناها فلم تكن ناظرة إلى هذه المسألة ، ولا بالظاهر ، وإلّا لما رفض الإخباريّون حجّيّة العقل ، وهم ممّن لا يعرضون عن الأخبار لو دلّت على الحجّيّة .

وهي في الغالب ناظرة إلى العقل بمعنى القدرة الذهنيّة على إدراك الخير والشرّ والتمييز بينهما. أو الملكة التي تدعو إلى اختيار الخير والمنافع واجتناب الشرّ والمضارّ، مثل قوله ﷺ: « إنّما العاقل من آمن بالله ، وصدّق رسله ، وعمل بطاعته » .

أمّا تشخيص الطاعة فهو يحتاج إلى الدليل اللفظي من الشرع المقدّس، ولا يستقلّ العقل بمعرفتها ومعرفة حدودها بأجزائها وشرائطها.

مضافاً إلى أنّ العقل فيما أفادته الأخبار متفاوت في الكمّ والكيف والقوة والضعف -إن صحّ التعبير -.

ولذا فالأنبياء يكلّمون النّاس على قدر عقولهم ، «ولا تباهوا بالرجل حتى تنظروا كيف عقله» ، و«إنّما يداق الله العباد على قدر ما آتاهم من العقول» ، «وما تم عقل امريّ حتّى يكون فيه خصال شتّى» ، «وأتمكم عقلاً أشدكم خوفاً» ، وأمثال هذه الأخبار الدالّة على تفاوت العقول ، وأنّ رسول الله عَيَّالَيُهُ لم يكلّم النّاس قطّ بحقيقة عقله ، فكيف مع هذا يمكن إطلاق القول بحجّيّة العقل ما لم يكن كاشفاً عن دخول رأي سيّد العقلاء بذلك.

من هناكانت هذه الأخبار لا علاقة لها بالخلاف الأصولي في حجّية العقل ، فتدبّر فيما قاله صاحب مستدرك الوسائل في الباب الثامن من أبواب جهاد النفس

<sup>(</sup>١) راجع: فرائد الأصول: ٦٠/١، الدليل التاسع.

( ٢١١ : ٢١١ ) بعد نقله أخبار طاعة العقل وفضله في الصفحة ٢٠٢ ـ ٢٠٠.

هذا وقد تحسن الإشارة هاهنا ـ ونحن بصدد بيان معنى العقل ـ إلى ما ذهب إليه العرفانيّون وبعض الفلاسفة ، من أنّ العقل الأوّل هو المخلوق الأوّل ، وهو نور الحقيقة المحمّدية ـ كما يرى ابن عربي في فصوص الحكم ، ومن قبله سهل التستري ، وغيرهم ـ أو نور النبيّ عَبَيْلُهُ والأثمّة : كما ورد في شرح الزيارة الجامعة للهمداني وغيره ، ووردت الإشارة إليه في دعاء المهدي على في رجب ، كما وردت بذلك أخبار كثيرة يرى المحدّث المجلسي في البحار أنّها متواترة .

وأكتفي بعد هذه الإشارة بإرشاد القارئ الكريم إلى بعض مصادر ما أشرت إليه (١).

<sup>(</sup>١) انظر أصول الكافي: ٢٧/١ ـ ٢٩،كتاب العقل والجهل. بحار الأنوار: ٩٦/١ ـ ٩٩. فصوص الحكم: ٢١٩ ـ ٢٢٠، وغيرها من الكتب الأخرى.



### التفكّر والاعتبار

التفكّر يقابل الغفلة ، والاعتبار يقابل اللّامبالاة . والتفكّر دليل العقل ؛ لقول أبو الحسن موسى بن جعفر المليلا : « دليل العقل التفكّر ، ودليل التفكّر الصمت »(١).

ومن هنا كان الصمت الدال على التفكّر عبادة ، فعن النبيّ عَيَّا الله على يصيبهنَ إلاّ مؤمن : الصمت ، وهو أوّل العبادة ، والتواضع لله سبحانه ، وذكر الله تعالى على كلّ حال ، وقلة الشيء "(٢).

ومن لوازم التفكّر الاعتبار؛ لما روي عن أمير المؤمنين ﷺ ، قال : « جُمع الخير كلّه في ثلاث خصال : النظر والسكوت والكلام . فكلّ نظر ليس فيه اعتبار فهو سهو ، وكلّ كلام ليس فيه ذكر فهو لغو ، وكلّ سكوت ليس فيه فكرة فهو غفلة ، فطوبى لمن كان نظره عبراً ، وصمته تفكّراً ، وكلامه ذكراً ، وبكى على خطيئته ، وأمن النّاس شرّه » (٣) .

فالتفكّر صيغة مصدر من تفكّر ، ومعناه إعمال النظر في الشيء ، وهو استخدام

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٢٠٦/١٥ ، باب وجوب طاعة العقل ومخالفة الجهل ، الحديث ٦/٢٠٢٩١.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٩٠/٧٤، باب ما أوصى به رسول الله ﷺ إلى أبي ذرّ. أعلام الدين: ٢٠١، باب وصيّة النبيّ ﷺ لأبي ذرّ.

<sup>(</sup>٣) الفقيه: ٢٦٩/٤، باب النوادر ، الحديث ٥٢. الوسائل: ١٩٧/١٢، باب كراهة كثرة الكلام بغير ذكر الله ، الحديث ٦/١٦٠٧٠.

لأفضل وأحبّ ما خلق الله سبحانه ـ وهو العقل ـ في طاعته سبحانه . وهو أفضل أنواع العبادة . فقد روي عن أبي عبدالله للله ، قال : « تفكّر ساعة خير من قيام ليلة » ، فقلت : كيف يتفكّر ؟ فقال لله : « يمرّ بالخربة أو بالدار فيقول : أين ساكنوك ؟ أين بانوك ؟ ما لك لا تتكلّمين ؟ ، (١) .

وهذا النمط من التفكّر وأمثاله يستلزم الاعتبار بكلّ ما يمرّ على الفكر من مشاهد كلّها تتحدّث بلسان الحال بأنّ الدنيا ليست بدار مقرّ وإنّما هي دار ممرّ ، والعاقبة للمتقّين .

وعن أبي عبدالله على ، قال : «أفضل العبادة إدمان التفكّر في الله وفي قدرته » (٢). وقال على : «كان أكثر عبادة أبى ذر الله التفكّر والاعتبار » (٣).

وعن أبي الحسن الرضا ﷺ ، قال: «ليست العبادة كثرة الصلاة والصوم ، وإنّما العبادة التفكّر في أمر الله عزّ وجلّ <sup>(1)</sup> ، ومن تفكّر نبّه قلبه عن الغفلة ، وأيقظه من سباته ، واتّجه لربّه واتّقاه .

قال أمير المؤمنين على الله الفكر قلبك ، وجافِ عن الليل جنبك ، واتّـق الله ربّك » (٥).

وقال على السلامة من الزلل الفكر قبل الفعل ، والرؤية قبل الكلام ، ومَن نظر العلام ، ومَن نظر

<sup>(</sup>١) الوسائل: ١٩٥/١٥، باب استحباب الشفكّر، الحديث ٢/٢٠٢٥، الكافي: ٨١/٢، الكافي: ٨١/٢، العنائي: ٢/١٥٤، باب التفكّر، الحديث ٢/١٥٤٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: ٢٦٠، الحديث ٣/٢٠٢٠. الكافي: ٨١/٢، باب التفكّر، الحديث ٣/١٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: ١٩٧ ، الحديث ٧/٢٠٦٤.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٨٢/٢، باب التفكّر، الحديث ٥١٥٥١.

<sup>(</sup>٥) المصدر المتقدّم: الحديث ١/١٥٤٨. الوسائل: ١٩٥/١٥، باب استحباب التفكّر، الحديث ١٩٥/١٥.

في العواقب سلم من النوائب »<sup>(١)</sup>.

وكما يكون التفكّر والاعتبار في الخلق وما فيه من إبداع ونظم يـوجبان اليـقين بالخالق وقدرته وحكمته وعظمته ، كذلك يكونان فيما يروم المرء أن يقوم به من فعل أو ترك ، بأن يفكّر في عواقبه ، ويعتبر بغيره ويسترشد بمن هـو أفضل منه . «فما من شيء تراه عينك إلّا وفيه موعظة » ، كما قال الإمام موسى بن جعفر المنظ (٢٠). وفي هذا عدّة أخبار أذكر منها:

الله؟ قال: «عليك باليأس ممّا في أيدي النّاس، فإنّه الغنى الحاضر»، قال: زدني الله؟ قال: «عليك باليأس ممّا في أيدي النّاس، فإنّه الغنى الحاضر»، قال: زدني يا رسول الله عَلَيْهُ ؟ قال: «إيّاك والطمع، فإنّه الفقر الحاضر»، قال: زدني يا رسول الله ؟ قال: «إذا هممت بأمر فتدبّر عاقبته، فإن يك خيراً أو رشداً فاتبعه، وإن يك غياً فاجتنبه» (٣).

٢ ـ عن أبي عبدالله على ، قال : إنّ رجلاً أتى النبيّ عَبَالَة فقال له : يا رسول الله ، أوصني ؟ فقال له : « فهل أنت مستوص إن أنا أوصيتك ؟ » ، حتى قال له ذلك ثلاناً ؟ وفي كلّها يقول الرجل : نعم ، يا رسول الله عَبَالَة ، فقال له رسول الله عَبَالُهُ : « فإنّ يك رشداً فامضه ، وإن يك غيّاً فانته أوصيك إذا أنت هممت بأمر فتدبّر عاقبته ، فإن يَك رشداً فامضه ، وإن يك غيّاً فانته عنه » (٤).

٣ ـ عن أمير المؤمنين عليه ، قال : « مَن استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ » (٥).

<sup>(</sup>١) غور الحكم: الحديث ٨٠٣٩ و: ٨٥٤٠.

<sup>(</sup>٢) الوسائل: ١٩٦/١٥، باب استحباب التفكّر، الحديث ٦/٢٠٢٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: ٢٨٢ ، باب وجوب تدبّر العاقبة قبل العمل ، الحديث ٧/٢٠٥٢٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: الحديث ١٦/٢٠٥١٦.

<sup>(</sup>٥) المصدر المتقدّم: الحديث ٢/٢٠٥١٧.

٤ ـ عن أبي عبدالله على ، قال: «ليس لحاقن رأي ولا لملول صديق ، ولا لحسود غنى ، وليس بحازم من لم ينظر في العواقب ، والنظر في العواقب تلقيح للقلوب» (١).

وكما يكون التفكّر والاعتبار في العمل قبل فعله ، يكون أيضاً في القول ؛ لأنّه من العمل ، فيحسن بالمرء أن يتفكّر في قوله وما يترتّب عليه من عواقب قبل أن يلفظه .

فعن أمير المؤمنين عليه ، قال: «لسان العاقل وراء قلبه ، وقلب الأحمق وراء لسانه »(۲).

وقال : « قلب الأحمق في لسانه [في فيه]، ولسان العاقل في قلبه  $(^{(n)})$ .

ويجمع هذاكله ما روي عنه ﷺ أنّه قال: «واليقين على أربع شعب: تبصرة الفطنة ، وتأوّل الحكمة ، ومعرفة العبرة ، وسنّة الأوّلين. فمن أبصر الفطنة عرف الحكمة ، ومن تأوّل الحكمة عرف العبرة ، ومن عرف العبرة عرف السنّة ، ومن عرف السنّة فكأنّما كان مع الأوّلين ، واهتدى إلى التي هي أقوم ، ونظر إلى مَن نجا بما نجا ، ومَن هلك بما هلك ، وإنّما أهلك الله مَن أهلك بمعصيته ، وأنجى مَن أنجى بطاعته » (أ).

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٢٨٢/١٥، باب وجوب تدبّر العاقبة قبل العمل، الحديث ٢٠٥٢١.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: الحديث ٣/٢٠٥١٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: الحديث ٢٠٥١٩.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٧٧/٢، الحديث ١/١٥٣٧، باب صفة الإيسمان. مستدرك الوسائل ١٩٨/١١، باب صفة الإيسمان. مستدرك الوسائل ١٩٨/١١. باب وجوب اليقين بالله في الرزق والعمر والنفع والضرر، الحديث ١٤/١٢٧٣٥.



# اليقين بالله في النفع والضرر

### ١ \_ معنى اليقين

اليقين تحقّق العلم بالشيء أو إزاحة الشكّ به (١)، فهو على المعنى الأوّل أسمى درجة من العلم ، أو أنّه أعلى درجاته .

واليقين على درجات؛ لأنه يقبل الزيادة والنقصان، وتدلّ على تفاوت درجات البقين عدّة أخبار، منها:

١ ـ عن صفوان ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ﷺ عن قول الله لإبراهيم ﷺ :
 ﴿ أُوَلَمْ تُوْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَـٰكِن لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي ﴾ (٢) أكان في قلبه شك ؟ قال : « لا ، ولكنه أراد من الله الزيادة في يقينه » (٣) .

٢ ـ عن الصادق على ، قال : «اليقين يوصل العبد إلى كلّ حال سَنيّ ومقام عجيب ، كذلك أخبر رسول الله على عن عظم شأن اليقين حين ذُكر عنده أنّ عيسى بن مريم المن كان يمشي على الماء ، فقال : لو زادَ يقينه لمشى على الهواء » ، فدلّ بهذا على أنّ رتبة

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط: ١٢٤١، مادة «يقن».

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) مستدرك الوسائل: ١٩٥/١١، باب وجوب اليقين بالله في الرزق والعمر، الحديث ٣/١٢٧٢٤.

الأنبياء مع جلالة محلّهم من الله كانوا يتفاضلون (١) على حقيقة اليقين لا غير. ولا نهاية على زيادة اليقين إلى الأبد ، والمؤمنون أيضاً متفاوتون في قوّة اليقين وضعفه ، فمن قوي منهم يقينه فعلامته التبرّي من الحول والقوّة إلّا بالله ، والاستقامة على أمر الله وعبادته ظاهراً وباطناً ، قد استوت عنده حالة العدم والوجود ، والزيادة والنقصان ، والمدح والذمّ ، والعرّ والذلّ؛ لأنّه يرى كلّها من عين واحدة .

ومن ضعف يقينه تعلّق بالأسباب، ورخّص لنفسه بذلك، واتبع العادات وأقاويل النّاس بغير حقيقة، والسعي في أمر الدنيا وجمعها وإمساكها، مقرّاً باللسان أنّه لا مانع ولا معطي إلّا الله، وأنّ العبد لا يصيب إلّا ما رزق وقسم له، والجهد لا يزيد في الرزق، وينكر ذلك بفعله وقلبه. قال الله تعالى: ﴿ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِمٍ مَا لَيْسَ فِي فَي الرزق، وينكر ذلك بفعله وقلبه. قال الله تعالى: ﴿ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِمٍ مَا لَيْسَ فِي فَي الرزق، وينكر ذلك بفعله وقلبه، قال الله تعالى: ﴿ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِمٍ مَا لَيْسَ فِي فَي الرزق، وينكر ذلك بفعله وقلبه، وإنّما عطف الله بعباده حيث أذن لهم في الكسب والحركات في باب العبش ما لم يتعدّوا حدوده، ولا يتركوا فرائضه وسنته في جميع حركاتهم، ولا يعدلوا عن محجّة التوكّل، ولا يقفوا في ميدان الحرص، في جميع حركاتهم، ولا يعدلوا عن محجّة التوكّل، ولا يقفوا في ميدان الحرص، فأمّا إذا نسوا ذلك وارتبطوا بخلاف ما حدّ لهم، كانوا من الهالكين الذين ليس لهم أمّا إذا نسوا ذلك وارتبطوا بخلاف ما حدّ لهم، كانوا من الهالكين الذين ليس لهم أمّا إذا نسوا ذلك والتبطوا بخلاف ما حدّ لهم، كانوا من الهالكين الذين ليس لهم أمّا إذا نسوا ذلك والتبطوا بخلاف ما كانوا من الهالكين الذين ليس لهم أمّا إذا نسوا ذلك وارتبطوا بخلاف ما كله الكاذبة "(٣).

فاليقين متفاوت الدرجات ، ولا نهاية على زيادة اليقين إلى الأبد ،كما في بعض فقرات هذا الخبر.

ويبدو من هذه الفقرة أن لا نهاية له بمعناه المطلق، وإلّا فإنّ نهايته في حدود الإنسان وما أوتي من قدرة ووعي محدودة بحدود ما آتاه الله تعالى منهما. ومن هنا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «كانت تتفاضل » ، وكذلك: « ولا نهاية بزيادة اليقين على الأبد » .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: الآية ١٦٧.

 <sup>(</sup>٣) مستدرك الوسائل: ١٩٨/١١، باب وجوب اليقين بالله في الرزق والعمر والنفع والضرر،
 الحديث ١٦/١٢٧٣٧.

الفصل الثاني: إصلاح النفس

يحتاج المتأمّل إلى وقفة غير قصيرة فيما روي عن أمير المؤمنين الله أنه قال:

 $^{(1)}$  د « لو کشف لی الغطاء ما ازددت یقیناً  $^{(1)}$ .

### ٢ ـ علامات صحة اليقين

اليقين حالة في نفس المتيفّن ، ولها في الإنسان لوازم محسوسة بالوجدان أو بالحسّ الظاهري ، فمن أراد أن يعرف وجود اليقين في نفسه أو عند الآخرين ، فلينظر في هذه اللوازم الدالة على وجود اليقين ، فإن لم يجدها ثبت لديه فقدان ملزومها ، وقد وردت أخبار عن المعصومين الميثل في بيان هذه اللوازم ، منها:

٢ ـ عن أمير المؤمنين عليه ، قال : « لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يعلم أنّ ما أصابه لم يكن ليخطئه ، وأنّ ما أخطأه لم يكن ليصيبه ، وأنّ الضارّ النافع هو الله عزّ وجلّ »(٣). وعنه عليه كلمات قصار في معرفة اليقين سأوردها ضمن ما أرويه عن الآمدي في الصفحة ( ٢٦٨).

٣ ـ عن أبي عبدالله عليه ، قال فيما رواه عنه أبو بصير : « ليس شيء إلّا وله حدٌّ » ،

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ١٥٣/٤٠، باب علمه للثلا، وأنّ النبيّ ﷺ علّمه ألف باب. إرشاد القلوب: ١٢٤/١، الباب السابع والثلاثون: في اليقين.

<sup>(</sup>٢) مستدرك الوسائل: ١٩٧/١١، باب وجوب اليقين بالله في الرزق والعمر والنفع والضرر، الحديث ١٣/١٢٧٣٤.

 <sup>(</sup>٣) الوسائل: ٢٠١/١٥، باب وجوب اليقين بالله في الرزق والعمر والنفع والضرر، الحديث
 ٢٠٢٧٦. الكافى: ٨٥/٢، باب فضل اليقين، الحديث ٧/١٥٦٦.

قلت: فما حدّ التوكّل؟ قال: «اليقين»، قلت: فما حدّ اليقين؟ قا: «أن لا تخاف مع الله شيئاً»(١).

٤ ـ وعنه ﷺ أيضاً ، قال : « من صحة يقين المرء المسلم أن لا يُرضي النّاس بسخط الله ، ولا يلومهم على ما لم يؤته الله ، فإنّ الرزق لا يسوقه حرص حريص ، ولا يبرده كراهية كاره ، ولو أنّ أحدكم فرّ من رزقه كما يفرّ من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت » ، ثمّ قال : «إنّ الله بعدله وقسطه جعل الروح والراحة في اليقين والرضا ، وجعل الهمّ والحزن في الشك والسخط » (٢).

٥ ـ ومن ذلك الأخبار الكثيرة المروية في مواقف أمير المؤمنين الحلا في الحروب وغيرها. أكتفي هنا منها برواية سعيد بن قيس الهمداني ، قال : نظرت يوماً في الحرب إلى رجل عليه ثوبان ، فحرّكت فرسي فإذا هو أمير المؤمنين الحلا ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، في مثل هذا الموضع ؟! فقال : « نعم يا سعيد بن قيس ، إنّه ليس من عبد إلّا وله من الله عزّ وجل حافظ وواقية ، معه ملكان يحفظانه من أن يسقط من رأس جبل أو يقع في بثر ، فإذا نزل القضاء خلّيا بينه وبين كلّ شيء »(٣).

٦ ـ وقيل للرضا عليه : إنّك تتكلّم بهذا الكلام والسيف يقطر دماً ؟! فقال : «إنّ لله وادياً من ذهب ، حماه بأضعف خلقه النمل ، فلو رامه البخاتي لم تصل إليه »(٤).

٧ ـ ولذا تكرّر من أمير المؤمنين الله وأبنائه المعصومين قولهم: «كفى بالأجل حارساً»(٥).

<sup>(</sup>١) الكافي: ٨٤/٢، باب فضل اليقين ، الحديث ١/١٥٦٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: الحديث ٢/١٥٦١.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: الحديث ٨/١٥٦٧. الوسائل: ٢٠٣/١٥ ، باب وجوب اليقين بالله في الرزق والعمر ، الحديث ٧/٢٠٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) الوسائل: ٢٠٣/١٥، باب وجوب اليقين بالله في الرزق والعمر ، الحديث ٩/٢٠٢٨.

<sup>(</sup>٥) المصدر المتقدّم: ٢٠٤، الحديث ١٠/٢٠٢٨٠.

وقد يقال: إنّ الأحاديث الثلاثة الأخيرة وأمثالها تتنافى مع كثير من الثوابت في الشريعة الإسلاميّة ، مثل وجوب التحرّز عن المضارّ ، والاستعداد للأعداء ، والتقيّة منهم ، وأمثال هذه الأمور كالسعي للمعاش وطلب الرزق وغيرها ممّا لا خلاف في وجوبه ، أو في حرمة مخالفته ؟

الجواب: أنّ درجات اليقين متفاوتة ، وبتفاوتها تتفاوت أحوال العباد ، فإذا بلغ بعضهم في يقينه إلى أن لا يرى غير الله سبحانه ولا يخشى سواه ، وتبرّاً من كلّ حول وقوّة إلّا به ، واستوت عنده حالتا الوجود والعدم ، واستطاع بهذا الحال أن يمشي على الماء أو على الهواء ، فقد انتفى عنده وصف العدوّ والصديق ، والعزّ والذلّ ، والموت والحياة ، وما إلى ذلك من الاعتبارات ؛ لأنّه يراها جميعاً من عين واحدة ، فلم يبق والحالة هذه لديه موضوع ليتربّ عليه حكمه (۱) ، فلا ضرر كي يتجنبه ، ولا عدوّ ليستعدّ له أو يتقيه ، ولا قيمة للحياة ليطلب رزقها ، إلّا أنّ هذه الحال لا يصل إليها إلّا الصدّيقون : . وقد عطف الله تعالى بعباده الذين لم يصلوا إلى هذه المرتبة فأذن لهم بالتعلّق بالأسباب ، ووضع لهم حدوداً وسنناً في جميع حركاتهم ما داموا يرون لغيره من الأسباب ومن الآثار ما لا براه الصدّيقون : (۲).

## ٣ـ بعض ما ورد نى فضل اليقين:

١ ـ عن النبيّ عَلَيْ ، قال : « اليقين الإيمان كله »(٣).

وقال عَبَيْنَا : « تعلُّموا اليقين » (٤).

<sup>(</sup>١) و (٢) اقتبست هذه الفقوات ممّا روي عن الإمام الصادق للملا في الصفحة ٣٦٣ مـن هـذا الكتاب، فراجع. وللتوسّع راجع الميزان: ٧١/١٣ ـ ٧٧، كلام في القضاء في فصول.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ٨/١ ، كتاب الإيمان ، باب قول النبئ عَبَيْكُ : «بنى الإسلام على خمس ...».

<sup>(</sup>٤) المحجّة البيضاء: ١٥٠/١، الباب السادس، فصل: ومنها أن يكون شديد العناية يتقوية اليقين.

وقال : « لا عبادة إلا بيقين »(١).

٢ ـ عن أمبر المؤمنين على ، قال : «أيّها النّاس ، سلوا الله اليقين ، وارغبوا إليه في العافية ، فإنّ أجلّ النعمة العافية ، وخير ما دار في القلب اليقين ، والمغبون من غبن دينه ، والمغبوط من غبط يقينه »(٢).

٣ ـ وعنه علي من كلماته القصار التي رواها الآمدي في الغرر والحكم:

«أفضل الدين اليقين». «أفضل الإيمان حسن الإيقان». «إنّ الدين شجرة أصلها اليقين». «إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في الدين، وألهمه اليقين». «باليقين تتم العبادة». «ثبات الدين بقوة اليقين». «شيئان هما ملاك الدين: الصدق واليقين». «عليكم بلزوم اليقين والتقوى، فإنّهما يبلّغانكم جنة المأوى». «أيقن تفلح». «المؤمن يرى يقينه في عمله». «لو صحّ يقينك لما استبدلت الفاني بالباقي، ولا بعت السنيّ بالدنيّ». «مَن أيقن بالأخرة لم يحرص على الدنيا». «مَن أيقن بالمعاد استكثر الزاد». «مَن حسن يقينه حسنت عبادته». «مَن أيقن بالآخرة سلا عن الدنيا». «مَن أيقن بالقدر لم يكرثه الحذر». «مَن لم يوقن قلبه لم يطعه عمله». «ما عذر مَن أيقن بالمرجع». «لا إيمان لمن لا يقين له». «لا يعمل بالعلم إلا مَن أيقن بفضل الأجر فيه». «يستدلّ على اليقين بقصر الأمل، وإخلاص العمل، والزهد في الدنيا» (").

٤ ـ عن أبي عبدالله على ، قال: «إنّ العمل الدائم القليل على اليقين ، أفضل عند الله من العمل الكثير على غير يقين »(٤).

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل: ١٩٦/١١، باب وجوب اليقين بالله، الحديث ٨/١٢٧٢٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: ١٩٤، الحديث ١/١٢٧٢٢.

<sup>(</sup>٣) راجع غرر الحكم: ٦١ ، الفصل العاشر: اليقين كمال المعرفة ، أهمّية اليقين ـ اليقين نظام الدين وعماد الإيمان. مستدرك الوسائل: ١٩٩/١١ ، باب وجوب اليقين بالله ، الحديث ١٧٧/٢٧٣٨.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٢/٨٤، باب فضل اليقين ، الحديث ٣/١٥٦٢.

٥ ـ وعنه على ، قال : « اليقين يوصل العبد إلى كلّ حال سنى ، ومقام عجيب »(١).

٣ ـ وعن جعفر بن محمّد ، عن أمير المؤمنين على ، قال : قلت : « يا رسول الله ، اخبرني عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزُ لَهُمَا ﴾ (٢) ، ما ذاك الكنز الذي أقام الخضر الجدار عليه ؟ فقال : يا عليّ ، لوح من ذهب مكتوب فيه : بسم الله الرحمن الرحيم ، الذي لا إله إلا مدفون في هو ، أنا الله الواحد لا شريك لي ، محمّد رسول الله عبدي أختم به رسلي ، عجباً لمن أيقن بالموت ثمّ هو يفرح ، وعجباً لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثمّ هو يطمئن إليها ، وعجباً لمن أيقن بالقدر ثمّ هو يأسف ، وعجباً لمن أيقن بالحساب غداً ثمّ هو لا يعمل » (٣).

٧ ـ عن أبي عبدالله على ، قال : «إنّ اليقين أفضل من الإيمان ، وما شيء أعزّ من اليقين »(٤).

## ٤ \_ آثار اليقين

لليقين مراتب ودرجات ، ولكل مرتبة منها آثار ، وقد تشترك بعض مراتبه في بعض هذه الآثار ، فمن آثار بعض مراتبه التوحيد ، ومن آثار بعضها التوكّل ، ومن آثار بعضها الزهد في الدنيا ، ومن آثار بعضها الاعتصام بالله تعالى ، وهكذا تترتّب على هذه المراتب آثارها ، وتتسامى أو تهبط بحسب درجة اليقين . ولمّاكان منهج الكتاب التقيّد بأبواب جهاد النفس في كتاب وسائل الشبعة ، سأقتصر على بعض آثار اليقين

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل: ١٩٨/١١، باب وجوب اليقين بالله في الرزق والعمر والنفع والضرر، الحديث ١٦/١٢٧٣٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف: الآية ٨٢.

<sup>(</sup>٣) مستدرك الوسائل: ١٩٦/١١، باب وجوب اليقين بالله في الرزق والعمر والنفع والضرر، الحديث ٧/١٢٧٢٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: الحديث ١١/١٢٧٣٢.

في بعض مراتبه ، وهي : التوكّل ، والاعتصام بالله ، وقطع الرجاء عن غيره ، وحسن الظنّ بالله تعالى ، والإعطاء والمنع في الله ، والتخلّق بمكارم الأخلاق ، مثل : الورع ، والعفّة ، والحلم ، والرفق ، والصبر ، والتواضع ، وإنصاف الناس من النفس ، والتقوى .

## ١ ـ التوكّل على الله تعالى

#### معنه:

١ ـ عن الحسن بن الجهم ، قال: سألت الرضاط الله فقلت له: جعلت فداك ، فما حدّ التوكّل ؟ فقال لي: «أنْ لا تخاف مع الله أحداً »(١).

٢-عن عليّ بن سويد ، قال : سألت أبا الحسن الأوّل على عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ (٢) ، فقال : «التوكّل على الله درجات : منها أن تتوكّل على الله في أمورك كلّها ، فما فعل بك كنت راضياً ، تعلم أنه لا يألوك خيراً وفضلاً ، وتعلم أنّ الحكم في ذلك له ، فتوكّل على الله بتفويض ذلك إليه ، وثق به فيها وفي غيرها » (٣).

٣ ـ وعن أبي عبدالله على فول الله عزّ وجلّ : ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللهِ إِلّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ (٤) ، قال : « هو قول الرجل : لولا فلان لهلكت ، ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا ، ولولا فلان لضاع عيالي . ألا ترى أنه قد جعل لله شريكاً في ملكه يرزقه ويدفع عنه ؟ ٥ .

(قال الراوي:) قلت: فيقول ماذا؟ يقول: « لولا أنْ مَنَّ الله علَيّ بفلان لهلكت؟»،

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٢٧٤/١٥، باب استحباب التواضع ، الحديث ٢٠٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق: الآية ٣.

 <sup>(</sup>٣) الوسائل: ٢١٣/١٥، باب وجوب التوكّل على الله ، الحديث ٣/٢٠٣٠٠. الكافي: ٩٢/٢ ،
 باب التفويض إلى الله والتوكّل عليه ، الحديث ٨٨٥/٥.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف:الأية ١٠٦.

قال: « نعم ، لا بأس بهذا أو نحوه »(١).

فالخبر الأوّل يعرّف التوكّل بما عرّف به أبو عبدالله على اليقين حين قال: «أن لا تخاف مع الله شيئاً»، بل صرّح الإمام على في الخبر نفسه بأنّ حدّ التوكّل اليقين (٢)، ممّا يدلّ على شدّة الملازمة بينهما.

والخبر الثاني يذكر إحدى درجات التوكّل ، وهي تفويض كلّ الأمور إليه ، والثقة به وحده دون سواه من كلّ شيء ، ونتيجة هذا التوكّل أن يكفي الله عبده عن كلّ مَن سواه وما سواه .

والخبر الثالث يفيد أنّ فقدان التوكّل على الله بأن ينسب الأفعال لغير الله يجعل المؤمن مشركاً ، حبث أشرك مع الله أسباب الرزق والدفع والنفع.

وهذان الخبران يحتاجان إلى بعض التوضيح:

وهو أنّ مَن يرى رزقه بجميع معاني الرزق من مال وعلم وجاه وبنين وغيرها ، من يراها قد حصلت له بالأسباب التي يراها الإنسان من فكر وقوّة وسعي وما إلى ذلك ممّا نسمّيه بالأسباب الطبيعيّة مستقلة عن الله سبحانه ، فقد كفر ؛ لأنّ الاستقلال والغنى المطلق لله وحده ، وجميع من عداه وما عداه ممّا ندركه وما لا ندركه هو من خلقه وصنعه .

وإنْ رآها من مخلوقاته إلّا أنها تحقّق ما تحقّقه ، بما أودع الله فبها من خصائص تقتضي السببيّة لحصول الرزق ، وهي مستقلّة عنه تعالى بعد أن وهبها هذه الخاصّة ، فهو شرك أيضاً ؛ لأنّ فعل ما نسمّيه أسباباً لا يمكن أن يستقلّ عن الله آناً ما . ف ﴿ الله لا إِلله إِلّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ (٣) وقيمومته لما نراه من أشياء لا تستغنى عنها هذه

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٢١٥/١٥، باب عدم جواز تعليق الرجاء والأمل بغير الله ، الحديث ٢/٢٠٣١٠.

<sup>(</sup>٢) الوسائل: ٢٠٢/١٥، باب وجوب اليقين بالله ، الحديث ٢٠٢٧.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ٢٥٥.

الأشياء. مضافاً إلى أنّ واضع الخصائص قادر على سلبها أو إبدالها بالضدّ؛ لأنّ مَن بيده الوضع بيده الرفع. وعليه فالمؤمن بالله وهو ملتفت إليه ويرى استقلاليّة المخلوق في فعله بما أودع الله فيه من خصائص ، هو مشرك ظاهراً وباطناً وباستمرار. وأمّا المؤمن الغافل عن الله سبحانه فيرى استقلاليّة الأسباب ، ولو التفت لما رأى

واما المؤمن العافل عن الله سبحانه فيرى استقلاليه الاسباب ، ولو التفت لما راى لها حولاً ولا قوّة ، فشركه خفي في غفلته ، ويزول بالالتفات إلى من لا حول ولا قوّة إلا به .

غاية الأمر أنّ هذا الشرك يختلف عن الشرك بتعدّد الآلهة وعبادتها دون الله ، في الآثار الفقهيّة من نجاسة أبدانهم ، وحرمة تزويجهم بمسلمة ، وما إلى ذلك .

وقد يبلغ الأمر بالتعلُّق بالأسباب إلى هذا الحدُّ.

فالتوكّل إذ لا ينافي النماس الأسباب، وإنّما ينافي رؤية استقلالها في التأثير بما فيها من خصائص تجعلها علّة تامّة فبه. أمّا مَن يرى الله هو الرازق، والأسباب الظاهريّة إن هي إلّا وسائل، فهو في درجة دانية من الإيمان والمعرفة والتوكل في وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللهِ إِلّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ (١) (٢)

أمّا من ترك توسّل الأسباب ولم يكن في درجة من المعرفة واليقين تجعله يرى الحقيقة ويدركها، وكان يرى الأسباب الظاهريّة ولم يطلبها فهو المتّكل لا المتوكّل.

فعن رسول الله تَتَيَّلِهُ \_وقد رأى قوماً لا يزرعون فقال \_: «ما أنتم؟ » ، قالوا: نحن المتوكّلون ، قال: «لا ، بل أنتم المتكلون » (٣)؛ لـ (أنّ حقيقة التوكّل هي اليأس من المخلوقين وإن يعلم الإنسان أنّ المخلوق لا يضرّ ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع » (٤).

<sup>(</sup>١) سورة يوسف: الآية ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) لمعرفة المطلب راجع الميزان: ٢٧٨/١١ في تفسير الآية.

<sup>(</sup>٣) مستدرك الوسائل: ٢١٧/١١، باب وجوب التوكّل على الله والتفويض إليه، الحديث ١١/١٢٧٨٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: ١٣/١٢٧٩١.

وعن أمير المؤمنين علي أنّه مرّ يوماً على قوم فرآهم أصحاء جالسين في زاوية المسجد، فقال على (« مَن أنتم ؟ »، قالوا: نحن المتوكّلون ، قال علي : « لا ، بل أنتم المتأكّلة ، فإن كنتم متوكّلين فما بلغ بكم توكّلكم ؟ »، قالوا: إذا وجدنا أكلنا ، وإذا فقدنا صبرنا ، قال على « هكذا تفعل الكلاب عندنا »، قالوا: فما نفعل ؟ قال : «كما نفعل» (١٠).

فالتوكّل الذي حثّت عليه الأخبار وأثنت عليه هو اليقين بالله وحده ، وأنّ يـراه المتوكّل دون أيّ سبب غيره في كلّ ما يحصل عليه ، ومتى هبط عن هذا المستوى فهو الشرك الخفي ، وقد يهبط إلى الشرك الجليّ .

### الأخبار الواردة فيه:

۱ ـ عن رسول الله ﷺ ، قال: « مَن أُحب أَن يكون أُقوى النّاس فليتوكّل على الله ، ومَن سرّه أَن يكون أُغنى النّاس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يده »(٢).

٢ ـ وفي رواية أخرى عنه ﷺ، قال: «يا أبا ذرّ، إنْ سرّك أن تكون أقوى النّاس فاتق الله عزّ وجلّ ، وإن سرّك أن تكون أغنى الله عزّ وجلّ ، وإن سرّك أن تكون أغنى الله فكن بما في يدي الله عزّ وجلّ أوثق منك بما في يدك.

يا أبا ذرّ ، لو أَنَّ النَّاس كلَّهم أُخذوا بهذه الآية لكفتهم : ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَـهُ مَخْرَجاً \* وَيَرْزُقُهُ مِن حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيءٍ قَدْراً ﴾ (٣) «٤).

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل: ٢٢٠/١١، باب وجوب التوكّل على الله والتفويض إليه، الحديث ٢٠/١٢٧٩٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: ٢١٧ ، الحديث ٨/١٢٧٨٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق: الآيتان ٢ و ٣.

<sup>(</sup>٤) مستدرك الوسائل: ٢١٦/١١، باب وجوب التوكّل ... ، الحديث ٣/١٢٧٨.

٣ ـ وقال ﷺ: « ولو توكّلتم على الله حقّ توكّله لرزقتم كـما يُــرزق الطـير ، تـغدو خماصاً وتروح بطاناً »(١).

٤ \_ وقال عَلَيْهُ: « لا تتكل على غير الله فيكلك الله إليه ، ولا تعمل لغير الله فيجعل ثوابك عليه » (٣).

٥ ـ وعنه ﷺ ، قال : « قضى الله على نفسه أنه : مَن آمن به هداه ، ومَن اتّقاه وقاه ، ومَن تقاه وقاه ، ومَن توكّل عليه كفاه ، ومَن أقرضه أنماه ، ومَن وثق به أنجاه ، ومَن التجأ إليه آواه ، ومَن دعاه أجابه ولبّاه ، وتصديقها من كتاب الله : ﴿ وَمَن يُؤْمِن بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ (٢) ، ﴿ وَمَن يَتَوَكّلُ عَلَى اللهِ فَهُو حَسْبُهُ ﴾ (٥) ، ﴿ وَمَن يَتَوَكّلُ عَلَى اللهِ فَهُو حَسْبُهُ ﴾ (٥) ، ﴿ مَن ذَا الّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ ﴾ (٢) ، ﴿ وَمَن يَعْتَصِم بِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ ﴾ (٧) ، ﴿ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبّكُمْ ﴾ (٨) ، ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي ﴾ (١) ، (١٠) .

٦ ـ وعنه عَبَّالًا ، قال في خبر المعراج: « يا ربٌ ، أيّ الأعمال أفضل ؟ فقال الله عزّ وجلّ : يا أحمد ، ليس شيء أفضل عندي من التوكّل على الرضا بما قسمتُ »(١١).

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل: ٢١٧/١١، باب وجرب التوكّل على الله والتفويض إليه، الحديث المركبة ا

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: الحديث ١٢/١٢٧٩٠.

<sup>(</sup>٣) سورة التغابن: الآية ١١.

<sup>(</sup>٤) و (٥) سورة الطلاق: الآية ٢ و ٣.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة : الآية ٧٤٥. سورة الحديد: الآية ١١.

<sup>(</sup>٧) سورة أل عمران: الآية ١٠١.

<sup>(</sup>٨) سورة الزُّمر: الآية ٥٤.

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة : الآية ١٨٦.

<sup>(</sup>١٠) مستدرك الوسائل: ٢١٨/١١، باب وجوب التوكّل على الله والتفويض إليه، الحديث 12/17٧٩٢.

<sup>(</sup>١١) المصدر المتقدّم: ٢٢٠ ، الحديث ١٨/١٢٧٩٦.

٧ ـ عن أمير المؤمنين على الله ، قال : « الإيمان أربعة أركان : الرضا بقضاء الله ، والتوكل على الله ، وتفويض الأمر إلى الله ، والتسليم لأمر الله » (١) .

٨ ـ وقال ﷺ : « خصلة مَنْ عمل بها كان من أقوى النّاس » ، قيل : وما هي يا أمير المؤمنين ؟ قال : « التوكّل على الله عزّ وجلّ » (٢٠).

9 - عن أبي عبدالله عليه قال لمعاوية بن وهب: « مَن أعطي ثلاثاً لم يمنع ثلاثاً: مَن أعطي الدعاء أعطى الإجابة ، ومَن أعطى الشكر أعطى الزيادة ، ومَن أعطى التوكّل أعطى الكفاية ».

ثمّ قال : «أَتلوت كتاب الله عزّ وجلّ : ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ (٣)، وقال : ﴿ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَكُمْ ﴾ (٤)، وقال : ﴿ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ (٥) (٦).

10 - وعنه على الله الله الله الله المتوكل الإيثار ، وأصل الإيثار تقديم الشيء بحقه ، ولا ينفك المتوكل في توكله من إثبات أحد الإيثارين ، فإن آثر معلول التوكل ، وهو الكون حجب به ، وإن آثر المعلّل علّة التوكّل وهو الباري سبحانه وتعالى بقي معه ، فإن أردت أن تكون متوكّلاً لا متعلّلاً فكبّر على روحك خمس تكبيرات ، وودّع أمانيك كلّها توديع [وداع] الموت للحياة (٧).

<sup>(</sup>۱) الوسائل: ۱۹۹/۱۵، ياب استحباب التخلّق بمكارم الأخلاق، الحديث ۲۰۲۷۰. الكافى: ۸۳/۲، الحديث ٥/١٥٥٧، باب المكارم.

<sup>(</sup>٢) مستدرك الوسائل: ٢٠٠/١١، باب وجوب التوكّل على الله ، الحديث ٢٧٩٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق: الآية ٣.

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم: الآية ٧.

<sup>(</sup>٥) سورة المؤمن: الآية ٦٠.

<sup>(</sup>٦) مستدرك الوسائل: ٢٢٠/١١، باب وجوب التوكّل على الله ، الحديث ٢٧٨٢. ٤/١

<sup>(</sup>٧) هذا يؤكّد ما سبق عنه عليه من أنّ حقيقة التوكّل اليقين ، وصاحب اليقين لا يرى بينه وبين الله حجاباً بما في ذلك اليقين والتوكّل ، بل النفس التي لا يكون اليقين إلّا بـفنائها ، ح

وأدنى حدد للتوكل أن لا تسابق مقدورك بالهمة ، ولا تطالع مقسومك ، ولا تستشرف معدومك ، فينتقض بأحدها عقد إيمانك وأنت لا تشعر ... »(١).

١١ ـ وقال ﷺ: « إنّ الغنى والعزّ يجولان ، فإذا ظفرا بموضع التوكّل أوطناه »<sup>(٢)</sup>.

١٢ ـ وعن الباقر علي ، قال: « مَن توكّل على الله لا يُغلب "(٣).

۱۳ ـ وروي أنّ لقمان قال لابنه: « يا بنيّ ، مَن ذا الذي عبدَ الله فخذله؟ ومَن ذا الذي ابتغاه فلم يجده؟ ومَن ذا الذي ذكره فلم يجده؟ ومَن ذا الذي توكّل على الله فوكّله إلى غيره؟ ومَن ذا الذي تضرّع إليه جلّ ذكره فلم يرحمه؟ »(٤).

### ٢ ـ الاعتصام بالله وقطع الرجاء لغيره

الاعتصام بالشيء هو الامتناع به عمّا يخشاه. فالاعتصام بالله هو الامتناع به عن كلّ مكروه من أمور الدنيا والآخرة ، وبما أنّ الاعتصام قد يكون بأكثر من واحد ، الحقت بالعنوان قطع الرجاء بغيره لينحصر الاعتصام به وحده سبحانه ؛ ليكون مطابقاً لما نقوله في صلواتنا وغيرها حينما نقرأ الفاتحة : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ ؛ لدلالة تقديم الضمير المنفصل ﴿ إِيَّاكَ ﴾ على فعله ﴿ نَسْتَعِينُ ﴾ ، على أنّنا لا نستعين بغيره إطلاقاً ، فإن استعنا بغيره أيّاً كان هذا الغير بلحاظ غيريّته واستقلاله في التأثير كذبنا بعدد قراءاتنا لهذه الآية \_إن قصدنا بها الخطاب دون الحكاية \_.

<sup>⇒</sup> والتكبير عليها بتكبيرات صلاة الأموات ، أي بسحق كلّ أمانيها وأوهامها بحيث لا تبقى إلّا الحقيقة خالية من أيّ وهم يحجبها. وقد ورد: «العلل» بدل «المعلل» ، وما أثبتناه هـو الموافق للأصل.

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل: ٢١٨/١١، باب وجوب التوكّل على الله، الحديث ٢١٨/١٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: الحديث ١٦/١٢٧٩٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: الحديث ٧/١٢٧٨٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: الحديث ١٧/١٢٧٩٥ ، ولكن ورد: «ذكره فلم يذكره».

والاعتصام بالله بهذا المعنى هو نوع من أنواع التوكّل ، فهو توكّل خاصّ بحالة الامتناع بالله عمّا يكرهه المعتصم به.

ومع كونه مشمولاً بكلّ ما ورد في التوكّل من حثّ وبيان آثارٍ ، فقد اختصّ بروايات ورد فيها لفظ الاعتصام والآمل ، أذكر منها:

ا ـ عن أبي عبدالله طليه ، قال : «أوحى الله عزّ وجلّ إلى داود : ما اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد من خلقي ، عرفت ذلك من نيّته ، ثمّ يكيده السماوات والأرض ومن فيهنّ ، إلّا جعلت له المخرج من بينهنّ .

وما اعتصم عبد من عبادي بأحد من خلقي ، عرفت ذلك من نيّته ، إلّا قطعت أسباب السموات من بين يديه ، وأسخت الأرض من تحته ، ولم أبال بأيّ واد يهلك  $^{(1)}$ .

٢ ـ وعنه على أيضاً ، قال : في بعض الكتب أنّ الله تبارك وتعالى يقول : « وعزّتي وجلالي ومجدي وارتفاعي على عرشي ، لأقطعن أمل كلّ مؤمّل من النّاس غيري باليأس ، ولأكسونَه ثوب المذلّة عند النّاس ، ولا نحينَه من قربي ، ولأبعدنَه من فضلي ، أيؤمّل غيري في الشدائد والشدائد بيدي ، ويرجو غيري ويقرع بالفكر باب غيري وبيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلقة ، وبابي مفتوح لمن دعاني ؟

فمَن ذا الذي أمّلني لنائبة فقطعته دونها؟ ومَن ذا الذي رجاني لعظيمة فقطعت رجاءه مني ؟ جعلت آمال عبادي عندي محفوظة فلم يرضوا بحفظي ، وملأت سمواتي ممّن لا يملّ من تسبيحي ، وأمرتهم أن لا يغلقوا الأبواب بيني وبين عبادي فلم يثقوا بقولى .

ألم يعلم من طرقته نائبة من نوائبي أنه لا يملك كشفها أحد غيري إلّا من بعد إذني ، فما لي أراه لاهياً عنّي ؟ أعطيته بجودي ما لم يسألني ، ثمّ انتزعته عنه فلم يسألني ردّه وسأل غيري.

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل: ٢١٤/١١، باب وجوب الاعتصام بالله، الحديث ٣/١٢٧٧٤.

أفتراني أبداً بالعطاء قبل المسألة ، ثمّ أسئل فلا أجيب سائلي ؟ أبخيل أنا فيبخّلني عبدي ؟ أوليس الجود والكرم لي ؟ أوليس العفو والرحمة بيدي ؟ أوليس أنا محلّ الآمال ، فمن يقطعها دوني ؟ أفلا يخشى المؤمّلون أن يؤمّلوا غيري ؟ فلو أنّ أهل سماواتي وأهل أرضي أمّلوا جميعاً ثمّ أعطيت كلّ واحد منهم مثل ما أمّل الجميع ، ما انتقص من ملكي عضو ذرّة ، وكيف ينقص ملك أنا قيّمه ؟ فيا بؤساً للقانطين من رحمتي ، ويا بؤساً لمن عصاني ولم يراقبني »(١).

### ٣ ـ الجمع بين الرجاء والخوف

### أ/معناهما

الرجاء: ارتباح النفس لتوقع حصول ما تحبّ. قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَاللهُ عَلَيْ وَاللهُ غَفُورُ وَكِاللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْهُمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلُمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً ﴾ (٣).

والخوف: نألّم النفس لتوفّع حصول ما تكره. قال تعالى: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ جَنَّتَانِ ﴾ (٤) ، وقال عزّ وجلّ : ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ \* فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴾ (٥).

ويفترق الرجاء عن التمنّي ، بأنّ الرجاء طلب ما يحبّ مع الأمل بحصوله لتوفّر سببه ، كمن يزرع في أرض توفّرت فيها ولها أسباب الانتاج ، فيرجو ناتج ما زرع ،

<sup>(</sup>١) الكافى: ٩٢/٢، باب التفويض إلى الله والتوكّل عليه، الحديث ٥٩/١٥٩٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ٢١٨.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: الآية ١٠٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الرحمن: الآية ٤٦.

<sup>(</sup>٥) سورة النازعات: الآيتان ٤٠ و ٤١.

أمّا التمنّي فهو طلب ما لم يتوفّر سبب حصوله ،كمن يزرع في أرض لم تتوفّر فيها ولها أمّا التمنّي فهو طلب ما زرع ، فيكون كمن قال:

فيا ليت الشباب يعود يوماً فأخبره بما فعل المشبب ويسمّى حينئذِ غرور وحماقة .

كما يفترق الخوف عن الجبن ، بأنّ الخوف هو التألّم من توقّع حصول المكروه ، كمن خاف عقوبة جنايته أو فقدان ما يرجوه ممّا يحبّ حصوله ، أمّا الجبن فهو سكون النفس عمّا يحسن الإقدام على فعله ، شرعاً أو عقلاً ، سواء حصل ألم نفسي أم لم يحصل ، كمن لا يدفع ظالماً عن نفسه أو عن عرضه ، ومَن لا ينام في بيت مظلم ، وأمثالهما.

فالخوف خشية ورهبة ويقابله التهوّر والحماقة ، أمّا الجبن فهو ترك الإقدام على ما يحسن ويقابله الشجاعة.

ومن هناكان الخوف ملازماً للرجاء، فإنّ من خاف على مريض أن بموت رجا شفاءه، وبالعكس؛ لأنّ الخوف إذاكان من توقع وجود شيء كان الخائف يرجو عدمه، وإذاكان من توقع عدم حصوله، كان راجياً لوجوده.

### ب / الممدوح منهما

الرجاء والخوف إنّما يمدحان إذا كان متعلّقهما هو الحقّ سبحانه ، أمّا رجاء غيره أو الخوف منه أيّاً كان فهو مذموم ؛ لأنّه ينافي اليقين بالله وينافي الاعتصام به والتوكّل عليه سبحانه ، وقد مرّ أنّ فاقد هذه الأمور مشرك ؛ لذا كانت خشية الله تعالى مقصورة على العلماء الذين ميّزوا بين الحقيقة والأوهام . قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِن عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة فاطر: الآية ٢٨.

وعن رسول الله ﷺ ، قال : « أنا أخوفكم لله »(١).

وكان رجاؤه سبحانه ملازماً للعمل الصالح والتوحيد. قال عزّ من قائل: ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةٍ رَبِّهِ أَحَداً ﴾ (٢).

وقال ﷺ: «والذي لا إله إلّا هو ما أعطي مؤمن قطّ خير الدنيا والآخرة إلّا بحسن ظنّه بالله ، ورجائه له ، وحسن خُلقه ، والكفّ عن اغتياب المؤمنين "(").

أمّا تعلّقهما معاً بالحقّ، فليس المقصود به التعلّق بالذات بما هي ذات؛ لأنّ الذات لا يتعلّق بها خوف ولا رجاء، وإنّما المقصود تعلّقهما بما يرتبط بالذات من الأمور التي تهمّ الخائف الراجي، فالخائف من الله مثلاً - إنّما يخشى البعد عنه، أو العذاب في الآخرة، أو الانتقام في الدنيا، أو أن يوكّله إلى نفسه، وما أشبه هذه الدواعي للخوف، والتي قدّر الله تعالى ترتّبها على معصية العبد بحسب درجته ومستواه.

والراجي لله سبحانه ، إنّما يرجو رحمته ولطفه وعفوه وتوفيقه وتجاوزه ، وما يترتّب على هذه الصفات التي يترتّب عليها خير الإنسان من قرب وجنة نعيم وسعادة في الدنبا أو في الآخرة . وكلّ راج وخائف يرجو ويخاف على قدره ، فالبعض يخاف البعد ، ويرجو القرب دونما تفكير بجنة أو جحيم . والآخر يكتفي بالجنة ويخاف النار ، وثالث يرجو ما يحبّ في الدنيا ويخاف ما يكره ولو على حساب آخرته ، وهكذا تتفاوت النّاس في خوفها ورجائها وإن كانا معاً متعلّقين بالله تعالى . وفي كلّ هذه الأحوال فهذا الخوف وهذا الرجاء ممّا ورد فيهما المدح ما داما متعلّقين بالحق سبحانه .

<sup>(</sup>١) تفسير الثعالبي: ٥٨٦/٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف: الآية ١١٠.

<sup>(</sup>٣) الوسائل: ٢٣٠/١٥، باب وجوب حسن الظنّ بالله ، الحديث ٣/٢٠٣٥٠.

أمّا إذا تعلّقا بغيره غفلة عن الله تعالى ، فهذا يعني الغفلة أو الجحود لمحتوى (لا حول ولا قوّة إلّا بالله )؛ إذ ما دام الحول والقوّة بالله وحده حصراً ، فكيف أخشى مَن لا حول له ولا قوّة ؟ وكيف أرجو مَن كان كذلك ؟

من هناكانت خشية غير الله أو رجاءً غيره تستلزم إنكار الله أو الشرك به أو الغفلة عنه ونسيانه.

# الأخبار الواردة في الخوف والرجاء

وقد وردت عدّة أخبار تتحدّث عن الخوف والرجاء من حيث الحثّ عليهما ، وبيان الصادق منهما ، ولوازمهما وآثارهما الدنيويّة والاتحرويّة ، وفيما يأتي طائفة منها:

ا ـ عن رسول الله عَيَّالُهُ ، قال: « رأس الحكمة مخافة الله » (١)؛ لأنّ مَن عرف نفسه وعرف ربّه خافه ، ومَن خاف شيئاً عمل لتجنّب ما خافه من بُعد وجهل وضلال وعذاب وغيرها ليحصل على أضدادها ، وبها السعادة التي هي غاية الحكمة والحكماء .

٢ ـ عن أمير المؤمنين على ، قال : «إنّما السعيد من خاف العقاب فأمن ، ورجا الثواب فأحسن ، واشتاق إلى الجنّة فأدلج »(٢).

٣ ـ وقال ﷺ: « خف ربّك خوفاً يشغلك عن رجائه ، وارجه رجاء مَن لا يأمن خوفه » (٣).

٤ ـ وفال النَّا في خطبة له: « يَدَّعِي بِزَعْمِهِ أَنَّهُ يَرْجُو اللَّهَ ، كَذَبَ وَالْعَظِيمِ! مَا بَالُهُ

<sup>(</sup>۱) الوسائل: ۲۲۱/۱۵، باب وجوب الخوف من الله، الحديث ۹/۲۰۳۲۷. مستدرك الوسائل: ۲۲۹/۱۱، باب وجوب الخوف من الله، الحديث ۷/۱۲۸۲۳.

<sup>(</sup>٢) و (٣) مستدرك الوسائل: ٢٢٧/١١، باب وجوب الجمع بين الخوف والرجاء، الحديث ١١/١٢٨١٦.

لَا يَتَبَيَّنُ رَجَاؤُهُ فِي عَمَلِهِ؟ فَكُلُّ مَنْ رَجَا عُرِفَ رَجَاؤُهُ فِي عَمَلِهِ . وَكُلُّ رَجَاءٍ لِلَا يَرْجُو رَجَاءَ اللهِ تَعَالَىٰ ـ فَإِنَّهُ مَدْخُولُ وَكُلُّ خَوْفٍ مُحْقَقُ ، إِلَّا خَوْفَ اللهِ فَإِنَّهُ مَعْلُولُ يَرْجُو اللهَ فِي الْكَبِيرِ ، وَيَرْجُو الْعِبَادَ فِي الصَّغِيرِ ، فَيُعْطِي الْعَبْدَ مَا لَا يُعْطِي الرَّبَّ! فَمَا بَالُ اللهِ جَلَّ ثَنَاوُهُ يُقَصَّرُ بِهِ عَمَّا يُصْنَعُ بِهِ لِعِبَادِهِ؟ أَتَخَافُ أَنْ تَكُونَ فِي رَجَائِكَ لَهُ كَاذِباً؟ أَوْ تَكُونَ لَا تَرَاهُ لِلرَّجَاءِ مَوْضِعاً ؟ وَكَذَٰلِكَ إِنْ هُو خَافَ عَبْداً مِنْ عَبِيدِهِ ، أَعْطَاهُ مِنْ خَوْفِهِ مَا لَا يُعْطِي رَبَّهُ ، فَجَعَلَ خَوْفَهُ مِنَ الْعِبَادِ نَقْداً ، وَخَوْفَهُ مِنْ خَالِقِهِ ضِمَاراً وَوَعْداً » (١).

٥ ـ عن أبي عبدالله على ، قال : «كان أعجب ما كان في وصيّة لقمان أن قال لابنه : «خف الله خيفة لو جئته بذنوب الشقلين لعذّبك ، وراج الله رجاءً لو جئته بذنوب الشقلين لرحمك » .

ثمّ قال أبو عبدالله على : كان أبي يقول : « ليس من عبدٍ مؤمن إلّا وفي قلبه نوران : نور خيفة ونور رجاء ، لو وزن هذا لم يزد على هذا ، ولو وزن هذا لم يزد على هذا » (٢).

٦ ـ وعنه ﷺ ، قال : « لا يكون المؤمن مؤمناً حتّى يكون خائفاً راجياً ، ولا يكون خائفاً راجياً ، ولا يكون خائفاً راجياً حتّى يكون عاملاً لما يخاف ويرجو »(٣).

٧ ـ وقال ﷺ: « ينبغي للمؤمن أنْ يخاف الله خوفاً كأنّه مشرف على النّار ، ويرجوه رجاءً كأنّه من أهل الجنّة ». ثمّ قال: «إنّ الله تبارك وتعالى عند ظنّ عبده به ، إن خيراً فخير ، وإن شرّاً فشرّ »(٤).

٨ ـ وقال عليه في قول الله عز وجل : ﴿ وَلِـ مَنْ خَـافَ مَـقَامَ رَبِّهِ جَـنَّتَانِ ﴾ (٥):

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الخطبة ١٦٠ ، خطبته النُّا في كيف يكون الرجاء.

<sup>(</sup>٢) الوسائل: ٢١٦/١٥، باب وجوب الجمع بين الخوف والرجاء، الحديث ١/٢٠٣١١.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: ٢١٧، الحديث ٥/٢٠٣١٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتفدّم: ٣٠٠، باب وجوب حسن الظنّ بالله، الحديث ٢٠٣٥٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الرحمن: الآية ٤٦.

« مَن علم أَنّ الله يراه ، ويسمع ما يقول ، ويعلم ما يعمله [يفعله] من خير أو شرّ ، فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال ، فذلك الذي خاف مقام ربّه ، ونهى النفس عن الهوى (1).

٩ ـ وقال ﷺ لإسحاق بن عمّار: « يا إسحاق ، خف الله كأنك تراه . وإن كنت لا تراه فإنّه يراك ، وإن كنت لا تراه فإنّه يراك ، وإن كنت تعلم أنّه يراك ثمّ برزت له بالمعصية نقد جعلته من أهون الناظرين عليك [إليك] »(٢).

١٠ ـ وقال ﷺ : «إنّ من العبادة شدّة الخوف من الله عزّ وجلّ . يقول الله عزّ وجلّ :
 إنّما يَخْشَى الله مِن عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ (٣) » .

وقال جلّ ثناؤه: ﴿ فَلَا تَخْشُوا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ ﴾ (٤). وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَمَن يَتَّق اللهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً ﴾ (٥). قال: وقال أبو عبدالله المالية :

(7) لشرف والذكر لا يكونان في قلب الخائف الراهب (7).

١١ ـ وعنه على ، قال : « مَن عرف الله خاف الله ، ومَن خاف الله سخت نفسه عن الدنيا » (٧) .

١٢ ـ وقال على : « مَن خاف الله أخاف الله منه كلّ شيء ، ومن لم يخف الله أخافه الله من كلّ شيء » (^).

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٢١٩/١٥ ، باب وجوب الجمع بين الخوف والرجاء ، الحديث ٣٢١ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: الحديث ٦/٢٠٣٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر: الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة: الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الطلاق: الآية ٢.

<sup>(</sup>٦) الوسائل: ٢٢٠/١٥ ، باب وجوب الخوف من الله ، الحديث ٢٢٠٣٦.

<sup>(</sup>٧) المصدر المتقدّم: الحديث ٧/٢٠٣٢٥.

<sup>(</sup>٨) المصدر المتقدّم: الحديث ٤/٢٠٣٢٢.

١٣ \_ وقال ﷺ : «إنّ قوماً أصابوا ذنوباً فخافوا منها وأشفقوا ، فجاءهم قوم آخرون ، فقالوا : ما لكم ؟ فقالوا : إنّا أصبنا ذنوباً فخفنا منها وأشفقنا ، فقالوا لهم : نحن نحملها عنكم ! فقال الله تعالى : يخافون [و] يجترئون علَى ؟! فأنزل الله عليهم العذاب "(١).

18 - وروى عنه الله أنه قال: إنّ ممّا حفظ من خطب رسول الله عَلَيْهُ أنه قال: «أيها النّاس، إنّ لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإنّ لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم، ألا أنّ المؤمن يعمل بين مخافتين: بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله تاضٍ فيه، فليأخذ العبد المؤمن من نفسه لنفسه، ومن دنياه لا يدري ما الله قاضٍ فيه، فليأخذ العبد المؤمن من نفسه لنفسه، ومن دنياه لا خرته، وفي الشبيبة قبل الكبر، وفي الحياة قبل الممات. فوالذي نفس محمّد بيده، ما بعد الدنيا من مستعتب، وما بعدها من دار إلّا الجنّة أو النّار» (٢).

هذا وقد خص صاحب المستدرك باباً بعنوان: (وجوب الخوف من الله) روى فيه عن المعصومين الله ثلاثين حديثاً.

ويجد المتأمّل فيها أنّ بعضها لا يدّ على الوجوب ، مثل ما عن أمير المؤمنين عليه! : «خير النّاس عند الله أخوفهم لله ، وأعلمهم بالتقوى ، وأزهدهم في الدنيا » . اللّهمّ إلّا أن يقصد الوجوب عند الأخلاقيّين ، فإنّهم يعنون به ما لا يعنيه الفقهاء ، ولكنّها أحاديث مفيدة في الحثّ على الخوف من الله سبحانه وبيان آثاره دنيا وآخرة ، ولا بأس بالاطّلاع عليها ، بل يحسن (٣) . وينبغي أن يعلم أنّ الخوف واجب للأمر به في الكتاب والسنّة ، وقد مرّ بك ذلك ؛ ولأن كان خارجاً عن الاختيار فإنّ مقدّماته اختياريّة ، كالحبّ والبغض الواجبين .

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٢٢٢/١٥، باب وجوب الخوف من الله ، الحديث ١٣/٢٠٣١. وما بين المعقوفين غير موجودة ، ولكن أثبتناها من الأصل.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: الحديث ١/٢٠٣١٩.

<sup>(</sup>٣) راجع مستدرك الوسائل: ٢٢٨/١١ إلى ٢٣٦، باب وجوب الخوف من الله.

مضافاً إلى أنّ فقدان الخوف يستلزم الأمن من مكر الله تعالى ، وقد وصفت بعض الآيات والأخبار من يأمن مكر الله بالخسران. قال سبحانه: ﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ الآيات والأخبار من يأمن مكر الله بالخسران. قال سبحانه: ﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ (١) ، ومرّ بنا (الصفحة ٨٩) ورود عشرة أخبار تتضمّن عدّ الأمن مكر الله من الكبائر، وإذا كان الأمن محرّماً وواجب الترك، فلا معنى لوجوب تركه إلّا وجوب الخوف.

### ٤ \_ حسن الظنّ بالله تعالى

الظنّ رجحان أحد الطرفين ، فمن قصد شخصاً بطلب ورجح في نفسه أنّه يلبّي طلبه فهو ظانّ بعدمها ، ولو رجح في نفسه العدم فهو ظانّ بعدمها ، وبما أنّ الاستجابة تكشف عن صفات حميدة ، كالرحمة والكرم والنبل وأمثالها ، قيل لظانّ الاستجابة حسن الظنّ ؛ لتعلّق ظنّه بالصفات الحسنة في المطلوب منه .

ومَن ظنّ بشخص أنّه لا يعاقبه مع استحقاقه للعقاب ، إلّا أنّه سيتركه بداعي العفو والمغفرة والمسامحة وأمثالها ، قيل لهذا الظانّ حُسن الظنّ ؛ لظنّه بصفات حميدة فيمن له حقّ المعاقبة .

وهكذا يكون حسن الظنّ ناشئاً من تعلّق الظنّ بالصفات الحسنة ، سواء أكان أثرها وجودياً أم عدميّاً ، وسوء الظنّ بعكس حسنه تماماً .

ولكن بالنسبة إلى الله تعالى ، فالمؤمن بحدود ما توصّل إليه من معتقدات ، هو على يقين بأنّ الله سبحانه لا يتّصف إلّا بالصفات الحميدة ، وعليه فهل يبدل العنوان بحسن اليقين بالله ؟ لأنّ الظنّ دون مستوى الإيمان ؟

الجواب: لا ، لأنّ حسن الظنّ بالله تعالى لم يقصد به الظنّ بوجود الصفات كي يكون منافياً للإيمان والاعتقاد بوجودها ، فالمؤمن في إطار فكره ، وفيما نصّت عليه

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: الآية ٩٩، وبدايتها: ﴿ أَفَأُمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ ﴾ .

الآيات والأخبار، أعتقد وجزم بأسمائه الحسنى وتجاوز مرحلة الظنّ، إلّا أنّ بعض هذه الصفات \_وكلّ صفاته حسنة \_ تقتضي مؤاخذة الإنسان على تقصيره بحقّ ربّه، وتخلّفه عن القرب الذي أراده له، والغرض الذي خلقه من أجله، فهو العادل الجبّار المنتقم شديد العقاب ... الخ الصفات التي تقتضي أن ينال المقصّر جزاء تقصيره، وهو الرحيم الغفور العفوّ اللطيف ... الخ الصفات التي تقتضي رفع المؤاخذة على "تقصير.

وحينئذٍ يترّدد المقصّر بين هذه الصفات وتلك ، أي الطائفتين سيكون لها التأثير في شأنه ؟

في هذه الحالة ، ومع شعور الإنسان -أي إنسان -بالتقصير تجاه ربه ، سيخاف ذنبه وإنكان لا يرجو إلا ربه . وفي هذه الحالة ينبغي للمؤمن أن يحسن الظنّ بربه ، بمعنى أن يغلب رجاؤه لرحمته وعفوه على خوفه من ذنبه ومؤاخذته عليه بمقتضى العدل الإلهي والقضاء المقتضى للعقاب .

فحسن الظنّ إذن من لوازم الخوف والرجاء والاعتصام، ولا يستلزم الأمن من مكر الله سبحانه.

ووردت في حسن الظنّ بالله عزّ وجلّ مجموعة من الأخبار عن المعصومين للكِيُّا أذكر منها:

ا ـ عن أبي عبدالله على ، قال : «حسن الظنّ بالله أنْ لا ترجو إلّا الله ، ولا تخاف إلّا ذنبك » (١) .

۲ - عن أمير المؤمنين ﷺ ، قال : « الثقة بالله ، وحسن الظنّ به حصن لا يتحصّن به [V] مؤمن ، والتوكّل عليه نجاة من كلّ سوء ، وحرز من كلّ عدق (V).

<sup>(</sup>١) الكافي: ٩٨/٢، باب حسن الظنّ بالله عزّ وجلّ ، الحديث ٤/١٦٠٨.

<sup>(</sup>٢) مستدرك الوسائل: ٢٥٠/١١، باب وجوب حسن الظنّ بالله ، الحديث ٧١/١٢٩٠٢.

٣ ـ وعنه ﷺ ، قال : « حسن ظنّ العبد بالله سبحانه على قدر رجائه له ، وحسن توكّل العبد على الله على قدر ثقته » (١) .

وقال عليه : « حسن الظنّ من أفضل السجايا ، وأجزل العطايا » (٢).

وقال ﷺ : ﴿ حسن الظنَّ أَنْ تخلص العمل ، وترجو من الله أن يعفو عن الزلل ﴾ (٣).

٤ ـ وقال ﷺ في وصيّته لمحمّد بن الحنفيّة: «ولا يغلبنَ عليك سوء الظنّ بالله ،
 فإنّه لن يدع بينك وبين خليلك صلحاً »(٤).

٥ ـ عن أبي جعفر الله على على الله على على الله على الله على الله على الله على الله على الله على منبره: والذي لا إله إلا هو ، ما أعطى مؤمن قطّ خير الدنيا والآخرة إلا بحسن ظنه بالله ورجائه له ، وحسن خلقه ، والكفّ عن اغتياب المؤمنين.

والذي لا إله إلّا هو ، لا يعذّب الله مؤمناً بعد التوبة والاستغفار إلّا بسوء ظنّه بالله ، وتقصيره من رجائه ، وسوء خُلقه ، واغتيابه للمؤمنين.

والذي لا إله إلا هو، لا يحسن ظنّ عبد مؤمن بالله ، إلا كان الله عند ظنّ عبده المؤمن ؛ لأنّ الله كريم بيده الخيرات ، يستحي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظنّ ، ثمّ يخلف ظنّه ورجاءه ، فأحسنوا بالله الظنّ ، وارغبوا إليه »(٥).

٦-عن أبي عبدالله عليه ، قال: «ما ظنّ عبد بالله خيراً ، إلاكان الله عند ظنّه ، وما ظنّ به سوء إلاكان الله عند ظنّه به ؛ وذلك قول الله عزّ وجلّ : ﴿ وَذٰلِكُمْ ظَنْتُكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُم بِرَبّكُمْ أَرَدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (٦) «(٧) .

<sup>(</sup>١) - (٣) مستدرك الوسائل: ٢٥٢/١١ ، باب وجوب حسن الظنّ بالله ، الحديث ١٦/١٢٩١.

<sup>(</sup>٤) الوسائل: ٧٣٠/١٥، باب وجوب حسن الظنّ بالله ، الحديث ٦/٢٠٣٥٣.

<sup>(</sup>٥) الكافى: ٩٨/٢، باب حسن الظنّ بالله عزّ وجلّ ، الحديث ٢/١٦٠٦.

<sup>(</sup>٦) سورة فصلّت: الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٧) الوسائل: ١٥/ ٢٣١، باب وجوب حسن الظنّ بالله ، الحديث ٧/٢٠٣٥٤.

٧ عن أبي الحسن الرضا ﷺ ، قال : « فأحسن الظن بالله ، فإن الله عز وجل يقول :
 أنا عند ظن عبدي المؤمن بي : إن خيراً فخيراً ، وإن شراً فشراً »(١).

هذا وقد أورد صاحب المستدرك (١٦) حديثاً استنتج منها عنوان الباب المرقم (١٦): وجوب حسن الظنّ بالله وتحريم سوء الظنّ بالله (٣)، وعليه فليست مسألة حسن الظنّ وسوئه من المسائل المندوبة أو المكروهة ، وهي لا تقلّ أهميّة عن التوبة والاستغفار ، ولا يمنع من التكليف بها خروجها عن الاختيار ما دامت مقدّماتها الاعتقاديّة اختياريّة.

### ٥ ـ الإعطاء والمنع في الله

الإعطاء والمنع هما نوعان من أنواع تصرّف الإنسان مع الآخرين فيما لديه من قدرات وطاقات وممتلكات ، معنويّة أو مادّيّة .

ولا يشمل هذا العنوان التصرّفات فيما لم يمتلكه الإنسان أو فيما استولى عليه بدون مسوّغ شرعي ، فإنّ تصرّفه فيه والحالة هذه محرّم عليه مطلقاً ، إعطاءً أو منعاً (٤) ، لوجه الله أو لغير وجهه (٥) ، ولا يستثنى منه إلّا التصرّف بإرجاعه إلى أهله ،

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٢٢٩/١٥، باب وجوب حسن الظنّ بالله ، الحديث ١/٢٠٣٤٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: ٢/٢٠٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) راجع مستدرك الوسائل: ٢٤٨/١١ إلى ٢٥٢، باب وجوب حسن الظنّ بالله.

<sup>(</sup>٤) لأنّ الإعطاء والمنع كلّه تصرّف، والتصرّف بدون إذن المالك محرّم، وكذا التصرّف في المغصوب.

<sup>(</sup>٥) إن كان لغير وجه الله ، فواضح. أمّا ما كان لوجهه فـلا يـطاع الله مـن حـيث يُـعصـى. 🕁

فإنّه واجب عليه ، وفي تحريمه خلاف(١).

إنّما المقصود بالعنوان هو التصرّف فيما منحه الله سبحانه لعبده من علم وجاه وقوّة ومال ، وما إلى ذلك من نعمه التي لا تعدّ ولا تحصي.

ومع أنّ الله سبحانه قد وهب الكثير من هذا النّعم ، إلّا أنّ الثابت بالضرورة من الدين أنّه تعالى لم يطلق له التصرّف فيها كيف شاء ، بل وضع لتصرّفه فيها نظماً أوجب عليه الالتزام بها ، وتوعّده بالعقاب على مخالفتها .

فهو وإن ملّكه بعض الأموال إلّا أنّه حرّم عليه إتلافها بالتبذير أو بإلقائها في البحر بغير غرض مشروع. وهو وإن وهبه القابليّات غير أنّه حرّم عليه استخدامها في المفاسد من الأفعال.

ومجمل القول إنّ الإنسان عبد ، والعبد وما يملك لمولاه ، فلا يجوز له التصرّف إلّا بما أذن له به ، وكلّ ما لدبه من نفسٍ وما احتوته إن هو إلّا عارية لديه ، لا يتصرّف فيها إلّا في حدود ما يأذن به صاحبها له ، ولا بدّ وأن تسترد يوماً ما ، ف إنّا يله وإنّا بله وإلّا في رَاجِعُونَ في ، أو إن هو إلّا وكيل متى ما تصرّف تصرّفاً لم ينصّ عليه موكّله كان تصرّفه باطلاً ، ف «الأغنياء وكلاثي ، والفقراء عيالي » ، كما في الحديث المشهور . ولهذا فأنا لا أريد بهذا العنوان هذا النوع من التصرّف؛ لأنّ ما لم يأذن به المولى عزّ وجلّ محرّم بالاتّفاق . فالمقصود بالعنوان إذن هو الإعطاء والمنع الجائزان شرعاً ، كأن يبذل الإنسان علمه أو جاهه أو ماله للآخرين ، ولم يرد في هذا البذل

فالتصدّق مثلاً بالمال المغصوب أو بمال الغير دون إذنه محرّم وغير مقبول؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [سورة المائدة: الآية ٢٧]، أي من كان متقياً في كسبه.

<sup>(</sup>١) راجع مباحث الضدّ في علم أصول الفقه. كفاية الأصول: ١٣١ ـ ١٣٤. فرائد الأصول: ٢٣١. القوانين: ٢٦٩ وما بعدها. تنقيح الأصول / آقا ضياء الدين العراقي: ١٣٩، وما بعدها.

أو في منعه نصّ في الوجوب أو في التحريم ، وإلّا فلو ورد فيه وجوب ، كتعليم الفرائض ، ودفع الزكاة مثلاً ، أو تحريم ، كتعليم البدع ، وبذل المال للرياء ، فلا كلام لنا فيه . والإنسان كثيراً ما يبذل طاقاته وممتلكاته للآخرين ، ولهذا البذل دوافع ومقاصد لا محالة .

ودوافعه قد تكون للنفس فحسب ، بمعنى أن أعلّم فلاناً ، أو أدفع له المال ، أو أقضي له الحاجة ، أو أقوم له بعمل ما ؛ لأنه يحبّني أو لأنه محبوب لديّ ، أو لأجل أن يمدحني ، أو لأجل أن يعوّضني على هذا العمل ، أو لأجل أن أدفع عن نفسي ضرره أو ما يشبه هذه العناوين ممّا يرجع إلى نفس المعطى .

وكذا الضدّ أيضاً بأن أمنع بداعي أضداد هذه الدواعي دون التفات إلى الله سبحانه، ودون أن يكون الله تعالى هو داعي الإعطاء والمنع، أو أمره بهما بتلك الدواعى.

إنّ الإعطاء والمنع دون الالتفات إلى الله سبحانه ، ودون استحضار طلبه للإعطاء والمنع ، أو طلبه لدواعيهما ما هو إلّا هدر لكلّ ما منحنا إيّاه وحرمان من كلّ ما أباح لنا التصرّف فيه من نعمه الجزيلة .

وعلى فرض أن ننال من إعطائنا ومنعنا ما نبتغيه لنفوسنا من شيء ، فإنّما هو عرّض زائل وإحساس مؤقّت ينقطع بانقطاع مدّة الحياة الدنيا ، ولم يقرّبنا منه تعالى يوم لا ينفع إلّا قربه ، ولا يضرّ إلّا البعد عنه ، وحينئذٍ لا ينفع الندم .

والأخبار التي تضمّنت الإعطاء والمنع في الله تنظر إلى هذا المعنى ، وهي في الغالب وردت مقرونة بالحبّ والبغض في الله تعالى ؛ لما بين الاثنين من الملازمة ؛ لأنّ مَن أحب شيئاً بذل في سبيله ما يستطيع بذله له ، ومَن أبغض شيئاً منعه ممّا يستطيع منعه منه .

ولذا فمن أحبّ نفسه دون الله سبحانه جنّد كلّ ما يستطيع في سبيلها، أمّا مَن أحبّ الله جلّت قدرته بذل النفس والنفيس في سبيله، وهو الغني عن عباده،

يضاعف لهم ما بذلوه ليسعدوا فيه يوم لا ينفع فيه إلّا العمل في سبيل الله تعالى .

ولمّا كانت أخبار المنع والإعطاء في الله مقترنة بأخبار الحبّ والبغض فيه ، وقد تحدّثنا عن الحبّ والبغض فيه (الصفحة ١٣٠) بعنوان: (حبّ الدنيا)، وروينا بعض هذه الأخبار هناك ، فسأقتصر هنا على رواية البعض منها على نحو الاستشهاد وإن لزم التكرار:

ا ـعن أبي عبدالله طلح ، فال : « من أوثق عُرى الإيمان أن تحبّ في الله ، وتبغض في الله ، وتبغض في الله ، وتمنع في الله ، وتمنع

٢ ـ وعنه طلط أيضاً ، قال: « مَن أحب لله ، وأبغض لله ، وأعطى لله ، فهو ممّن كمل إيمانه » (٢).

٣ ـ وعن أبي جعفر عليه الله عنه الله على الله على الله عنه الله من أعظم شعب الإيمان ، ألا ومَن أحبّ في الله ، وأبغض في الله ، وأعطى في الله ، ومنع في الله ، فهو من أصفياء الله » (٣).

هذه الأخبار وأمثالها قد ربطت الإعطاء في الله والمنع في الله بالإيمان، فمن لم يكن كذلك لم يكمل إيمانه كما هو مفاد الخبر الثاني، أو أنّ إيمانه متزلزل، كما في الخبر الأوّل.

## ٦ ـ التخلّق بمكارم الأخلاق

في (الصفحة ٢٠١) تحدّثت عن معنى الأخلاق وتقسيمها إلى كريمة وسيّئة، وتحدّثت هناك عن الذميمة ووعدت بالحديث عن الكريمة، وها هو محلّ الحديث عنها.

<sup>(</sup>١) الكافي: ٢/١٥٤، باب الحبّ في الله والبغض في الله ، الحديث ٢/١٨٧٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: الحديث ١/١٨٦٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: الحديث ٣/١٨٧١.

وقبل الحديث عن الأخبار التي تضمّنت بيان مصاديقها ، والحثّ على الالتزام بها ، وددت أن أقتبس للقارئ ملخصاً ممّا ورد في (تفسير الميزان) عن الارتباط بين القانون والأخلاق والتوحيد.

١ - إنّ الإنسان لا يسعد في حياته إلّا في مجتمع متعاون على أعمال الحياة التي
 لا يقوى الإنسان على القيام بها جميعاً ، فيعمل كلّ أفراد المجتمع ما بوسعهم ثمّ
 يتبادلون أعمالهم لينال كلّ منهم من النتائج ما يعادل عمله ووزنه الاجتماعي .

ونظراً إلى أنّ الإنسان بطبعه يجرّ النفع إلى نفسه على حساب الآخرين ، احتاج ضبط التعاون وتبادل الحقوق والواجبات \_بعدل \_إلى سنن وقوانين تحفظ عدالة هذا التبادل.

ولا جدوى في وضع هذه القوانين ما لم تُدعم بقوانين أخرى جزائية تحدّ المخالفات وتشوّق إلى القيام بالعدل. وما لم تكن قوّة حاكمة مسيطرة تعلم بالمخالفات وتقوى على الجزاء عليها ، عقاباً أو ثواباً ؛ لأنّ القوانين وحدها لا تحقّق الغرض المنشود منها بدون قيّم على تنفيذها.

فإذا تساهل القيّم أو جهل بما يجري بين النّاس ، أو ضعف عن التنفيذ ضاعت القوانين ، وفشت المخالفات والتعدّيات على الحقوق .

وتشتد البلوي إذا تجبّر القيّم وسلب من الناس قدرتهم على تقويمه ، أو إبداله .

فالقوانين والسنن مهماكانت ـ في مفاهيمها ـ عادلة ، وأحكام الجزاء مهماكانت بذاتها صارمة ، لا تسدّ باب الخلاف والتخلّف إلّا بأخلاق فاضلة ، وملكات نفسيّة تقطع دابر الظلم والفساد ، كملكة اتّباع الحقّ ، واحترام الإنسان ، والعدالة ، والكرامة ، والرحمة ، والعفّة ، والصبر ، ونظائرها .

أمّا الأمم التي لم تضع قوانينها على الأخلاق، ويُتراءى فيهم النظام والعدل الظاهر، فإنّها تفكّر في نفع الأمّة، ودفع الضرر عنها تفكيراً جماعيّاً، إلّا أنّها تستبعد الأمم الأخرى، فالعدالة عندهم لا تتجاوز مجتمعهم وإن استباحوا كلّ شيء في

المجتمعات الأُخرى ، ومَثَل هكذا أُمّة مثل الفرد الجبّار ، وإن اختلفت النظرة سعة وضيقاً.

والأخلاق وحدها لا تفي بإسعاد المجتمع وسيادة قوانيه ما لم تعتمد على الإيمان بأنّ للعالم كلّه إلهاً واحداً لم يعزب عن علمه شيء ، ولا يفلت من قدرته شيء ، خلق الأشياء على أكمل نظام ، وسيجازي النّاس محسنهم ومسيئهم ، منعّمين أو معذّبين .

فالأخلاق المبتنية على هذه العقيدة تجعل صاحبها مراقباً لربّه، وله من داخله ما يحفّزه لفعل الخير، ويردعه عن ارتكاب الشرّ. أمّا بدون هذه العقيدة فقد تدعو الأخلاق لتطبيق القوانين لغرض حفظ صاحبها أو مجتمعه من التلاشي ليمدحه النّاس أو ليؤرّخ له، ولكنّه أفق ضيّق لا يتجاوز حدود ما يحقّق هذا الغرض ولا يتعدّى غالباً إلى المجتمعات الأخرى، كما لا يتعدّى أيضاً ما يظهر للنّاس من تصرّف، ولا يصل إلى ما وصل إليه يوسف مع امرأة العزيز حيث آثر الفضيحة والسجن، وربّما القتل المحتمل، على أثر الاتهام بالفاحشة إن لم يفعلها، ومع هذا كلّه لم يفعل الفاحشة؛ لأنّه يرى الله رقيباً عالماً بفعله، أقدر من كلّ قدير على أن يفعل به ما يشاء.

٢ ـ وإنَّما تحصل التقوى الدينيَّة بثلاثة طرق: الخوف ، والرجاء ، والحبُّ .

وطباع النَّاس مختلفة في إيثار أحد هذه الطرق.

أ ـ فأكثرهم يؤثر طريق الخوف من عقاب الله على ذنوبه ومخالفاته ، فيطيع ويعبد خوفاً من العذاب .

ب - وبعضهم يغلب عليه الرجاء لما أعدّ الله للصالحين من نعمة وكرامة ، فيعمل الصالحات طمعاً في الجنّة .

ج ـ وطائفة عبدت ربها لأنه أهل للعبادة ، وهم مَن علموا أنّ الله يملكهم ويملك كلّ شيء فيهم وحولهم فابتغوا مرضاته.

وإلى هذا يشير الإمام عليّ للله : « ما عبدتك خوفاً من نارك ، ولا رغبة في جنّتك ، بل وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك »(١).

فظهرت في قلوبهم المحبّة الإلهيّة ، وعرفوا الأشياء كلّها آيات اصفات جلاله وجماله ، وليس لها من الأصالة إلّا أنّها مرآة تتجلّى بحسنها حسنه اللامتناهي ، ويفقرها غناه المطلق ، بذلّتها عزّته وكبرياؤه ، وفانجذبت نفوسهم إلى ساحة تلك العظمة ، وغشبت قلوبهم محبّته التي أنستهم كلّ شيء حتّى نفوسهم ، فانمحت رسوم الأهواء عن باطنهم ، ولم يبق فيه إلّا الله عزّ اسمه . فكانت عندهم عبادة الخائفين والطامعين شركاً بالله ؛ لأنهما لو حقّقا ما ابتغياه في عبادتهم من غير الله لعبدوه .

٣ ـ فالعابد خوفاً من العقاب يزهد في الدنيا يتجنّب المحرّمات وفعل الواجبات للنجاة من عذاب الآخرة ، والعابد طمعاً في الثواب يأتي بالعمل الصالح لنيل نعيم الآخرة ، والطريقان إنّما يدعوان إلى الإخلاص للدين لا لربّ الدين .

أمّا طريق المحبّة فإنّما تدعو إلى التطهير الكامل لقلب المحبّ من التعلّق بغير الله ، وما ينتسب إليه من دين أو نبيّ أو وليّ ، أو سائر ما يرجع إليه تعالى بوجه من الوجوه ، فيحبّ كلّ مَن وما يحبّه الله ، ويبغض مَن وما يبغض ، ويرضى لرضاه ، ويغضب لغضبه ، كما أنه يحبّ في الكون كلّ ما يشاهده فيه ؛ لأنّه جميعاً من آيات ربّه ، فلا يحزن لما يحزن النّاس منه ، ولا يلتذّ بما تلتذّ النفوس به ، ومقياسه في الحزن واللذة يختلف عن مقياس سائر النّاس ، فلا يرى في الكون إلّا ما يجري بإرادة خالقه ، فكلّه جميل وكلّه خير ؛ لأنّ ربّك ليس بظلّام للعبيد . فتكون كلّ آياته سبحانه كاشفة عنه ، وليس حاجبة عنه ، فيكشف لهم حينئذٍ ما ستر عن غيرهم من الحقائق ، ويفيض عليهم علم اليقين ، بعد أن رفعت كلّ الحجب بينه وبينهم .

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ١٨٦/٦٧، باب ٥٣ النيّة وشرائطها ومراتبها وكمالها ، الحديث ١.

وهؤلاء هم المتوكّلون عليه ، المفوّضون أمورهم إليه ، الراضون بقضائه ، المسلّمون لأمره ، الذين استقرّت نفوسهم على الملكات الشريفة والأخلاق الكريمة الملائمة للتوحيد ، فهم مخلصون في أخلاقهم وعبادتهم .

٤ - وإذا تحقّق هذا الإخلاص من العبد كان من المخلصين ، الذين أخلصهم الله لحضرته ، وهداهم إلى صراط مستقيم ، وآتاهم من العلم ما لم يؤته غيرهم ، فكانوا به معصومين عن كل ذنب وزلل وخطأ ﴿ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ \* إِلَّا عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ ﴾ (١).

وهذا العلم يختلف في تأثيره عن سائر العلوم ، فإن سائرها قد لا يصرف عن السوء ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ﴾ (٢) ، وقوله تعالى : ﴿ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن وَأَفَرَأَ يْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلْهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ﴾ (٣) ، وقال : ﴿ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ ﴾ (٤).

أمّا هذا العلم اليقين فهو يعصم صاحبه عن كلّ زلل يخالفه ، مع بقاء الاختيار الكامل والقدرة التكوينيّة على فعل الزلل ، كمن أيقن بالسمّ وبجسيم ضرره ، فإنّه يختار تركه ولا يتناوله إلّا مكرهاً عليه ، وإن كان قادراً على تناوله تكويناً.

ولا ينافي هذا ما ورد من أنّ الأنبياء والأئمّة: مسدّدون بروح القدس ، فإنّ نسبة روح القدس إليهم كنسبة الإيمان عندما يجنّب المؤمن عن الزلل ، وكنسبة الشيطان \_في الجانب المعاكس \_إلى الضلالة والغواية ، بما يحصل في ذهن المرء من أوهام تدفعه نحو الشرّ.

من هذاكله فالأخلاق التي هي أساس الفضائل وحرّاس النظام والقانون إنّما تتركّز

<sup>(</sup>١) سورة الصافّات: الآيتان ١٥٩ و ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل: الآية ١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الجاثية: الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الجاثية: الآية ١٧.

وتثمر إذا بنيت على التوحيد(١).

أمّا الأخبار التي حثّت على التخلّق بمكارم الأخلاق، ونصّت على بعض مصاديقها، فأروى لك منها:

١ ـ عن رسول الله عَمَّالَيْهُ ، قال: ﴿ إِنَّمَا بُعثت لأَتمَم مكارِم الأُخلاق ﴿ (٢).

ففي هذا الحصر من الدلالة أنّ الغرض من بعثة النبيّ عَلَيْهُ وما عاناه في تبليغ ما بعث به إنّما هو لإتمام مكارم الأخلاق، وتركيزها في نفوس النّاس. ويفيد التعبير بالإتمام أنّ النّاس بفطرتهم قد هداهم الله إلى إدراك مكارم الأخلاق، كما أنّ الأنبياء السابقين قد بلّغوا من أرسلوا إليهم بذلك، إلّا أنّ ما عليه النّاس حين بعثته عَلَيْهُ لم تتم لديهم مكارمها، كمّاً وكيفاً، فجاء عَلَيْهُ بشريعته الشاملة بما فيها من أحكام لإتمام ما كان ناقصاً.

٢ ـ وعنه ﷺ، قال: « ثلاث خصال مَن كنّ فيه فقد حاز خصال الخير: مَن إذا قدر لم يتناول ما ليس هو له ، وإذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحقّ ، وإذا رضي لم يدخله رضاه في باطل »(٣).

٣ ـ وعنه ﷺ ، قال : « عليكم بمكارم الأخلاق ، فإنّ الله عزّ وجلّ بعثني بها . وإنّ من مكارم الأخلاق أنْ يعفو الرجل عمّن ظلمه ، ويعطي من حرمه ، ويصل من قطعه ، وأن يعود من لا يعوده » (٤).

3 - عن أمير المؤمنين ﷺ ، قال : « ذلكوا أخلاقكم بالمحاسن ، وقودوها إلى

<sup>(</sup>١) راجع: الميزان: ١٥٨/١١، تفسير سورة يوسف: الآية ٣٣، أبحاث حول التقوى الديني ودرجاته، بتصرّف.

<sup>(</sup>٢) مستدرك الوسائل: ١٨٧/١١، باب استحباب التخلّق بمكارم الأخلاق ، الحديث ١/١٢٧٠١.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: ١٨٩، الحديث ١٠/١٢٧١٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: الحديث ١٥/١٢٧١٥.

المكارم ، وعودوها الحلم ، واصبروا على الإيثار على أنفسكم فيما تحمدون عنه قليلاً من كثير ، ولا تداقوا النّاس وزناً بوزن ، وعظّموا أقداركم بالتغافل عن الدنيّ من الأمور ، وامسكوا رمق الضعيف بالمعونة له بجاهكم ، وإن عجزتم عمّا رجا عندكم فلا تكونوا بحاثين عمّا غاب عنكم فيكثر عائبكم ، وتحفظوا من الكذب ، فإنّه من أدق الأخلاق قدراً ، وهو نوع من الفحش وضرب من الدناءة ، وتكرّموا بالتعامي عن الاستقصاء (())

٥ ـ وعنه على ، قال : سمعت رسول الله عَلَيْ يقول : «إنّ من مكارم الأخلاق : صدق الحديث ، وإعطاء السائل ، وصدق البأس ، وصلة الرحم ، وأداء الأمانة ، والتذمّم للجارّ ، والتذمّم للصاحب ، وإقراء الضيف »(٢).

٦ ـ وعنه ﷺ ، قال : « محاسن الأخلاق وصلة بين الله وبين عباده ، فيحب أحدكم
 أن يُمسك بخلق متصل بالله »(٣).

٧ ـ وعن الإمام الصادق على وقد سأله رجل عن مكارم الأخلاق ، فقال: «العفو عمّن ظلمك ، وصلة من قطعك ، وإعطاء من حرمك ، وقول الحقّ ولو على نفسك ، (٤).

٨ ـ وعنه على قال لجرّاح المدائني: «ألا أحدّثك بمكارم الأخلاق؟ الصفح عن النّاس، ومواساة الرجل آخاه في ماله، وذكر الله كثيراً »(٥).

٩ ـ وعنه ﷺ ، قال : «إنّا لنحبّ مَن كان عاقلاً فهماً فقيهاً حليماً مدارياً صبوراً صدوقاً وفياً . إنّ الله عزّ وجلّ خصّ الأنبياء بمكارم الأخلاق ، فمن كانت فيه فليحمد الله على ذلك ، ومَن لم تكن فيه فليتضرّع إلى الله عزّ وجلّ وليسأله إيّاها » (قال الراوي :

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل: ١٨٨/١١، باب استحباب التخلّق بمكارم الأخلاق، الحديث ٦/١٢٧٠٦

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: الحديث ٣/١٢٧٠٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: ١٩٢ ، الحديث ١٩/١٢٧١٩.

<sup>(</sup>٤) الوسائل: ١٩٩/٥، باب استحباب التخلّق بمكارم الأخلاق ، الحديث ٦/٢٠٢٧٢.

<sup>(</sup>٥) المصدر المتقدّم: الحديث ٧/٢٠٢٧٣.

قلت: جعلت فداك، وما هنّ؟)، قال ﷺ: «هنّ الورع والقناعة والصبر والشكر والحلم والحياء والسخاء والشجاعة والغيرة والبرّ وصدق الحديث وأداء الأمانة »(١).

١٠ ـ وعنه على الله عزّ وجلّ يحبّها ، وإيّاكم ومذام الأخلاق ، فإنّ الله عزّ وجلّ يحبّها ، وإيّاكم ومذام الأفعال ، فإنّ الله عزّ وجلّ يبغضها » ـ إلى أن قال : ـ « وعليكم بحسن الخلق ، فإنّه يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم » (٢).

١١ ـ وقال على : «إنّ لله عزّ وجلّ وجوهاً خلقهم من خلقه وأرضه لقضاء حوائج إخوانهم ، يرون الحمد مجداً ، والله سبحانه يحبّ مكارم الأخلاق ، وكان فيما خاطب نبيّه عَلَى الله الله عَلَى خُلُق عَظِيم ﴾ (٣) ». قال : « السخاء وحسن الخلق » (٤).

الله وعنه على الله والخبوا الله والخبوا إليه في الزيادة منها» (فذكرها عشرة): «اليقين، فإن كانت فيكم فاحمدوا الله والرغبوا إليه في الزيادة منها» (فذكرها عشرة): «اليقين، والقيناعة، والصبر، والشكر، والحلم، وحسن الخُلق، والسخاء، والغيرة، والشجاعة، والمروءة» (٥).

17 ـ وعنه على ، قال: «المكارم عشر، فإن استطعت أن تكون فيك فلتكن، فإنها تكون في الرجل ولا تكون في ولده ولا تكون في أبيه، وتكون في الرجل ولا تكون في الحرّ»، قيل: ما هنّ ؟ قال: «صدق البأس (النّاس)، وصدق اللسان، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وإقراء الضيف، وإطعام السائل، والمكافاة على الصنائع، والتذمّم للجارّ، والتذمّم للصاحب، ورأسهن الحياء» (٢).

<sup>(</sup>١) الوسائل: ١٩٨/١٥، باب استحباب التخلّق بمكارم الأخلاق، الحديث ١/٢٠٢٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: الحديث ٨/٢٠٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) سورة القلم: الآية ٤.

<sup>(</sup>٤) الوسائل: ٥ ٢٠٠/١ ، باب استحباب التخلّق بمكارم الأخلاق ، الحديث ٩/٢٠٢٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر المتقدّم: ١٨٠ ، باب استحباب ملازمة الصفات الحميدة ، الحديث ١/٢٠٢٧.

<sup>(</sup>٦) الكافى: ٨٢/٢، باب المكارم، الحديث ١/١٥٥٣.

١٤ ـ عن رسول الله ﷺ ، قال : « الأخلاق منائح من الله عزّ وجل ، فإذا أحبّ هبدأ منحه خُلقاً سيّئاً » (١).

وبعد أن حصل لنا تصوّر ـ ولو إجمالي ـ عن معنى مكارم الأخلاق من خلال ما ورد في هذه المصاديق ـ كلاً على ما ورد في هذه المصاديق ـ كلاً على حدة ـ ببيان معناه وبعض ما ورد فيه من الأخبار:

# من مصاديق مكارم الأخلاق ١ ١ ـ الورع

ومعناه في اللغة: التقوى والكفّ (٢). وهو بصفته من مصاديق مكارم الأخلاق: صفة أو ملكة نفسيّة تبعث على تقوى الله بالكفّ عن محارمه، فعن أبي عبدالله للله وقد سئل عن الورع، قال: «الذي يتورّع عن محارم الله عزّ وجلّ »(٣).

وكما تطلق المحارم على الرذائل التي نهى الله عنها ، تطلق أيضاً على ترك ما أوجبه من أفعال ؛ لاشتراك فعل ما نهى عنه وترك ما أوجبه في الخروج على طاعة الإنسان لربّه سبحانه ، ومنافاة هذا الخروج لصفة الإيمان .

فعن أبي عبدالله على ، قال : «إنّا لا نعدَ الرجل مؤمناً حتّى يكون لجميع أمرنا متّبعاً مريداً ، ألا وأنّ من اتباع أمرنا وإرادته الورع ، فتزيّنوا به يرحمكم الله ، وكيدوا أحداءنا به ينعشكم الله »(٤).

ويبدو من بعض الأخبار أنّ معنى التقوى أعم من معنى الورع ، فعن أبي

<sup>(</sup>۱) مستدرك الوسائل: ۱۹۳/۱۱، باب استحباب التخلّق بمكارم الأخلاق ، الحديث . ٢٠/١٢٧٠

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط: ٧٧٠، مادة « ورع » ، كلمة «الورع » .

<sup>(</sup>٣) الوسائل: ٢٤٣/١٥، باب وجوب الورع، الحديث ٣/٢٠٣٩٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: الحديث ١/٢٠٣٩١.

عبدالله على ، قال : « أوصيك بتقوى الله ، والورع ، والاجتهاد ، واعلم أنّه لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه » (١) .

فعطفُ الورع على تقوى الله سبحانه ـ ما لم يكن عطف بيان ـ يدلّ على المغايرة ، وهو كذلك ، وسيتضح لنا ما بينهما من فرق عندما نتحدّث عن التقوى ، وننعرّف هناك على أن الورع يكون ـ غالباً ـ ناتجاً عن الخوف من العقاب على المخالفة ، أمّا التقوى فكما تكون كذلك ، تكون أيضاً حاصلة بالرغبة في الثواب ، وبالحبّ الإلهي ، ولذا فإنّ مناشئ التقوى متعدّدة ، ومنشأ الورع من جملة مناشئ التقوى ، وما مرّ اقتباسه من (تفسير الميزان) أيضاً مفيد لبيان الفرق بين الورع والتقوى (٢).

وفي بيان فضيلة الورع وردت عدّة أخبار أروي منها:

١ ـ عن أبي عبدالله عليه ، قال : «عليكم بالورع ، فإنّه لا ينال ما عند الله إلّا بالورع» (٣). ٢ ـ وعنه عليه ، قال : « اتّقوا الله وصونوا دينكم بالورع » (٤).

٣ ـ وعن أبي جعفر على ، قال : « قال الله عز وجل : ابن آدم ، اجتنب ما حرّمت عليك تكن من أورع الناس » .

وقال عليه : « إِنَّ أَشَدَّ العبادة الورع » (٥).

٤ ـ وعنه ﷺ ، قال : « ليس من شيعتنا مَن قال بلسانه وخالفنا في أعمالنا وآثارنا ، ولكن شيعتنا مَن وافقنا بلسانه وقلبه ، واتبع آثارنا ، وعمل بأعمالنا ، أولئك شيعتنا (٦).

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٧٤٣/١٥، باب وجوب الورع، الحديث ٢/٢٠٣٩٢.

<sup>(</sup>٢) راجع الصفحة ٢٩٢ إلى الصفحة ٢٩٦ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ١٠٣/٢، باب الورع، الحديث ٣/١٦٢٣. الوسائل: ٢٤٤/١٥، باب وجوب الورع، الحديث ٤/٢٠٣٤.

<sup>(</sup>٤) الوسائل: ٢٤٤/١٥، باب وجوب الورع، الحديث ٧/٢٠٣٩٧.

<sup>(</sup>٥) المصدر المتقدّم: الحديث ٩/٢٠٣٩، والحديث ٦/٢٠٣٦.

<sup>(</sup>٦) المصدر المتقدّم: ٧٤٧ ، الحديث ١٩/٢٠٤٠.

٥ \_ وعن أبي عبدالله على ، قال : « ليس منّا \_ ولا كرامة \_ مَن كان في مصر فيه مأة ألف أو يزيدون ، وكان في ذلك المصر أحد أورع منه »(١).

٦ \_ وقال ﷺ: «كونوا دعاة للنّاس بغير ألسنتكم ليروا منكم الورع والاجتهاد والصلاة والخير، فإنّ ذلك داعية »(٢).

٧ ـ وعن أبي الحسن الأوّل المهالا ، قال : « ليس من شيعتنا مَن لا تتحدّث المخدّرات بورعه في خدورهنّ ، وليس من أوليا ثنا مَن هو في قرية فيها عشرة اللف رجل ، فيهم خلق الله أورع منه »(٣).

٩ \_ وعنه عليه قال لسماعة بن مهران: «والله ، لا يدخل النّار منكم أحد ، فتنافسوا في الدرجات ، واكمدوا عدوكم بالورع »(٥).

ا - وعنه على الله و الله الله و الل

١١ ـ وقال عليه : « عليكم بالورع ، فإنه الدين الذي نلازمه ، وندين الله تعالى بـ ،

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٢٤٥/١٥، باب وجوب الورع، الحديث ١١/٢٠٤٠١. الكافي: ١٠٤/٢، باب الورع، الحديث ١٠/١٦٣٠.

<sup>(</sup>۲) الوسائل: ۲٤٦/١٥، باب وجوب الورع، الحديث ١٣/٢٠٤٠٣. الكافي: ١٠٥/٢، باب الورع، الحديث ١٤/١٦٣٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: الحديث ١٤/٢٠٤٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: الحديث ١٦/٢٠٤٠.

<sup>(</sup>٥) المصدر المتقدّم: الحديث ٢٢/٢٠٤١٢.

<sup>(</sup>٦) المصدر المتقدّم: الحديث ٢٠/٢٠٤١٠.

 $e^{(1)}$ , ونريده ممّن يوالينا ، لا تتعبونا بالشفاعة

#### ٢ ـ العفّة

وهي لغة: الكفّ عمّا لا يحلّ ولا يجمل (٢)، فهي صفة أو ملكة في النفس تؤثر ترك المحرّم والمشين.

وعليه فربّ تارك لهما من غير وجود هذه الملكة فيه ، فلا يوصف بالعفّة ، كمن كان عاجزاً عن فعل المحرّم أو المشين .

وهي بهذا المعنى شاملة للكفّ عن كلّ محرّم مشين ، إلّا أنّ الأخبار الواردة فيها أكثر ما ركّزت على عفّة البطن والفرج . كما أنّ غير الأخبار أكثر ما تستعمل كلمة العفّة فيهما أيضاً ، بحبث إذا أطلقت كلمة عفّة أو مشتقّاتها ينصرف الذهن إلى هاتين العفّتين أو إحداهما ، دون مصاديقها الأخرى ، كالتعفّف عن خيانة الأمانة ونقض العهد وسوء الخُلق والجبن وأمثالها ممّا لا يحلّ ولا يجمل .

ولعل منشأ هذا الانصراف هو أنّ الابتلاء بالبطن والفرج هو من أكثر ما ابتّلي به الإنسان من الشهوات الآخرى، فلم يخل إنسان من الابتلاء بهما، وقد لا يُبتلى بغيرهما طول حباته، بل هما مصدران رئيسيّان لكثير من الأفعال المنافية للعفّة، إلى الحدّ الذي بنى بعض الفلاسفة وعلماء النفس فلسفة جميع التصرّفات البشريّة على الجنس، أو على الحاجة إلى الغذاء.

ومهما يكن فسترى أنّ الأخبار في باب وجوب العفّة أكثرها في عفّة البطن والفرج، ولعلّ المطلق منها يراد به هذا المقيّد، ومن هذه الأخبار:

١ - عن رسول الله عَيَّالَيُ ، قال : « أكثر ما تلج به أمتى النّار الأجوفان : البطن والفرج» (٣).

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٧٤٨/١٥، باب وجوب الورع، الحديث ٢١/٢٠٤١١.

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط: ٨٣٨، مادة «عفف».

<sup>(</sup>٣) الكافي: ١٠٦/٢، باب العفّة، الحديث ١٠٦٠٥. الوسائل: ٢٤٩/١٥، باب وجوب 🖒

الفصل الثاني: إصلاح النفس

٢ ـ وعنه ﷺ ، قال : « مَن وقي شرّ ثلاث نقد وقي الشرر كلّه: لقلقه ، وقبقبه ،
 وذبذبه ؛ فلقلقته : لسانه ، وقبقبته : بطنه ، وذبذبته : فرجه »(١).

٣ ـ وعنه ﷺ ، قال : « أحبّ العفاف إلى الله عفاف البطن والفرج » (٢). وعنه ﷺ : « مَن ملك ما بين فخذيه وبين لحييه دخل الجنّة » (٣).

٤ ـ وعن أمير المؤمنين عليه ، قال : « عليك بالعفاف ، فإنّه أفضل شيم الأشراف » .

وقال ﷺ: «عليكم بلزوم العفّة والأمانة ، فإنّهما أشرف ما أسررتم ، وأحسن ما أعلنتم ، وأفضل ما ادّخرتم «(1).

وقال على العقة تضعف الشهوة».

٥ ـ وقال عليه : « أفضل العبادة عفّة بطن وفرج » ( ٥ ) .

وفي خبر آخر عنه عليه : «أفضل العبادة العفاف »(٦).

٦ ـ عن أبي جعفر الله ، قال: « ما عبادة أفضل عند الله من عفّة بطن وفرج » .

وقال ﷺ : ﴿ أَفضل العبادة عَفَّة البطن والفرج ﴾ (٧).

٧ ـ وفال ﷺ : « ما عُبد الله بشيء أفضل من عفّة بطن وفرج » (^).

٨ ـ وجاءه رجل وقال له: إنّى ضعيف العمل ، قليل الصيام ، ولكنّى أرجو أن

كالعقة ، الحديث ٤/٢٠٤١٦.

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل: ٢٧٥/١١، باب وجوب العقّة ، الحديث ٤/١٢٩٨٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: الحديث ١٤/١٢٩٩٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: الحديث ١٠/١٢٩٤٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: الحديث ٣/١٢٩٨٧.

<sup>(</sup>٥) المصدر المتقدّم: الحديث ٦/١٢٩٠.

<sup>(</sup>٦) المصدر المتقدّم: الحديث ١٩٨٩/٥.

<sup>(</sup>٧) الوسائل: ١٥/٢٤٩، باب وجوب العفّة ، الحديث ١/٢٠٤١٣ ، والحديث ٢/٢٠٤١٤.

<sup>(</sup>٨) المصدر المتقدّم: الحديث ٤/٢٠٤١٥.

لا آكل إلّا حلالاً؟ فقال له على : «أي الاجتهاد أفضل من عفّة بطن وفرج »(١).

١٠ ـ وعنه ﷺ ، قال : « مَن عف بطنه وفرجه كان في الجنَّة ملكاً محبوراً ، (٣).

١١ ـ وعنه الله ، قال: «إنّما شيعة جعفر مَن عَفّ بطنه وفرجه ، واشتدّ جهاده ، وعمل لخالقه ، ورجا ثوابه وخاف عقابه ، فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر »(٤).

ويحسن الالتفات هاهنا إلى المقصود بعفّة البطن؛ لأنّ عفّة الفرج لا تخفى على أحد باعتبارها محصورة بالزنا واللواط والعادة السرية والمساحقة بالنسبة للنساء.

أمّا عفّة البطن فهي وإن كان معناها الكفّ عن أكل الحرام ، إلّا أنّ أكل الحرام له مصاديق كثيرة يحسن التنبيه عليها:

فمنها: أكل النجس ، فمن لا يعرف النجاسات أو كيفيّة التطهير منها قد يقع في أكل الحرام.

ومنها: أكل المينة ، وهي ما لم يذكّ تذكية إسلاميّة.

ومنها: أكل أو شرب ما ثبت تحريمه ، كلحم الحيوانات المحرّمة ، وشرب المائعات المحرّمة .

وهنها: أكل المال المغصوب ، مثل مال اليتيم والربا والمال الذي لم تدفع حقوقه الشرعيّة ، والمال المكتسب بغير وجه شرعي ، أي ما لم تكن المعاملة عليه وفق الموازين الشرعيّة ، وأمثال هذه الأمور التي قلّ أن يسلم منها أحد ، ولا سيّما

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٢٥٠/١٥، باب وجوب العفّة ، الحديث ٦/٢٠٤١٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: الحديث ٢٠٤١٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدم: الحديث ١١/٢٠٤٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: الحديث ١٣/٢٠٤٢٥.

الفصل الثاني: إصلاح النفس

في الوقت الحاضر الذي قلّ فيه التفقّه في الدين أو الالتزام بما هو معروف من الفقه . ولعلّ هذا هو الذي دعا المعصومين ﷺ إلى التركيز على عفّة البطن .

#### ٣\_الحلم

الحلم ـ بكسر الحاء \_: الأناة والعقل ، وبضمّها: الرؤيا (١). والمقصود هو المعنى الأوّل.

والمقصود بالأناة ما يقابل العجلة والإقدام على الأمور بأوّل خاطر وبدون رويّة بباعث الغضب وأمثاله ، وأمّا العجلة في الأمور التي وضع صلاحها فهي من المسارعة في الخير ، والمسابقة فيها ممّا حثّ عليه القرآن الكريم . قال تعالى : ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَبّكُمْ ﴾ (٢) . وقال عزّ من قائل : ﴿ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ﴾ (٣) ، ووبّخ تعالى قوماً بقوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثّاقَلْتُمْ فَوماً بقوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرْضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرةِ إِلَّا قَلِيلُ ﴾ (٤) . وبخهم لإبطائهم ، ولعلّ اقتران العقل بالأناة في معنى الحلم يفيد النظر في الأمور قبل الإقدام عليها والاحتياط من سوء عواقبها ، وكثيراً ما يكون الاحتياط في الإسراع إلى الخير بعد معوفته .

أمّا الاحتياط بمعنى التردّد وعدم الفعل دون نظر وحسم ، فالاحتياط المعقول يقتضي تركه ، وهذا هو المقصود من قال: الاحتياط في ترك الاحتياط (٥).

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط: ١٠٩٦، مادة «حلم».

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: الآية ١٣٣.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ١٤٨. سورة المائدة: الآية ٤٨.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة: الأية ٣٨.

<sup>(</sup>٥) هذه المقولة منسوبة إلى الشيخ الآخوند عندما طلب إليه البعض التريّث والاحتياط في الخروج بعلماء الدين في النجف الأشرف إلى حرب الإنجليز في الشعيبة ، فـأجاب:

ويطلق الحلم على ما يقابل الغضب، ففي قصّة ذي الكفل: إنّ اليسع قال ذات يوم لقومه ... مَن تكفّل لي بأن يظلّ نهاره صائماً ويبيت ليله قائماً ، ولا يغضب على النّاس إذا ألحّوا عليه مخاصمين ، ويحلم عنهم إذا ضجروه محاكمين ، حتّى أوّليه عليهم ... » (١) ، فقابل الغضب بالحلم .

وفي كثير من حكايات النّاس عن المشتهرين بالحلم يفهم منها أنّهم يكظمون غيضهم ويعفون عن المسيئ .

وممّا يدلّ على مقابلة الحلم للغضب ما روي عن عليّ بن الحسين الليّ ، قال : « علامات المؤمن خمس » ، ( فقال طاووس اليماني : ) وما هنّ يابن رسول الله ؟ قال : « الورع في الخلوة ، والصدقة في القلّة ، والصبر عند المصيبة ، والحلم عند الغضب ، والصدق عند الخوف » ( ) .

ولا يبعد أن يكون الحلم عندما يستعمل مقابل الغضب راجعاً إلى معناه المقابل للأناة والعقل؛ لأنّ الغضب يُفقد الإنسان تفكيره في الأمور ممّا يدفعه للتعجيل بما يخطر في ذهنه من خواطر دون رويّة (٣).

والحلم بأي معنى فهمته هو من الصفات النفسيّة التي نصّت الأخبار على مدحها ، بل مدح الله سبحانه بها نبيّه إبراهيم الله ؛ إذ قال : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَّاهُ مُنِيبٌ ﴾ (1) ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهُ حَلِيمٌ ﴾ (0) .

 <sup>⇒ «</sup> إنّ الاحتياط فيما آراه هو الإسراع في الخروج لحربهم ، وليس الاحتياط بالتردد في الخروج بعد وضوح ضررهم على الأُمّة الإسلاميّة » .

<sup>(</sup>١) راجع بحار الأنوار: ٤٠٥/١٣، باب ١٧: قصص ذي الكفل عليه ، ولكن بتصرّف.

<sup>(</sup>٢) الخصال: ٢٦٩/١، باب علامات المؤمن خمس، الحديث ٤.

<sup>(</sup>٣) راجع مستدرك الوسائل: ٢٩١/١١، باب استحباب الحلم ، الحديث ١٦/١٣٠٥٦.

<sup>(</sup>٤) سورة هود: الآية ٧٥.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة: الآية ١١٤.

والحليم من أسمائه الحسنى جلّ اسمه ، وقد ورد في القرآن الكريم وصفه تعالى بالحلم مقترناً بالغنى وبالعلم وبالشكر وبالمغفرة (١).

غير أنّ معناه صفة لله تعالى غير معناه صفة للإنسان ، ولكنّه تعالى يكلّم النّاس على قدر عقولهم ، فتأمّل .

والأخبار بمدح الحلم متواترة المعنى ، أذكر منها:

ا ـ عن رسول الله عَلَيْ ، قال: « لا يكمل المؤمن في إيمانه حتّى تكون فيه ثلاث خصال: حلم يردعه عن الجهل، وورع يحجزه عن المعاصي، وكرم يحسن به صحبته » (٢).

٢ ـ وعنه عَيَّا ، قال: « مرارة الحلم أعذب من مرارة الانتقام »(٣).

٣ ـ وقال ﷺ: «إنّ الرجل ليدرك بالحلم درجة الصائم القائم ، وأنّ الرجل ليكتب جبّاراً وما يملك إلّا أهل بيته »(٤).

3 - وقال ﷺ: «احتمل ممّن هو أكبر منك ، وممّن هو أصغر منك ، وممّن هو خير منك ، وممّن هو شرّ ، وممّن هو فوقك ، وممّن هو دونك ، فإن كنت كذلك باهى الله بك الملائكة »(٥).

٥ ـ وقال ﷺ : « ما أعزَ الله بجهل قطّ ، ولا أذلّ بحلم قطّ » (٦) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٢٣٥ و ٣٦٣. سورة الحجّ: الآية ٥٩. سورة التغابن: الآية ١٧.

<sup>(</sup>٢) مستدرك الوسائل: ٢٨٨/١١ ، باب استحباب الحلم ، الحديث ٦/١٣٠٤٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: الحديث ١٣/١٣٠٥٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: الحديث ١٨/١٣٠٥٨.

<sup>(</sup>٥) المصدر المتقدّم: الحديث ٢٠/١٣٠٦٠.

 <sup>(</sup>٦) الوسائل: ٢٦٦/١٥، باب استحباب الحلم، الحديث ٦/٢٠٤٦، الكافي: ١٤١/٢.
 باب الحلم، الحديث ٥/١٨٠٨.

٦ ـ وعن أمير المؤمنين على الله أقل عوض الحليم من حلمه: أنّ النّاس أنصاره على الجاهل (١٠).

٧ - وفي وصيّة النبيّ عَبَيْلَةُ لعليّ اللهُ ، قال: « يا عليّ ، ألا أخبركم بأشبهكم بي خلقاً ؟ » ، قالوا: بلى يا رسول الله ، قال: «أحسنكم خُلقاً ، وأعظمكم حلماً ، وأبركم بقرابته ، وأشدّكم في نفسه إنصافاً »(٢).

٨ - وقال عَيْكَالَّةُ : «إِنَّ الله يحب الحيئ الحليم العفيف المتعفّف »(٣).

٩ ـ وقال عَلَيْنَ : « ما جمع شيء إلى شيء أفضل من حلم إلى علم » (٤).

١٠ ـ عن أبي جعفر عليه ، قال : كان عليّ بن الحسين عليه يقول : « إنّه ليعجبني الرجل أن يدركه حلمه عند غضبه » (٥) .

١١ ـ وروى أنّ أبا عبدالله عليه بعث غلاماً له في حاجته فأبطأ ، فخرج على أثره لمّا أبطأه ، فوجده نائماً ، فجلس عند رأسه يروّحه حتّى انتبه ، فقال له أبو عبدالله عليه : « يا فلان والله ما ذلك لك ، تنام الليل والنهار ، لك الليل ولنا منك النهار » (٦).

١٢ ـ وعن أبي جعفر على ، قال: «إنّ الله عزّ وجلّ يحبّ الحيئ الحليم »(٧).

١٣ ـ وعن الصادق الله ، قال: «الحلم سراج الله يستضيئ به صاحبه إلى جواره ، ولا يكون حليماً إلّا المؤيّد بأنوار المعرفة والتوحيد ، والحلم يدور على خمسة أوجه:

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٢٦٨/١٥ ، باب استحباب الحلم ، الحديث ١٣/٢٠٤٧٥ .

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: الحديث ٩/٢٠٤٧١.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: الحديث ٣/٢٠٤٦٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: الحديث ١١/٢٠٤٧٣ و الحديث ١٢/٢٠٤٧٤.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ١٤١/٢، باب الحلم، الحديث ٣/١٨٠٦.

<sup>(</sup>٦) المصدر المتقدّم: الحديث ٧/١٨١٠.

<sup>(</sup>٧) المصدر المتقدّم: الحديث ٤/١٨٠٧. الوسائل: ٢٦٦/١٥، باب استحباب الحلم، الحديث ٢٦٦/١٥.

أن يكون عزيزاً فيذل ، أو يكون صادقاً فيتهم ، أو يدعو إلى الحقّ فيستخفّ به ، أو أن يؤذى بلا جرم ، أو أن يطلب بالحقّ فيخالفوه فيه. فإذا آتيت كلاً منها حقّه فقد أصبت. وقابل السفيه بالإعراض عنه وترك الجواب تكن النّاس أنصارك ؛ لأنّ من حارب السفيه فكأنّه قد وضع الحطب على النّار».

وقال النبيّ ﷺ: « مثل المؤمن كمثل الأرض منافعهم منها وأذاهم عليها ، ومَن لا يصبر على جفاء الخلق لا يصل إلى رضى الله تعالى ؛ لأنّ رضى الله تعالى مشوب بجفاء الخلق . . . » .

وقال رسول الله عَلَيْنَ : « بعثت للحلم مركزاً ، وللعلم معدناً ، وللصبر مسكناً ، صدق رسول الله عَلَيْنَ ، وحقيقة الحلم أنْ تعفو عمّن أساء إليك وخالفك ، وأنت القادر على الانتقام منه »(١).

12 ـ وعن عنوان البصري ، قال : قلت : يا أبا عبدالله ، أوصني ؟ فقال : أوصيك بستسعة أشياء ، فإنها وصيّتي لمريدي الطريق إلى الله ، والله أسأل أن يوفّقك لاستعماله : ثلاثة منها في رياضة النفس ، وثلاثة منها في الحلم ، وثلاثة منها في العلم ، فاحفظها وإيّاك والتهاون بها » .

قال عنوان : ففرّغت قلبي له -إلى أن قال : -قال على اللواتي في الحلم : فمن قال لك : إن قلت واحدة سمعت عشراً ، فقل له : إن قلت عشراً لم تسمع واحدة ، ومن شتمك فقل : إن كنت صادقاً فيما تقول فأسأل الله أن يغفر لي ، وإن كنت كاذباً فيما تقول فالله أسأل أن يغفر لك ، ومَن وعدك بالخنا فعده بالنصيحة والرعاء "(٢).

وعن الرضا على ، قال: واتقوا الله وعليكم بالصمت والصبر والحلم ، فإنّه لا يكون

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل: ٢٨٩/١١ ، باب استحباب الحلم ، الحديث ١٢/١٣٠٥٢ ، وقد ورد: «وللعمل معدناً »، والصحيح ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: الحديث ١٤/١٣٠٥٤.

الرجل عابداً حتى يكون حليماً ، وقد لا يكون عاقلاً حتى يكون حليماً "(١).

#### ٤ ـ الرفق

الرفق \_بكسر الراء وسكون الفاء \_له معان ، أقصد منها هاهنا اللطف ، وهو ضدّ الخُرق \_بضمّ الخاء \_وهو أن لا يحسن الرجل العمل أو التصرّف في الأمور ، فالرفق إذن هو حسن العمل أو التصرّف في الأمور (٢).

وقد وردت أخبار في مدحه ممّا يدلّ على استحبابه شرعاً ، ومن هذه الأخبار: ١ ـ عن رسول الله عَيْنِينُهُ ، قال: «الرفق نصف العيش »(٣).

وفال ﷺ: «إذا أراد الله بأهل بيت خيراً فققهم في الدين ، ورزقهم الرفق في معائشهم »(٤).

٢ ـ وعنه عَيَّالُهُ ، قال : « إِنَّ الله ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا رفق له » (٥).

وقال ﷺ: «ما وضع الرفق على شيء إلّا زانه ، ولا وضع الخرق على شيء إلّا شيء إلّا شانه ، فمن أعطي الرفق أعطي خير الدنيا والآخرة ، ومن حرمه حرم الدنيا والآخرة  $^{(7)}$ .  $^{(7)}$  وعنه ﷺ ، قال: «إنّ في الرفق الزيادة والبركة ، ومن يحرم الرفق يحرم الخير  $^{(8)}$ .

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل: ٢٨٨/١١ ، باب استحباب الحلم ، الحديث ٤/١٣٠٤٤.

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط: ٨٨٧ ، مادة « رفق » ، لكن بتصرّف.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ١٤٩/٢، باب الرفق ، الحديث ١١/١٨٥٠. الوسائل: ٢٧٠/١٥، باب استحباب الرفق ، الحديث ٧/٢٠٤٨٣.

<sup>(</sup>٤) مستدرك الوسائل: ٣٩٢/٨، باب استحباب إجلال ذي الشيبة المؤمن ، الحديث ٩٩٧٧٠.

<sup>(</sup>٥) مستدرك الوسائل: ٢٩٢/٨، باب استحباب الرفق في الأمور، الحديث ٣/١٣٠٦٣.

<sup>(</sup>٦) المصدر المتقدّم: الحديث ٤/١٣٠٦٤.

<sup>(</sup>٧) الكافي: ١٤٨/٢، باب الرفق ، الحديث ٧/١٨٤٦. الوسائل: ٢٧١/١٥ ، باب استحباب الرفق في الأمور ، الحديث ١٠/٢٠٤٨.

وقال عَيْنَالُهُ: « إِنَّ الله رفيق يحبّ الرفق ويعين عليه » (١).

وقال عَلَيْكُ : «إِنَّ الله رفيق يعطي الثواب ، ويحب كل رفيق ، ويعطي على كلَّ الرفق ما لا يعطى على العنف »(٢).

وقال عَلَيْ : « الرفق يُمْنّ ، والخرق شؤم » (٣).

3 ـ وعن أمير المؤمنين عليه ، قال لولده الحسن عليه : « يا بني ، رأس العلم الرفق ، وآفته الخرق » (٤) .

٥ ـ وعن عليّ بن الحسين ﷺ ، قال : «كان آخر ما أوصى به الخضر موسى بـن عمران ﷺ أنّه قال : لا تعيّرن أحداً بذنب ، فإنّ أحبّ الأمور إلى الله ثلاثة : القصد في الجِدة ، والعفو في المقدرة ، والرفق بعباد الله ، وما أرفق أحدّ بأحد في الدنيا إلّا رفق الله به يوم القيامة » (٥) .

٦ ـ عن أبي جعفر علي ، قال: « من قسم له الرفق قسم له الإيمان » .

« إِنَّ لَكُلِّ شيء قفلاً ، وقفل الإيمان الرفق »(١).

وقال ﷺ: « مَن قسم له الخرق حجب عنه الإيمان ».

وقال: قال رسول الله عَبَالَيُهُ: « لو كان الخرق خلقاً يرى ماكان في شيء من خلق الله أقبح منه »(٧).

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٧١/١٥، باب استحباب الرفق في الأمور، الحديث ١٣/٢٠٤٨.

<sup>(</sup>٢) مستدرك الوسائل: ٢٩٣/١١، باب استحباب الرفق في الأمور، الحديث ٦/١٣٠٦٦.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ١٤٨/٢، باب الرفق ، الحديث ٤/١٨٤٣.

<sup>(</sup>٤) مستدرك الوسائل: ٢٩٤/١١، باب استحباب الرفق في الأمور، الحديث ١١/١٣٠٧١.

<sup>(</sup>٥) المصدر المتقدّم: الحديث ١٢/١٣٠٧٢.

<sup>(</sup>٦) الكافي: ١٤٧/٢، باب الرفق ، الحديث ١/١٨٤٠ والحديث ٢/١٨٤١.

<sup>(</sup>٧) الوسائل: ٢٧/١٦، باب كراهة الخرق ، الحديث ٢/٢٠٨٧٤.

٧ ـ عن أبى عبدالله عليه ، قال : « مَن كان رفيقاً في أمره نال ما يريد من النّاس »(١).

وقال الله : «أيما أهل بيت أعطوا حظهم من الرفق فقد وسّع الله عليهم في الرزق ، والرفق في تقدير المعيشة خير من السعة في المال ، والرفق لا يعجز عنه شيء ، والتبذير لا يبقى معه شيء ، إنّ الله عزّ وجلّ رفيق يحبّ الرفيق ». وقال : « ما زوي الرفق عن أهل بيت إلا زوي عنهم الخير » ، وقال : قال رسول الله عَلَيْ : « ما اصطحب اثنان إلا كان أعظمهما أجراً ، وأحبّهما إلى الله عزّ وجلّ أرفقهما بصاحبه » (٢).

#### ٥ \_ الصبر

وهو ثبات النفس وعدم اضطرابها في الشدائد والمصائب (٣). وهو ضد الجزع (٤)، وله مصاديق عديدة. ولكل مصداق منها ضدّه ، فالصبر في الحرب من الشجاعة ، وضدّه الجبن ، والصبر في كظم الغيظ حلم ، وضدّه الغضب ، والصبر على الطاعات عبادة ، وضدّه الفسق ، والصبر عن الشهوات عفّة ، وضدّه الشره ، والصبر عن فضول العيش زهد ، وضدّه الحرص ، وهكذا يكون الصبر رأس كثير من الفضائل ، وتدخل فيه كثير من شعب الإيمان ، بل هو الإيمان ، كما في الحديث عن رسول الله عيد (٥).

ولذا وردت في الحثّ عليه وفي مدح المتّصفين به حوالي مئة آية في القرآن الكريم (٦٠). عدا ما ورد في مصاديقه بغير مادة صَبَرَ ومشتقّاتها .

<sup>(</sup>١) الكافي: ١٥٠/٢، باب الرفق، الحديث ١٦/١٨٥٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: الأحاديث ٩/١٨٤٨، ٨/١٨٥٤، ١٥/١٨٥٤.

<sup>(</sup>٣) جامع السعادات: ٢٨١/٣ ، فصل الصبر.

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط: ٤٢١، مادة «صَبَر».

<sup>(</sup>٥) الوسائل: ٢٦٣/١٥، باب استحباب الصبر في جميع الأمور، الحديث ١/٢٠٤٥٤، حيث قال في حديث طويل: «الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد».

<sup>(</sup>٦) راجع المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: كلمة الصبر ومشتقّاتها.

والصبر الممدوح في الكتاب والسنّة هو الصبر على الحقّ بكلّ ما للحقّ من مصاديق فعلاً وقولاً ، أمّا الصبر عن الحقّ بأن يصبر المرء على الباطل ويتحمّل المشاقّ في سبيله ، فهو وإن كان قوّة في النفس ، إلّا أنّها قوّة تدفعها في الهاوية ، والبعد عن الله سبحانه ، كما دفعت إبليس وأتباعه .

وفيما يأتي أذكر من أخبار المعصومين المنظم ما ورد في الصبر على الحق ، وما يترتب عليه من آثار:

ا ـ عن رسول الله عَيَّالُهُ ، قال : «إن استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين فافعل ، فإن لم تستطع فاصبر ، فإن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً ، واعلم أنّ النصر مع الصبر ، وأنّ الفرج مع الكرب ، ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً \* إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً \* إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً \* (١) (٢).

٢ ـ وعنه ﷺ ، قال : « سيأتي على النّاس زمان لا ينال فيه الملك إلّا بالقتل . . . فمن أدرك ذلك الزمان فصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى ، وصبر على البغضة وهو يقدر على المحبّة ، وصبر على الذلّ وهو يقدر على العزّ ، أتاه الله ثواب خمسين صدّيقاً ممّن صدّق بى «(٣).

٣ ـ وعنه ﷺ فيما رواه ابن مسعود من حديث قال فيه: قلنا: يا رسول الله ، فمن الصابرون ؟ قال: «الذين يصبرون على طاعة الله وعن معصيته ، الذين كسبوا طيباً ، وأنفقوا قصداً ، وقدّمواً فضلاً ، فأفلحوا وانجحوا.

يابن مسعود ، عليهم الخشوع ، والوقاء ، والسكينة ، والتفكّر ، واللين ، والعدل ، والتعليم ، والاعتبار ، والتدبّر ، والتقوى ، والإحسان ، والتحرّج ، والحبّ في الله ، وأداء الأمانة ، والعدل ، وإقامة الشهادة ، ومعاونة أهل الحقّ ، والبغية

<sup>(</sup>١) سورة الإنشراح: الأيتان ٥ و ٦.

<sup>(</sup>٢) الفقيه: ٢٧٤/٤ ، باب النوادر ، الحديث ٧٦.

<sup>(</sup>٣) الوسائل: ٢٦٣/١٥، باب استحباب الصبر في جميع الآمور، الحديث ٢/٢٠٤٥٥.

على المسيئ ، والعفو لمن ظلم.

يابن مسعود ، إذا ابتلوا صبروا ، وإذا أعطوا شكروا ، وإذا حكموا عدلوا ، وإذا قالوا صدقوا ، وإذا أساؤوا استغفروا ، وإذا أحسنوا استبشروا ، ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً ﴾ (١) « (٢) .

٤ ـ وعنه عَمَالُهُ ، قال : لا في الصبر على ما نكره خير كثير "(٣).

وقال ﷺ: «ما تجرّع عبد قطّ جرعتين أحبّ إلى الله: من جرعة غيض ردّها بحلم، وجرعة مصيبة محرّنة موجعة ردّها عبد بحسن عزاء وصبر »(٤).

وقال أمير المؤمنين على : «الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ، فإذا انقطع الرأس انهدم الجسد ، ولا إيمان لمن لا صبر له »(٥).

٥ ـ وعن أمير المؤمنين على الله ، قال في وصيّنه لمحمّد بن الحنفيّة : «إلق عنك واردات الهموم بعزائم الصبر ، عود نفسك الصبر فنعم الخُلق الصبر ، واحملها على ما أصابك من أهوال الدنيا وهمومها (٢).

٦ ـ وقال عليه : « لا يعدم الصبور الظفر وإن طال به الزمان »(٧).

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان: الآية ٦٣.

<sup>(</sup>٢) مستدرك الوسائل: ٢٦١/١١، باب وجوب الصبر، الحديث ٩/١٢٩٤. مكارم الأخلاق: ٤٣٥، الفصل الرابع في وصيّة رسول الله ﷺ لابن مسعود.

<sup>(</sup>٣) ميزان الحكمة: ٢٥٧/٥ ، باب الصبر ، الحديث ٢٠٠٢٣.

<sup>(</sup>٤) مستدرك الوسائل: ٤٣٠/٢، باب استحباب الصبر على البلاء، الحديث ٣٨/٢٣٧٥.

<sup>(</sup>٥) مستدرك الوسائل: ٤٠٢/٢، باب استحباب احتساب موت الأولاد والصبر عليه ، الحديث د٤٠٢٣٠٥.

<sup>(</sup>٦) الوسائل: ٢٦٣/١٥، باب استحباب الصبر في جميع الأمور، الحديث ٣/٢٠٤٥٦.

<sup>(</sup>٧) المصدر المتقدّم: ٤٣٠، الحديث ٦/٢٠٤٥٩.

وقال: « مَن لم ينجه الصبر أهلكه الجزع »(١).

وقال: «الصبر يناضل الحدثان، والجزع من أعوان الزمان »(٢).

وقال ﷺ: «الصبر صبران: صبر عند المصيبة حسن جميل، وأحسن من ذلك الصبر عندما حرّم الله عليك »(٣).

وقال على: «إنّا وجدنا الصبر على طاعة الله أيسر من الصبر على عذابه الله على عدابه الله الله على عدابه الله على عدابه الله على عدابه الله عدابه الله على عدابه الله عدابه الله على عدابه الله عدابه الله

وقال على الشهوة عفة ، وعن الغضب نجدة ، وعن المعصية ورع (٥).

٨ ـ وعنه ﷺ ، قال: «كم من صبر ساعة قد أورثك فرحاً طويلاً ، وكم من لذَّة ساعة قد أورثك خراً طويلاً » (٧). قد أورثتك حزناً طويلاً » (٧).

9 ـ وعنه ﷺ ، قال : « يا حفص ، إنّ من صبر صبر قليلاً ، وإنْ من جزع جزع قليلاً ) ، ثمّ قال : « عليك بالصبر في جميع أمورك ، فإنّ الله عزّ وجلّ بعث محمّداً ﷺ فأمره بالصبر والرفق فقال : ﴿ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً ۞ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ ﴾ (^) ، وقال : ﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ ﴾ (^) ، وقال : ﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٢٦٤/١٥، باب استحباب الصبر في جميع الأمور، الحديث ٧/٢٠٤٦٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: الحديث ٨/٢٠٤٦١.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: ٢٣٧ ، باب وجوب الصبر على طاعة الله ، الحديث ٢/٢٠٣٦.

<sup>(</sup>٤) مستدرك الوسائل: ٢٦١/١١، باب وجوب الصبر على طاعة الله ، الحديث ٧/١٢٩٣٨.

<sup>(</sup>٥) المصدر المتقدّم: ٢٦٣ ، الحديث ١٤/١٢٩٤٥.

<sup>(</sup>٦) ثواب الأعمال / الصدوق: ١٩٨ ، باب ثواب الاسترجاع عند المصيبة.

<sup>(</sup>٧) مستدرك الوسائل: ٢٦٣/١١، باب وجوب الصبر على طاعة الله ، الحديث ٢٦٣/١١.

<sup>(</sup>A) سورة المزمّل: الأيتان ١٠ و ١١.

عَدَاوَةُ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمُ \* وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظًّ عَظِيمٍ ﴾ (١) ».

فصبر حتى نالوه بالعظائم ورموه بها فضاق صدره ، فأنزل الله عليه : ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ \* فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴾ (٢).

ثمّ كذّبوه ورموه ، فحزن لذلك ، فأنزل الله : ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لاَيُكَذِّبُونَكَ وَلٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللهِ يَجْحَدُونَ \* وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَاكُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا ﴾ (٣).

فالزم النبيّ عَيَّا نفسه الصبر، فنعدوا ،فذكروا الله تبارك وتعالى فكذّبوه ، فقال : قد صبرت في نفسي وأهلي وعرضي ، ولا صبر لي على ذكر إلهي ، فأنزل الله عزّ وجلّ : ﴿ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ﴾ (٤) » (٥) .

فصبر في جميع أحواله ، ثمّ بشّر في عنرته بالأثمّة ﷺ ، ووصفوا بالصبر ، فقال جــلّ ثـناؤه : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ (٦) .

فعند ذلك قال النبيِّ عَيَّالُهُ: «الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد»، فشكر الله ذلك ، فأنزل الله : ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا

<sup>(</sup>١) سورة فصلت: الآيتان ٣٤ و ٣٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر: الآيتان ٩٧ و ٩٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآية ٣٣ و ٣٤.

<sup>(</sup>٤) سورة طه: الآية ١٣٠. سورة ق: الآية ٣٦. ﴿ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ﴾ سورة المزمّل: الآية ١٦. ﴿ اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ﴾ سورة ص: الآية ١٦.

<sup>(</sup>٥) الوسائل: ٢٦١/١٥، باب استحباب الصبر في جميع الأمور، الحديث ١/٢٠٤٥٤.

<sup>(</sup>٦) سورة السجدة: الآية ٢٤.

مَاكَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَاكَانُوا يَعْرِشُونَ ﴾ (١).

فقال: إنّه بشرى وانتقام ، فأباح الله له قتال المشركين ، فأنزل الله: ﴿ فَاقْتُلُوا الله عَنْ فَانْزِل الله : ﴿ فَاقْتُلُوا الله الله الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ﴾ (٢) ، ﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ﴾ (٤) ، فقتلهم الله ﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ﴾ (٤) ، فقتلهم الله على يدي رسول الله ﷺ وأحبّائه ، وجعل له ثواب صبره مع ما ادّخره له في الآخرة .

فمن صبر واحتسب لم يخرج من الدنيا حتّى يقرّ الله له عينه في أعدائه مع ما يدّخر له في الآخرة (٥).

١٠ ـ وعنه ﷺ ، قال : « اصبروا على الدنيا ، فإنّما هي ساعة ، فما مضى منه لا تجد له أَلماً ولا سروراً ، وما لم يجئ فلا تدري ما هو ، وإنّما هي ساعتك التي أنت فيها ، فاصبر فيها على طاعة الله ، واصبر فيها عن معصية الله »(٦).

١١ ـ وعن الرضا ﷺ ، قال : «إنّ الصبر على البلاء حسن جميل ، وأفضل منه عن المحارم ه (٧).

١٢ ـ وعن الكاظم على طاعة الله ، قال : « يا هشام ، اصبر على طاعة الله ، واصبر عن معاصي الله ، فإتما الدنيا ساعة ، فما مضى فليس تجد له سروراً ولا حزناً ، وما لم يأتِ منها فليس تعرفه ، فاصبر على تلك الساعة التي أنت فيها ، فكأنك قد اغتبطت (^^).

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: الآية ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: الآية ٥.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ١٩١.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: الآية ٩١.

<sup>(</sup>٥) الوسائل: ١٥/ ٢٦١، باب استحباب الصبر في جميع الأمور، الحديث ١/٢٠٤٥٤.

<sup>(</sup>٦) المصدر المتقدّم: ٢٣٧ ، باب وجوب الصبر على طاعة الله ، الحديث ٢٠٣٧٢.

<sup>(</sup>٧) مستدرك الوسائل: ٢٦٠/١١، باب وجوب الصبر على طاعة الله ، الحديث ٣/١٢٩٣٤.

<sup>(</sup>٨) المصدر المتقدّم: ٢٦٢ ، الحديث ١٠/١٢٩٤١.

#### ٦ ـ التواضع

ورد في كتب اللغة: أنّ أصل التواضع هو التذلّل والتخاشع ، من وضعه وضعاً بمعنى حطّ من قدره (۱) ، وتفيد صيغة التواضع وهي (التفاعل): أنّ المتّصف بمعنى مادة الكلمة متظاهر به وليس فيه ، كما يقال: تمارض وتغابى بمعنى إظهار المرض والغباء وليس الاتّصاف بهما واقعاً.

فالمتواضع مظهر للذلّة في نفسه والخشوع والحطّ من قدره ، وهو في الواقع ليس ذليلاً لمن تواضع له ، ولا خاشعاً له ، ولا أقلّ قدراً منه .

والتواضع صفة حسنة بين صفتين مذمومتين: هما التكبّر والذلّ ، فالتكبّر وهو أن يتعامل مع الآخرين بصفة كونه متعالياً عليهم ومتجبّراً ـ صفة مذمومة مرّ بنا التحدّث عنها . كما أنّ الذلّ للآخرين بحبث يروا الذلّ فيه كما يحصل في التعامل مع المتكبّرين فإنّ هذا مذموم أيضاً وبخاصة من المؤمن الذي يجب أن يتعامل مع المتكبّرين عزيزاً ومع المؤمنين متذلّلاً لصفة الإيمان فيهم . قال تعالى : ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى الْكَافِرينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَيْمٍ ﴾ (٢) ، فتذلّل المؤمن أو للوالدين تذلّل رحمة لا ذلّه في نفسه ، قال تعالى : ﴿ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُلّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبُ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً ﴾ (٣) .

وسيأتي الحديث عن صفات المؤمن وحقوقه في بحث الإيمان إن شاء الله تعالى .

فالتواضع وسط بين التكبّر والذلّ ، وإنّما يكون صفة محمودة في النفس ومن

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط: ٧٧١، مادة «وضع».

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: الآية ٥٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء: الآية ٢٤.

مكارم الأخلاق ، إذا لم يستلزم ضعة النفس وذلَّتها وخشوعها لغير الله سبحانه .

وقد وردت بعض الأخبار في بيان ما يلقى الضوء على معناه ويجلُّيه .

فعن أبي الحسن الله ، قال: « التواضع أن تعطي النّاس ما تحبّ أن تُعطاه » (١).

وقال على التواضع درجات: منها أن يعرف المرء قدر نفسه فينزلها منزلتها بقلب سليم ، لا يحب أن يأتي إلى أحد إلا مثل ما يؤتى إليه ، إن رأى سيّئة درأها بالحسنة ، كاظم الغيظ عافٍ عن النّاس ، والله يحبّ المحسنين »(٢).

والتواضع أنواع ، كما أنّ ضدّه وهو التكبّر كذلك ، فالتواضع يكون في التصرّف بنعم الله تعالى وعند تجدّدها ، ويكون في التعليم والتعلّم ، ويكون في التعامل مع النّاس وبخاصّة أولياء الله تعالى ، أو كبار السنّ من الأرحام وغيرهم ، وبعبارة أشمل هو في كلّ تعامل مع الآخرين حتّى الحيوانات والجمادات بلحاظ كونها نِعم الله سبحانه وآياته الدالة عليه .

هذا ماكان عن معنى التواضع . أمّا أخبار مدحه وبيان آثاره فمنها:

١ ـ عن رسول الله ﷺ ، قال: « ما تواضع أحد إلّا رفعه الله » (٤).

وقال ﷺ : ﴿ مَن تواضع لله رفعه الله ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٢٧٣/١٥ ، باب استحباب التواضع ، الحديث ٢٠٤٩٧ .

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: الحديث ٩٨ ٢٠٤٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: الحديث ٩/٢٠٥٠١.

<sup>(</sup>٤) مستدرك الوسائل: ٢٩٧/١١، باب استحباب التواضع ، الحديث ٨/١٣٠٨٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر المتقدّم: الحديث ٩/١٣٠٨٤.

وقال ﷺ: « لا حسب إلّا بالتواضع » (١).

٢ ـ وعنه ﷺ ، قال : « طوبى لمن تواضع من غير منقصة ، وأذل نفسه في غير مسكنة ، وأنفق من مال جمعه من غير معصية »(٢).

٣ ـ وعنه عَلَيْهُ ، قال : «إِنَّ الصدقة تزيد صاحبها كثرة ، فتصدقوا يرحمكم الله ، وأنَّ التواضع يزيد صاحبه رفعة ، فتواضعوا يرفعكم الله ، وأنَّ العفو يـزيد صاحبه عـزاً ، فاعفوا يعزَّكم الله »(٣).

٤ ـ وعن أمير المؤمنين على ، قال : «طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب النّاس ، وتواضع من غير منقصة ، وجالس أهل الفقر والرحمة ، وخالط أهل الذلّ والمسكنة ، وأنفق مالاً جمعه في غير معصية »(1).

٥ ـ وقال عليه : « عليك بالتواضع ، فإنّه من أعظم العبادة » .

وقال ﷺ : « بالتواضع تتم النعمة » .

وقال ﷺ: «ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء طلباً لما عند الله ، وأحسن منه تيه الفقراء على الأغنياء اتكالاً على الله (٥).

٦ ـ وعن أبي عبدالله على الله على الله على الله عزّ وجل إلى داود على الله اداود ، كما أنّ أقرب النّاس من الله المتكبّرون » (٦) .

٧ ـ وعنه على ، قال: «اطلبوا العلم وتزيّنوا معه بالحلم والوقار، وتواضعوا لمن

<sup>(</sup>١) الوسائل: ١/٨٤، باب وجوب النيّة في العبادات، الحديث ٩/٩١.

<sup>(</sup>٢) مستدرك الوسائل: ٣٠٠/١١، باب استحباب التواضع ، الحديث ١٥/١٣٠٩٠.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٢/١٥٥، باب التواضع ، الحديث ١/١٨٥٦.

<sup>(</sup>٤) مستدرك الوسائل: ٢٩٦/١١، باب استحباب التواضع، الحديث ٢/١٣٠٧٧.

<sup>(</sup>٥) المصدر المتقدّ: الحديث ٤/١٣٠٧٩.

<sup>(</sup>٦) الوسائل: ٢٧٢/١٥، باب استحباب التواضع ، الحديث ٢/٢٠٤٩٤.

تعلّمونه العلم ، وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم ، ولا تكونوا علماء جبّارين فيذهب باطلكم بحقّكم (1).

٨ ـ وروي أنّ عيسى بن مريم عليه قال للحواريين: «لي إليكم حاجة اقتضوها لي ؟ »، فقالوا: قُضيت حاجتك با روح الله. فقام فغسل أقدامهم! فقالوا: كنّا أحق بهذا منك. فقال: «إنّ أحقّ النّاس بالخدمة العالم، إنّما تواضعت هكذا لكي ما تتواضعوا بعدي في النّاس كتواضعي لكم ». ثمّ قال عيسى عليه: «بالتواضع تعمر الحكمة لا بالتكبّر، وكذلك في السهل ينبت الزرع لا في الجبل »(٢).

9 ـ وعن أمير المؤمنين على ، قال : «ابن آدم ، إن كنت تريد من الدنيا ما يكفيك ، فإن أيسر ما فيها لا يكفيك ، وإن كنت تريد ما لا يكفيك فإن كل ما فيها لا يكفيك »(٣).

الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلاَدُهُمْ ﴾ (٤) ، وقال : ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ قَالَ الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَا تَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ الله عزَّ وجلّ : ﴿ وَلَا تَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ (٥) ، فإن دخلك شيء فاذكر عيش رسول الله عَيَّلَيُهُ ، فإنماكان قوته الشعير ، وحلواه التمر ، ووقوده السعف إذا وجده » (٦) .

١١ ـ وعن أبي عبدالله عليه ، قال : «أفطر رسول الله عَلَيْكُ عشية خميس في مسجد

<sup>(</sup>۱) مستدرك الوسائل: ۳۰۲/۱۱، باب تأكيد استحباب التواضع للعالم والمتعلّم، الحديث ١/١٣٠٩٨.

<sup>(</sup>٢) الوسائل: ٢٧٦/١٥، باب تأكيد استحباب التواضع للعالم والمتعلّم، الحديث ٢/٢٠٥٠٤.

<sup>(</sup>٣) الوسائل: ٥٣١/٢١، باب استحباب القناعة بالقليل والاستغناء به عن النّاس، الحديث ٤/٢٧٧٥.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة: الآية ٨٥.

<sup>(</sup>٥) سورة طه: الآية ١٣١.

<sup>(</sup>٦) الوسائل: ٢١/٠٥٣، باب استحباب القناعة بالقليل والاستغناء به عن النّاس، الحديث ٢/٢٧٧٣.

قبا ، فقال : هل من شراب ؟ فأتاه أوس بن خولي الأنصاري بعس مخيض بعسل ، فلمّا وضعه على فيه نحّاه ، ثمّ قال : شرابان يكتفى بأحدهما من صاحبه ، لا أشربه ولا أحرّمه ، ولكن أتواضع لله ، فإنّه مَن تواضع لله رفعه الله ، ومَن تكبّر خفضه الله ، ومَن اقتصد في معيشته رزقه الله ، ومن بذّر حرمه الله ، ومن أكثر ذكر الموت أحبّه الله (1).

١٢ ـ وعن الرضا ﷺ ، قال: « مَن لم يقنعه من الرزق إلّا الكثير لم يكفه من العمل إلّا الكثير ، ومَن كفاه من الرزق القليل فإنّه يكفيه من العمل القليل »(٢).

١٣ ـ وعن أبي عبدالله عليه ، قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : ( طوبى لمن أسلم وكان عيشه كفافاً » (٣) .

### ٧ \_ إنصاف النّاس من النفس

الإنصاف لغة العدل (٤)، وهو إعطاء كلّ ذي حقّ حقّه الذي جعله الله له، فعن أمير المؤمنين الله في عهده إلى الأشتر، قال:

« أَ نْصِفِ اللهَ وَأَنْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِكَ ، وَمِنْ خَاصَّةِ أَهْلِكَ ، وَمَنْ لَكَ فِيهِ هَـوىً مِنْ رَعِيَّتِكَ ، فَإِنَّكَ إِلَّا تَفْعَلْ تَظْلِمْ! وَمَنْ ظَلَمَ عِبَادَ اللهِ كَانَ اللهُ خَصْمَهُ دُونَ عِبَادِهِ ، وَمَنْ خَاصَمَهُ اللهُ أَذْحَضَ حُجَّتَهُ ، وَكَانَ لِلهِ حَرْباً حَتَّىٰ يَنْزِعَ أَوْ يَتُوبَ » ( ٥ ) .

فإنصاف الله أداء حقّه ، وهو حقّ الربوبيّة بالطاعة ، وإنصاف النّاس أداء ما لهم من حقوقهم ، وقد أكّد عليما على الإنصاف من النفس ومن خاصّة الإنسان وأهله ومن

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٢٧٧/١٥ ، باب استحباب التواضع في المأكل والمشرب ، الحديث ١/٢٠٥٥.

<sup>(</sup>٢) الوسائل: ٥٣١/٢١، ، باب استحباب القناعة بالقليل والاستغناء به عن النّاس ، الحديث (٢) ٢٧٧٧٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: باب استحباب الرضا بالكفاف ، الحديث ٢/٢٧٧٨٢.

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط: ٨٥٦، مادة «نصف».

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة: ٤٢٦، ت ٥٣ كتابه للأشتر النخعي لمّا ولَّاه مصر.

يهواهم؛ لأنّ الإنسان قد ينصف بين النّاس ، لكنّه يميل بعض الميل في هذه الأمور ، فمن أنصف النّاس فيها وبخاصّة من نفسه ، كان أوْلى أن ينصفهم في غيرها.

والإنصاف من النفس أن يؤدّي للنّاس ما على نفسه من حقّ لهم دون أن يحوجهم إلى دعوى وبيّنة وحجّة ، ومَن كان كذلك كشف عن كونه محبّاً للحقّ وذا مروءة وشجاعة ، ولا يكون كذلك إلّا من آمن بأنّ عليه رقيباً يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، فأحبّه أو رجاه أو خافه ، وتصرّف وفق أوامره ونواهيه .

وفيما يأتي أذكر طائفة من الأخبار التي وردت في إنصاف النّاس من النفس:

المؤمن حقاً » (١) . الله عَلِيَّةُ ، قال : « مَن واسى الفقير وأنصف النّاس من نفسه فذلك المؤمن حقاً » (١) .

٢ ـ وقال ﷺ: ١ طوبى لمن طاب خلقه ، وطهرت سجيته ، وصلحت سريرته ،
 وحسنت علانيته ، وأنفق الفضل من ماله ، وأمسك الفضل من قوله ، وأنصف النّاس من نفسه »<sup>(٢)</sup>.

٤ ـ وقال ﷺ: «انصف النّاس من نفسك ، وانصح الأمّة وأرحمهم ، فإذا كنت كذلك وغضب الله على أهل بلدة وأنت فيها ، وأراد أن ينزل عليهم العذاب نظر إليك فرحمهم بك . يقول الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْم وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ »(٤).

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٢٨٦/١٥ ، باب وجوب إنصاف النّاس ولو من النفس ، الحديث ١٣/٢٠٥٣٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: الحديث ٦/٢٠٥٢٨.

<sup>(</sup>٣) مستدرك الوسائل: ٢١٠/٧، باب مواساة المؤمن في المال ، الحديث ٦/٨٠٦١ ، ولكن ورد: «ثلاث » ، وما أثبتناه هو الصحيح .

<sup>(</sup>٤) سورة هود: الآية ١١٨. مستدرك الوسائل: ٣١٠/١١، باب وجوب إنصاف النّاس ولو من نفسك ، الحديث ٨/١٣١٣٣.

٥ ـ عن أمير المؤمنين ﷺ ، قال : « ألا أنّه من ينصف النّاس من نفسه لم يزده الله إلّا عزّا »(١).

٦ - وعنه عليه ، قال: «إنّ أعظم المثوبة مثوبة الإنصاف».

وقال: «إِنَّ أَفضل الإيمان إنصاف الرجل من نفسه».

وقال ﷺ : «إنَّك إن أنصفت من نفسك أزلفك الله».

وقال على الإنصاف تدوم الإخوّة »(٢).

٨ - وعن أبي عبدالله على ، قال : « مَن أراد أن يسكنه الله جنته فليحسن خلقه ، وليعط النصفة من نفسه ، وليرحم اليتيم ، وليعن الضعيف ، وليتواضع لله الذي خلقه » (٤).

٩ - وقال ﷺ : «ما تداراً اثنان في أمر قط فأعطى أحدهما النصف صاحبه فلم يقبل منه »(٥).
 منه إلا أديل منه »(٥).

وقال ﷺ : « وما ناصح الله عبد في نفسه فأعطى الحقّ منها وأخذ الحـق لهـا ، إلاّ أعطى خصلتين : رزقاً من الله يسعه ، ورضى عن الله يغنيه »(٦).

وإنصاف النَّاس من النفس يندرج في حبّ المرء لأخيه ما يحبّ لنفسه؛ لأنّ كلّ

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٢٨٣/١٥، باب وجوب إنصاف النَّاس ولو من النفس، الحديث ٣/٢٠٥٢٥.

<sup>(</sup>۲) مستدرك الوسائل: ۲۱/۳۱۰، باب وجوب إنصاف النّاس ولو من نفسك ، الحديث . ۱۰/۱۳۱۲٥.

<sup>(</sup>٣) الوسائل: ٢٨٥/١٥، باب وجوب إنصاف النَّاس ولو من النفس، الحديث ٩/٢٠٥٣١.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: الحديث ١١/٢٠٥٣٣.

<sup>(</sup>٥) الكافى: ١٧٦/٢، باب الإنصاف والعدل، الحديث ١٨/١٩٥٦.

<sup>(</sup>٦) الوسائل: ٢٨٦/١٥، باب وجوب إنصاف النّاس ولو من النفس، الحديث ١٢/٢٠٥٣٤.

أحد يرغب في أن يعطى النصف. وفي وجوب حبّ المؤمن لأخيه ما يحبّ لنفسه عدّة أخبار ، منها:

١ - في وصيّة أمبر المؤمنين الملِلة لولده الحسن اللهِ ، قال : « يَا بُنَيَّ اجْعَلْ نَفْسَكَ مِيزَاناً فِيما بَيْنَكَ وَبَيْنَ غَيْرِكَ ، فَأَحْبِبْ لِغَيْرِكَ مَا تُحِبُ لِنَفْسِكَ ، وَاكْرَهُ لَهُ مَا تَكْرَهُ لَهَا ، وَلَا تَظْلَمْ كَمَا لَا تُحِبُ أَنْ يُحْسَنَ إِلَيْكَ ، وَاسْتَقْبِحْ مِنْ نَفْسِكَ » (١) . نَفْسِكَ مَا تَسْتَقْبِحُهُ مِنْ غَيْرِكَ ، وَارْضَ مِنَ النَّاسِ بِمَا تَرْضَاهُ لَهُمْ مَنْ نَفْسِكَ » (١) .

٢ ـ وعنه على ، قال : « ارضَ للنّاس ما ترضى لنفسك ، وآتِ إلى النّاس ما تحب أن يؤتى إليك »(٢).

٣ ـ وعن أبي عبدالله على ، قال : جاء أعرابي إلى النبي عَلَيْ وهو يريد بعض غزواته ، فأخذ بغرز راحلته ، فقال : يا رسول الله ، علّمني شيئاً أدخل الجنّة به ؟ فقال : «ما أحببتَ أن يأتيه النّاس إليك فأته إليهم ، خلّ سبيل الراحلة !»(٣).

# ۸ ـ التقوى:

### أ\_معناها:

كلمة التقوى اسم أصله تُقيا أو تَقيا أو وقيا ، وجرى عليها من الأبدال ما يصيرها تقوى . وهو مأخوذ من الفعل (وقا) بمعنى صان . والصفة المشبّهة التقي وجمعه الأتقياء ، واسم الفاعل متّقي وجمعه متّقون ومتّقين (٤) ، ولكثرة ورود هذه الكلمة في

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: ٢٩٧، من وصبّة له عليًّا للحسن بن عليّ اللَّيْكُ كتبها إليه «بحاضرين» عند انصرافه من صفّين.

<sup>(</sup>٢) مستدرك الوسائل: ٣١١/١١، باب أنه يجب على المؤمن أن يحبّ المؤمن، الحديث ٢/١٣١٢٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: الحديث ٤/١٣١٢٩.

<sup>(</sup>٤) انظر القاموس المحيط: ١٣٤٤ ، مادة «وقى».

القرآن الكريم ، وكونها من مكارم الأخلاق ، اهتم المفسّرون والمعنيّون بمباحث الأخلاق بتحديد معناها ، واختلفوا فيه على أقوال :

فعرّفها الرازي بالخشية ، والطبرسي بأن لا يراك الله حيث نهاك ، ولا يفقدك حيث أمرك ، والواقدي بأن تزيّن سرّك للحقّ كما زيّنت ظاهرك للخلق ، والمراغي بما يتقى به سخط الله وغضبه ، والبستاني بالاحتراز بطاعة الله عن عقوبته ، والنراقي بملكة الاتقاء عن مطلق المعاصي خوفاً من سخط الله وطلباً لرضاه .

وعرّفها غير هؤلاء بتعاريف أخرى (١). بَيْد أنّ أكثر تعريفاتهم إنّما هي لبيان لوازم التقوى أو بعض لوازمها ، عدا تعريفها بالملكة فهو التعريف المناسب؛ لكونها صفة نفسيّة تبعث على هذه اللوازم ، ولكن لا يقيّد معناها بالخوف من سخط الله وطلب رضاه كما فعل النراقي؛ لأنّ للتقوى مصادر أخرى كما سيأتي إن شاء الله ، وملكة التقوى في النفس كالنفس لا يتصوّر معناها ، ولكنّها تعرف من حيث الكمّ والكيف بلوازمها .

وعلى هذا الأساس ندرك وجودها في صاحبها فنصفه بالتقي والأتقى. قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ (٢).

وقال أمير المؤمنين طا : « اتَّق الله بعض التقى وإن قل ، واجعل بينك وبين الله ستراً وإن رقّ » (٣).

ولهذا فالتقوى ملكة نفسانيّة تقبل الشدّة والضعف وتعرف بالالتزام بالطاعات، وتتفاوت بتفاوت هذا الالتزام، وفي خطبة الإمام أمير المؤمنين المنه حين يصف المستّقين ما يسعطينا صورة واضحة عن معناها: فقد روي: أنّ صاحباً لأمير

<sup>(</sup>١) راجع مجمع البيان: ٨٣/١، تفسير الآية ٢ من سورة البقرة ، فصل في التقوى والمتّقى .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات: الآية ١٣.

<sup>(</sup>٣) الوسائل: ٢٤٢/١٥، باب وجوب تقوى الله ، الحديث ٨/٢٠٣٩.

المؤمنين الله يقال له همام كان رجلاً عابداً ، فقال له: يا أمير المؤمنين ، صف لي المتّقين حتى كأتّى أنظر إليهم؟ فتثاقل الله عن جوابه ، ثمّ قال: « يا همام ، اتّق الله وأحسن ، ف ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ ﴾ (١) ، فلم يقنع همام بهذا القول حتّى عزم عليه ، فحمد الله وأثنى عليه ، وصلّى على النبيّ عَلَيْكُ ، ثمّ قال عليه : « أُمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ اللهَ ـ سُبْحَانَهُ وَتَعالَىٰ ـ خَلَقَ الْخَلْقَ حِينَ خَلَقَهُمْ غَنِيّاً عَنْ طَاعَتِهمْ آمِناً مِنْ مَعْصِيتِهِمْ ، لِأَنَّهُ لَا تَضُرُّهُ مَعْصِيةُ مَنْ عَصَاهُ ، وَلَا تَنْفَعُهُ طَاعَةُ مَنْ أَطَاعَهُ . فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مَعَايشَهُمْ ، وَوَضَعَهُمْ مِنَ الدُّنْيَا مَوَاضِعَهُمْ . فَالْمُتَّقُونَ فِيهَا هُمْ أَهْلُ الْفَضَائِلِ : مَنْطِقُهُمُ الصَّوَابُ ، وَمَلْبَسُهُمُ الْإِقْتِصَادُ ، وَمَشْيُهُمُ التَّوَاضُعُ . غَضُوا أَبْصَارَهُمْ عَمَّا حَرَّمَ الله عَلَيْهِمْ ، وَوَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَىٰ الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ . نُزِّلَتْ أَنْفُسُهُمْ مِنْهُمْ فِي الْبَلَاءِ كَالَّتِي نُزَّلَتْ فِي الرَّخَاءِ . وَلَوْلَا الْأَجَلُ الَّذِي كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِمْ لَمْ تَسْتَقِرَّ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَ جْسَادِهِمْ طَرْفَةَ عَيْنِ، شَوْقاً إِلَىٰ الثَّوَابِ، وَخَوْفاً مِنَ الْعِقَابِ. عَظُمَ الْخَالِقُ فِي أَ نفسِهمْ فَصَغُرَ مَا دُونَهُ فِي أَعْيُنِهِمْ ، فَهُمْ وَالْجَنَّةُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا ، فَهُمْ فِيهَا مُنَعَّمُونَ ، وَهُمْ وَالنَّارُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا ، فَهُمْ فِيهَا مُعَذَّبُونَ . قُلُوبُهُمْ مَحْزُونَةُ ، وَشُرُورُهُمْ مَأْمُونَةُ ، وَأَجْسَادُهُمْ نَحِيفَةُ ، وَحَاجَاتُهُمْ خَفِيفَةُ ، وَأَنْفُسُهُمْ عَفِيفَةُ . صَبَرُوا أَيَّاماً قَصِيرَةً أَعْفَبَتْهُمْ رَاحَةً طَويلَةً . تِجَارَةُ مُرْبِحَةُ ، يَشَرَهَا لَهُمْ رَبُّهُمْ . أَرَادَتْهُمُ الْدُنْيَا فَلَمْ يُريدُوهَا ، وَأَسَرَتْهُمْ فَهَدَوْا أَ نْفُسَهُمْ مِنْهَا . أمَّا اللَّيْلَ فَصَافُّونَ أَقْدَامَهُمْ ، تَالِينَ لِأَجْزَاءِالْقُرْآن يُرَتَّلُونَهَا تَرْتِيلاً. يُحَزِّنُونَ بِهِ أَ نُفْسَهُمْ ، وَيَسْتَثِيرُونَ بِهِ دَوَاءَ دَائِهِمْ . فَإِذَا مَرُوا بآيَةٍ فِيهَا تَشْوِيقُ رَكَنُوا إِلَيْهَا طَمَعاً ، وَتَطَلَّعَتْ نُفُوسُهُمْ إِلَيْهَا شَوْقاً ، وَظَنُّوا أَنَّهَا نُصْبَ أَعْيُنِهمْ . وَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَخْويفُ أَصْغَوْا إِلَيْهَا مَسَامِعَ قُلُوبهمْ ، وَظَنُّوا أَنَّ زَفِيرَ جَهَنَّمَ وَشَهيقَهَا فِي أُصُولِ آذَانِهِمْ، فَهُمْ حَانُونَ عَلَىٰ أَوْسَاطِهِمْ، مُفْتَرِشُونَ لِجَبَاهِهِمْ وَأَكُفِّهِمْ وَرُكبِهِمْ،

<sup>(</sup>١) سورة النحل: الآية ١٢٨.

وَأَطْرَافِ أَقْدَامِهِمْ ، يَطْلُبُونَ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ فِي فَكَاكَ رِقَابِهِمْ . وَأَمَّا النَّهَارَ فَحُلَمَاءُ عُلَمَاءُ ، أَبْرَارُ أَتْقِيَاءُ . قَدْ بَرَاهُمْ الْخَوْفُ بَرْيَ الْقِدَاحِ يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ الْنَاظِرُ فَيَحْسَبُهُمْ مَرْضَى ، وَمَا بِالْقَوْم مِنْ مَرَضٍ ؛ وَيَقُولُ ؛ لَقَدْ خُولِطُوا !

وَلَقَدْ خَالَطَهُمْ أَمْرُ عَظِيمُ! لَا يَرْضَوْنَ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الْقَلِيلَ، وَلَا يَسْتَكُثِرُونَ الْكَثِيرَ. فَهُمْ لِأَنْفُسِهِمْ مُتَّهِمُونَ، وَمِنْ أَعْمَالِهِمْ مُشْفِقُونَ، إِذَا زُكِّي أَحَدُ مِنْهُمْ خَافَ مِمَّا يُقَالُ لَهُ، فَهُمْ لِأَنْفُسِهِمْ مُتَّقِمُونَ، وَمِنْ أَعْمَالِهِمْ مُشْفِقُونَ، إِذَا زُكِّي أَحَدُ مِنْهُمْ خَافَ مِمَّا يُقَالُ لَهُ، فَيَقُولُ: أَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسِي مِنْ غَيْرِي، وَرَبِّي أَعْلَمُ بِي مِنِّي بِنَفْسِي! اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذُنِي بِمَا يَقُولُونَ، وَاجْعَلْنِي أَفْضَلَ مِمَّا يَظُنُونَ، وَاغْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ.

فَمِنْ عَلَامَةِ أَحَدِهِمْ أَنَّكَ تَرَىٰ لَهُ قُوَّةً فِي دِينِ ، وَحَزْماً فِي لِينٍ ، وَإِيمَاناً فِي يَقِينٍ ، وَحِرْصاً فِي عِلْم ، وَعِلْماً فِي حِلْم ، وَقَصْداً فِي غِنىً ، وَخُشُوعاً فِي عِبَادَةٍ ، وَتَجَمُّلاً فِي فَاقَةٍ ، وَصَبْراً فِي شِدَّةٍ ، وَطَلَباً فِي حَلالٍ ، وَنَشاطاً فِي هُدىً وَتَحَرُّجاً عَنْ طَمَع . يَعْمَلُ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ وَهُوَ عَلَىٰ وَجَلٍ . يُمْسِي وَهَمُّهُ الشُّكْرُ ، وَيُصْبِحُ وَهَمُّهُ الذِّكْرُ . يَبيتُ حَذِراً وَيُصْبِحُ فَرحاً ؛ حَذِراً لَمَّا حُذِّرَ مِنَ الْغَفْلَةِ ، وَفَرحاً بِمَا أَصَابَ مِنَ الْفَصْلِ وَالرَّحْمَةِ . إِنِ اسْتَصْعَبَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِيَما تَكْرَهُ لَمْ يُعْطِهَا سُؤْلَهَا فِيَما تُحِبُ . قُرَّةُ عَيْنِهِ فِيَما لَا يَزُولُ، وَزَهَادَتُهُ فِيَما لَا يَبْقَىٰ، يَمْزُجُ الْحِلْمَ بِالْعِلْم، وَالْقَوْلَ بِالْعَمَلِ. تَرَاهُ قَريباً أَمَلُهُ، قَلِيلاً زَلَلُهُ، خَاشِعاً قَلْبُهُ، قَانِعَةً نَفْسُهُ، مَنْزُوراً أَكْلُهُ، سَهْلاً أَمْرُهُ، حَرِيزاً دِينُهُ ، مَيِّتَةً شَهْوَتُهُ ، مَكْظُوماً غَيْظُهُ . الْخَيْرُ مِنْهُ مَأْمُولُ ، وَالشَّرُ مِنْهُ مَأْمُونُ . إِنْ كَانَ فِي الْغَافِلِينَ كُتِبَ فِي الذَّاكِرِينَ ، وَإِنْ كَانَ فِي الذَّاكِرِينَ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ . يَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَهُ ، وَيُعْطِى مَنْ حَرَمَهُ ، وَيَصِلُ مَنْ قَطَعَهُ ، بَعِيداً فُحْشُهُ ، لَيِّناً قَوْلُهُ ، غَائِباً مُنْكَرُهُ ، حَاضِراً مَعْرُوفُهُ مُقْبِلاً خَيْرُهُ ، مُدْبِراً شَرُّهُ . فِي الزَّلازِلِ وَقُورُ ، وَفِي الْمَكَارِهِ صَبُورٌ، وَفِي الرَّخَاءِ شَكُورٌ. لَا يَحِيفُ عَلَىٰ مَنْ يُبْغِضُ، وَلَا يَأْثَمُ فِيمَنْ يُحِبُّ . يَعْتَرِفُ بِالْحَقِّ قَبْلَ أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ ، لَا يُضِيعُ مَا اسْتُحْفِظَ ، وَلَا يَنْسَىٰ مَا ذُكِّرَ ،

وَلَا يُنَابِزُ بِالْأَلْقَابِ، وَلَا يُضَارُ بِالْجَارِ، وَلَا يَشْمَتُ بِالْمَصَائِبِ، وَلَا يَدْخُلُ فِي الْبَاطِلِ، وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْحَقِّ إِنْ صَمَتَ لَمْ يَغُمَّهُ صَمْتُهُ، وَإِنْ ضَحِكَ لَمْ يَعْلُ صَوْتُهُ، وَإِنْ ضَحِكَ لَمْ يَعْلُ صَوْتُهُ، وَإِنْ بُغِيَ عَلَيْهِ صَبَرَ حَتَّىٰ يَكُونَ اللهُ هُوَ الَّذِي يَنْتَقِمُ لَهُ . نَفْسُهُ مِنْهُ فِي عَنَاءٍ، وَالنَّاسُ مِنْ نَفْسِهِ مَنْهُ فِي عَنَاءٍ، وَالنَّاسُ مِنْ نَفْسِهِ . بُعْدُهُ عَمَّنْ تَبَاعَدَ عَنْهُ وَمُنْهُ فِي رَاحَةٍ . أَتْعَبَ نَفْسَهُ لِآخِرَتِهِ، وَأَرَاحَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ . بُعْدُهُ عَمَّنْ تَبَاعَدَ عَنْهُ وَمُنْ وَرَحْمَةُ . لَيْسَ تَبَاعُدُهُ بِكِبْرٍ وَعَظَمَةٍ ، وَلَا دُنُوهُ مِمَّنْ دَنَا مِنَهُ لِينُ وَرَحْمَةُ . لَيْسَ تَبَاعُدُهُ بِكِبْرٍ وَعَظَمَةٍ ، وَلَا دُنُوهُ مِمَّنْ دَنَا مِنَهُ لِينُ وَرَحْمَةُ . لَيْسَ تَبَاعُدُهُ بِكِبْرٍ وَعَظَمَةٍ ، وَلَا دُنُوهُ مِمَّنْ دَنَا مِنَهُ لِينُ وَرَحْمَةُ . لَيْسَ تَبَاعُدُهُ بِكِبْرٍ وَعَظَمَةٍ ، وَلَا دُنُوهُ مِمَّنْ دَنَا مِنَهُ لِينُ وَرَحْمَةُ . لَيْسَ تَبَاعُدُهُ بِكِبْرٍ وَعَظَمَةٍ ، وَلَا دُنُوهُ مَمَّنْ دَنَا مِنَهُ لِينُ وَرَحْمَةُ . لَيْسَ تَبَاعُدُهُ بِكِبْرٍ وَعَظَمَةٍ » .

قال: فصعق همام صعفة كانت نفسه فيها! فقال أمير المؤمنين على : «أَمَا وَاللهِ لَقَدْ كُنْتُ أَخَافُهَا عَلَيْهِ». ثُمَّ قَالَ: «أَهٰكَذَا تَصْنَعُ الْمَوَاعِظُ البَالِغَةُ بِأَهْلِهَا؟».

فقال له قائل: فما بالك يا أمير المؤمنين؟ فقال على : « وَيْحَكَ ، إِنَّ لِكُلِّ أَجَلٍ وَقْتاً لَا يَعْدُوهُ ، وَسَبَباً لَا يَتَجَاوَزُهُ . فَمَهْلاً ، لَا تَعُدْ لِمِثْلِهَا ، فَإِنَّمَا نَفَثَ الشَّيْطَانُ عَلَىٰ لِسَانِكَ! » (١).

أجل هكذا تصنع المواعظ البالغة إلى القلب لأنها تخرج من القلب، أمّا إذا خرجت من اللسان فلا تتجاوز الآذان، هكذا تصنع المواعظ البالغة إلى القلب حيث لا يكون عليه من الرين ما يحجبها عن الوصول إليه والبلوغ إلى أعماقه، فتنفذ فبه كما ينفذ النور الذي لا تصدّه الحجب.

أمّا مع الرين والحجب فـ ﴿ لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَغْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آَفُهُمْ أَغُينُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آَذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴾ (٢).

وبعد التعرّف على معنى التقوى يحسن بنا التعرّف على المقصود بإضافتها إلى الله سبحانه وتعالى.

فالتقوى -كما فهمناها ـ هي الصيانة ، وبالتحديد هي ملكة تبعث عملي صيانة

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: ٣٠٣، من خطبة له المثلث يصف فيها المتقين.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: الآية ١٧٩.

النفس عن المعاصي ، والمعاصي كلّها شرور ، فملكة التقوى تصون النفس عن هذه الشرور ، فالتقوى هي تقوى الشرور ، والله تعالى خيركلّه فما معنى تقواه ؟

والجواب: أنّ المعروف في لغة العرب حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه لأغراض بلاغيّة لست الآن بصدد بيانها ، ويتعيّن المحذوف بحسب القرينة العقليّة أو الحالية أو اللفظيّة التي ينصبها المتكلّم لتعيين مراده ، مثل قوله تعالى : ﴿ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ﴾ (١) ، والمقصود أهل القرية ، وقوله تعالى : ﴿ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْجِنزِيرِ ﴾ (٢) ، و﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾ (٣) ، والمقصود أكل لحم الميتة والخنزير ، وشرب الدم ، ونكاح الأمّهات ... وهكذا .

فتقوى الله تعالى يقصد بها تقوى عقاب الله ، أو تقوى حرمانه لعبده من النعم ، أو تقوى البعد عنه سبحانه ، ويتعيّن المضاف المحذوف بحسب المصدر الباعث على التقوى من المصادر التى سنتحدّث عنها الآن:

### ب ـ مصادر التقوى:

تستند التقوى إلى مصدر واحد أو أكثر من واحد من المصادر التالية:

### ١ / الخوف

وهو الخشية من تبعات عمل الإنسان ، فقد قضى الله وقدر أنّ لأفعال الإنسان التي تخالف القوانين التكوينيّة أو التشريعيّة الإلهيّة تبعات ، إن كانت في الدنيا أو في الآخرة ، سواء أكانت هذه المخالفات ما يصطلح عليها بفعل المحرّمات أم بترك الواجبات.

وينشأ هذا الخوف من تبعات المخالفة ، من الإيمان بالمشرّع وبشريعته ،

<sup>(</sup>١) سورة يوسف: الآية ٨٢.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ١٧٣. سورة النحل: الآية ١١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: الأية ٢٣.

وبما ورد فيها من بيان هذه العقوبات ، وبقدرته تعالى على تنفيذ عقوباته ، وبكرنه يعلم بأفعال عبده ، بل بما توسوس به نفسه .

وبصدور المخالفة من المؤمن بهذه الأمور يتولّد الخوف الدافع إلى الورع عن تكرارها والتوبة عمّا سلف منها.

وقد يحصل الحذر من صدورها وإن لم تصدر، فيبقى مراقباً لنفسه بنفسه خشية مخالفتها بداعي هذا الخوف، وهذا الخوف بهذا المنشأ يجعل من الإنسان متقياً من مخالفة ربّه ومن معصبته ومن عقابه المتربّب عليها. والتقوى الحاصلة من الإيمان بما سلف وبخاصة الإيمان بالمعاد وبعلم الله تعالى بجميع أفعال العباد، حصانة للنفس عن المعصبة، لا تضاهيها القوانين العقابيّة الوضعيّة التي لا تكفي في الردع عن الجريمة عندما يأمن المرء إطّلاع النّاس عليه، أو يقدم عليها حتّى مع اطّلاعهم لما يراه من ترجيح تلقّي العقوبة على ما هو عليه من وضع لا يتحمّله، كمن يقدم على جريمة الفتل لانتهاك العرض أو جريمة السرقة لدفع الفقر، أمّا من يتّفي الله ويؤمن بمعاده وعظيم عقابه، فلا يقدم على الجرم والمخالفة مهما كانت دواعي هذا الإقدام.

### ٢/الرجاء

وهو الأمل بالحصول على عظيم المثوبة من الله سبحانه على فعل الطاعات، وتجنّب المخالفات، في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معاً، باختلاف أثر العمل وبحسب ما أعدّه الله لكلّ عمل من أجر.

وهذا المصدر كسابقه مرتبط بالإيمان أيضاً ، فمن لا إيمان له بعلم الله وقدرته وغناه ، ثمّ بتشريعه وبما أعدّه للعاملين به ، ثمّ بمعاده الذي يوفّى العاملين فيه أجورهم ، وبالآثار التكوينيّة للطاعات ، من لا يؤمن بهذه الأمور لا يمكن تحقّق التقوى في نفسه عن طريق الرجاء ، كما أنّ التقوى تشتد وتضعف بمقدار ما يشتد هذا النمط من الإيمان أو يضعف . ومهما تكن درجة التقوى فهى تقوى حرمان الله

لعبده من الأجبر والمثوبة. وبهذا الإيمان وبخاصة الإيمان بأنّ الله سبحانه ﴿ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ ﴾ (١) ، سبكون المرء ممّن لا يفكّر إلّا بالخبر للآخرين ، ولا يتصرّف إلّا خيراً في السرّ والخفاء وفي العلن على حدّ سواء ؛ لأنّ المُجازي معه في جميع هذه الأحوال. قال تعالى : ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنتُمْ ﴾ (٢).

### ٣/الحت

وهو الانشداد بين العبد ومولاه بما أدركه من عظمته وجلاله وجماله ، فيحرص كلّ الحرص على القرب منه بطاعته ، وتجنّب البعد عنه بمعصيته ، وحينئذٍ لا يكون داعي وتجنّب المعصية خوفاً من عقوبة إلّا عقوبة البعد ، ولا رجاء في مثوبة إلّا مثوبة القرب ، بل يُوثر هذا المحبّ طاعة مولاه مع قربه منه وإن تعرّض لأنواع العذاب الذي يخشاه غيره ، أو حرم ممّا يرجوه سائر الناس ؛ لأنّه لا يفهم للسعادة معنى سوى الكمال ، ولا كمال إلّا بالتقرّب من الله سبحانه ومصداقه مصائب الرسل والأنبياء والأئمة :

## « فلو قطّعتنى في الحبّ إرباً لما مال الفؤاد إلى سواكا »

وهذا المقام ذو درجات متفاوتة ،كما تتفاوت درجات الخوف والرجاء ، إلَّا أنَّ

<sup>(</sup>١) سورة طه: الآية ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد: الآية ٤.

<sup>(</sup>٣) من أجل التوسّع في معرفة الموضوع لاحظ الميزان: ١٦٣/١١، تفسير سورة يوسف: الآية ٣٣، أبحاث حول التقوى الديني ودرجاته، يحصل التقوى الديني بأحد أمور ثلاثة.

<sup>(</sup>٤) الوسائل: ١٧١/١٦، باب وجوب الحبّ في الله ، الحديث ١٧/٢١٢٥.

أدنى درجاته هي أسمى من أعلى درجاتهما، ثمّ تتصاعد درجاته إلى الحدّ الذي ينبهر المحبّ بمحبوبه، ويرى الانشغال بغيره أي انشغال كان هو الشقاء بعينه، بل قد يذهل عن نفسه فتندك وتفنى في ذات المحبوب الذي لا يرى إلّا إيّاه ولا يحسّ إلّا به، ولا غرابة في هذا الحال إذا ما تذكّرنا صويحبات يوسف لليّلا، إذ قطّعن أيديهن ولم يحسسن بأنفسهن؛ إذ انبهرن بمجلى واحد من مجالي جماله سبحانه، وهي مجالى لا تعدّ ولا تحصى لجماله الذي لا حدود له.

هذا وان التقوى التي مصدرها الحب بأي درجة من درجاته تكون العبادة معها أفضل أنواعها؛ لما روي عن الإمام الصادق على الله : «إن العباد ثلاثة: قوم عبدوا الله عز وجل خوفاً ، فتلك عبادة العبيد ، وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلب الثواب ، فتلك عبادة الأجراء ، وقوم عبدوا الله عز وجل حباً له ، فتلك عبادة الأحرار ، وهي أفضل العبادة » (١).

وقوله على المحتى العبادة » يدلّ على أنّ عبادة الخوف والرجاء لها فضل ، ولكن عبادة الحبّ أفضل . وبهذا المعنى ورد قول الإمام الصادق على إذ يقول : «حبّ الله إذا أضاء على سرّ عبد أخلاه عن كلّ شاغل ، وكلّ ذكر سوى الله ، والمحبّ أخلص النّاس سرّاً لله ، وأصدقهم قولاً ، وأوفاهم عهداً ، أزكاهم عملاً ، وأصفاهم ذكراً ، وأعبدهم نفساً ، تتباهى الملائكة عند مناجاته ، وتفتخر برؤيته ، وبه يعمر الله بلاده ، وبكرامته يكرم الله عباده ويعطيهم إذا سألوه بحقّه ، ويدفع عنهم البلايا برحمته ، ولو علم الخلق ما محلّه عند الله ومنزلته لديه ما تقرّبوا إلى الله إلّا بتراب قدميه »(٢).

# ج ـ الحثّ على التقوى

الحتّ على التقوى بلحاظ مصاديقها يشمل الحثّ على كلّ طاعة من امتثال

<sup>(</sup>١) الكافى: ١١١/٢، باب العبادة، الحديث ١٦٦٥٥.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٢٣/٦٧، باب حبّ الله تعالى، الحديث ٢٣.

الأوامر واجتناب المحرّمات؛ لأنّ التقوى مفهوماً: هي الملكة التي تبعث على اجتناب جميع المخالفات الشرعبّة.

ولكتّي أذكر هنا بعض النصوص التي ورد فيها الحثّ على التقوى بالاسم ، وهي من الكتاب والسنّة:

من الكتاب المجيد:

قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْماً لَا يَجْزِي وَالِدُ عَن وَلَـدِهِ وَلَا مَوْلُودُ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئاً إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنُكُم بِاللهِ الْغَرُورُ ﴾ (١).

قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَتَزَوَّدُوا فَابِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ (٢). قوله تعالى : ﴿ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ﴾ (٣).

قوله جلّ من قائل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ﴾ (1).

وأمثال هذه الآيات ، وقد بلغت الآيات التي وردت في التقوى ومشتقّات مادتها أكثر من ثلاثمئة آية (٥).

من السنّة الشريفة:

١ - عن رسول الله تَجَلِّلُهُ ، قال : « خير الزاد التقوى » (٦).

وقال عَيْمَا الله واجملوا في الطلب ، لا يحمل أحدكم استبطاء شيء من

<sup>(</sup>١) سورة لقمان: الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الزُّمر: الآية ١٠.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: الآية ٢٧٨ ... لقد تكرّر هذا المقطع من الآية في ٧ آيات في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٥) انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: ٩٢٨ ، في لفظ: «التقوى ومشتقّاته».

<sup>(</sup>٦) الوسائل: ٢٤١/١٥، باب وجوب تقوى الله ، الحديث ٤/٢٠٣٨٦.

الرزق أن يطلبه بغير حلّه ، فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته »(١).

وقال ﷺ: «التقوى كرم ، والحلم زين ، والصبر مركب »(٢).

وقال عَبَالَهُ : «أكثر ما تلج به أمّتي الجنّة تقوى الله وحسن الخلق ، (٣).

وقال عَبَّالُهُ: « ثلاث منجيات وثلاث مهلكات: فأمّا المنجيات فتقوى الله في السرّ والعلانية . . . الخ » (٤) .

وقال ﷺ في وصيّته لأبي ذر ﷺ: «يا أبا ذرّ، اتقِ ولا ترى النّاس أنّك تخشى الله فيكرموك وقلبك فاجر...

يا أبا ذر ، من سرّه أن يكون أكرم النّاس فليتَق الله.

يا أبا ذكر ، أحبَكم إلى الله جلّ ثناؤه أكثركم ذكراً له ، وأكرمكم عند الله أتقاكم له ، وأنجاكم من عذاب الله أشدكم خوفاً له .

يا أبا ذرّ ، إنّ المتقين الذين يتقوا الله من الشيء الذي لا يتقى منه ، خوفاً من الدخول في الشبهة . . . إنّ الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم .

يا أبا ذر ، ان التقوى هاهنا، وأشار بيده إلى صدره (٥).

٢ ـ عن أمير المؤمنين عليه ، قال: «أوصيكم عباد الله بتقوى الله وطاعته، فإنها النجاة غداً والمنجاة أبداً »(٦).

<sup>(</sup>١) الكافى: ٢/١٠١٢، باب الطاعة والتقوى، الحديث ٢/١٦١٤.

<sup>(</sup>٢) مستدرك الوسائل: ٢١/٢٦١، باب وجوب تقوى الله، الحديث ١/١٢٩٤٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: الحديث ٢/١٢٩٤٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: الحديث ٣/١٢٩٤٨.

<sup>(</sup>٥) أمالي الطوسي ـ المجلس التاسع عشر: ٥٢٥ ، الحديث ١/١١٦٢.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة: ٢٢٩، الخطبة ١٦١، في صفةالنبيّ وأهل بيته واتّباع دينه وفيها يعظ بالتقوى.

وقال ﷺ: « من اتّقى الله حتّى تقاته أعطاه الله أنساً بلا أنيس ، وغناء بلا مال ، وعزاً بلا سلطان » (١).

وقال على الله : « ليس لأحد على أحد فضل إلّا التقوى ، ألا وأنّ للمتقين عند الله أفضل الثواب ، وحسن الجزاء والمآب  $(\Upsilon)$ .

وقال ﷺ : «عليكم بتقوى الله فإنها تجمع الخير ولا خير غيرها. ويدرك بها من المخير ما لا يدرك بغيرها من خير الدنيا والآخرة. قال الله عزّ وجلّ : ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْراً ﴾ (٣) ... يا عباد الله ، إنّ المتقين حازوا عاجل الخير واجله ، شاركوا أهل الدنيا في دنياهم ، ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم » (٤).

وقال على الله على التقوى عمل ، وكيف يقل ما يُتقبل ؟ »(٥).

٣ ـ وعن أبي جعفر ﷺ ، قال : «كان أمير المؤمنين ﷺ يقول : لا يبقل عمل مع تقوى ، وكيف يقل ما يُتقبّل »(٦).

3 ـ وعن أبي عبدالله ﷺ ، قال : «إنّ قليل العمل مع التقوى خير من كثير بلا تقوى ؟ » ، قلت : كيف يكون كثيرً بلا تقوى ؟ قال ﷺ : « نعم مثل الرجل يطعم طعامه ويرفق جيرانه ويوطئ رحله ، فإذا ارتفع له الباب من الحرام دخل فيه ، فهذا العمل بلا تقوى ، ويكون الآخر ليس عنده ، فإذا ارتفع له الباب من الحرام لم يدخل فيه » (٧).

وقال علي الله عبداً من ذلّ المعاصي إلى عزّ التقوى إلّا أغناه من

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل: ٢٦٥/١١ ، باب وجوب تقوى الله ، الحديث ٨/١٢٩٥٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: الحديث ١٠/١٢٩٥٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل: الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٤) مستدرك الوسائل: ٢٦٥/١١، باب وجوب تقرى الله، الحديث ١٢/١٢٩٥٧.

<sup>(</sup>٥) المصدر المتقدّم: الحديث ١٣/١٢٩٥٨.

<sup>(</sup>٦) الوسائل: ٢٤٠/١٥، باب وجوب تقوى الله، الحديث ٢٠٣٨٣.

<sup>(</sup>٧) المصدر المتقدّم: الحديث ٢/٢٠٣٨٤.

غير مال ، وأعزّه من غير عشيرة ، وآنسه من غير بشر (1).

وقال عليه : « القيامة عرس المتّقين » .

وقال: « لا يغرّنك بكاؤهم ، إنّما التقوى في القلب ».

وقال في قوله جلّ ثناؤه: ﴿ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴾ (٢) قال: « أَنا أُهلّ أَنْ يَتّقينى عبدي » (٣).

هذا وقد تردّدت كلمة التقوى في كثير من الأخبار التي رويت في مدح الصفات النفسيّة الفاضلة ، مثل الصبر والورع والحلم والعفو وغيرها من الأخلاق الحسنة ، وقد مرّ بك كثير من هذا النوع من الأخبار.

وأذكر هاهنا بعضاً ممّا لم أذكره سابقاً:

ا عن الباقر على ، قال : «ما شيعتنا إلّا من اتّقى الله وأطاعه . . . ، فاتّقوا الله واعملوا لما عند الله . ليس بين الله وبين أحد قرابة . أحبّ العباد إلى الله تعالى وأكرمهم عليه أتقاهم ، وأعملهم بطاعته (3).

٣ ـ وعنه على قال: «إنّ الله ضمن لمن اتقاه أن يحوّله عمّا يكره إلى ما يحبّ، ويرزقه من حيث لا يحتسب (٦).

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٢٤١/١٥، باب وجوب تقوى الله ، الحديث ٣/٢٠٣٨٥.

<sup>(</sup>٢) سورة المدّثر: الآية ٥٦.

<sup>(</sup>٣) مستدرك الوسائل: ٢٦/٥٢١، باب وجوب تقوى الله ، الحديث ٩/١٢٩٥٤.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٢/٠٠/٢، باب الطاعة والتقوى، الحديث ٣/١٦١٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر المتقدّم: باب الورع، الحديث ١/١٦٢١.

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار: ١٢١/٧٥ ، موعظة منه على ، و: ٢٨٥/٦٧.

٤ ـ وقال على المراد المرثوا من لقيتم من أصحابكم السلام ، وقولوا لهم : إنّ فلان ابس فلان يقرئكم السلام ، وقولوا لهم : عليكم بتقوى الله عزّ وجلّ ، وما ينال به ما عند الله . إنّي والله ما آمركم إلّا بما نأمر به أنفسنا ، فعليكم بالجدّ والاجتهاد ، وإذا صلّيتم الصبح وانصرفتم فبكّروا في طلب الرزق ، واطلبوا الحلال ، فيإنّ الله عزّ وجلّ سيرزقكم ويعينكم عليه "(١) .

<sup>(</sup>١) الكافى: ٧٩/٥، باب الحنّ على الطلب والتعرّض للرزق ، الحديث ٨.



# الإيمان

#### ۱ \_ معناه:

قيل: إنّ الإيمان لغة: «الثقة وإظهار الخضوع وقبول الشريعة »(١). وأصله الأمن ضدّ الخوف ، وكأنّ المؤمن باعتقاده وعمله وما يظهره على لسانه ممّا يعتقد به قد أمن في الدنيا والآخرة ، أو أنّ الله سبحانه قد ائتمنه على هذا الاعتقاد (7) ، أو أنّه يؤمّن على الله فيجيز أمانه (7).

وللإيمان في لغة التشريع الإسلامي معنى حدّدته الأخبار المرويّة عن الهداة المعصومين الميلاً، أذكر منها:

وفي بعض الأخبار ما يؤكّده ، فعن أبي عبدالله للثيلا ، قال: «لا تزهدوا في فقراء شيعتنا ، فإنّ الفقير ليشفع يوم القيامة في مثل ربيعة ومضر . . إنّما سمّي المؤمن مؤمناً لأنه يؤمّن على الله فيجيز أمانه ، أما سمعت الله يقول في أعدائكم إذ رأوا شفاعة الرجل منكم لصديقه يوم القيامة : ﴿ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ \* وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴾ [سورة الشعراء: الآيتان ١٠٠ و مثل أخ و ١٠٠] ، وعلى هذا ينزل قوله ﷺ : «ما استفاد امرئ مسلم فائدة بعد الإسلام مثل أخ يستفيده في الله ». انظر وسائل الشيعة : ٢٣٣/١٢ ، باب استحباب استفادة الاخوان في الله ، الحديث ٢/١٦١٧٠ .

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط: ١١٧٦، مادة «أمن».

<sup>(</sup>٢) و (٣) المصدر المتقدّم بتصرّف.

ا عن علي بن أبي طالب عليه ، قال : قال رسول الله عَلَيْه الإيمان معرفة بالقلب ، وإقرار باللسان ، وعمل بالأركان »(١).

٢ ـ وعن جعفر الصادق مل ، قال : « الإيمان : إقرار ، وعمل ، ونيّة » (٢) .

٣ ـ وعن الرضاط الله ، قال: « الإيمان . . . معرفة بالقلب ، وإقرار باللسان ، وعمل بالأركان » (٣) .

٤ ـ وعن أبي بصير أنّه قال: قلت لأبي جعفر عليه : إنّ خيثمة أخبرنا أنّه سألك عن الإيمان فقلت : « الإيمان بالله ، والتصديق بكتاب الله ، وأن لا يعصي الله » ، فقال عليه : « صدق خبثمة » (٤).

٥ ـ وعن جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبدالله الله عن الإيمان ، فقال : « شهادة أن لا إله إلّا الله ، وأنّ محمَداً رسول الله » ، فقلت : أليس هذا عمل ؟ قال : « بلم » ، قلت : فالعمل من الإيمان ؟ قال : « لا يثبت له الإيمان إلّا بالعمل ، والعمل منه » (٥).

ويبدو من كلّ هذه الأخبار وغيرها من أمثالها أنّ مقومات الإيمان ثلاث: المعرفة ، وإظهار ما يعرفه من معتقدات على لسانه وبخاصّة الشهادتين ، وطاعة الله في أركان الشريعة المقدّسة .

وفيما يأتي أضفي على هذه المقوّمات بعض الايضاحات:

## ١ ـ المعرفة بالقلب

يبدو من تعريف الإيمان في الأخبار بالمعرفة دون تعريفه بالعلم ، أنّ العلم

<sup>(</sup>١) الخصال: ١٧٩/١، الإيمان ثلاثة أشياء، الحديث ٢٤١.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول: ٢٧١، في قصار ما روى عن الإمام الصادق للله ﴿

<sup>(</sup>٣) الوسائل: ٣٢٩/١٥، باب تعيين الكبائر، الحديث ٣٣/٢٠٦٦.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٢٤/٢، باب في أنَّ الإيمان مبثوث لجوارح البدن كلَّها ، الحديث ١٥١٥٥٨.

<sup>(</sup>٥) المصدر المتقدّم: الحديث ٦/١٥١٩.

وإن اقترن بالإقرار اللساني ، والعمل بالأركان لا يتحقّق به معنى الإيمان ، فربّ عالم بأصول دينه وضروريّات تشريعه مقرّ بلسانه بما علم به مواظب على الأركان ، بل على جميع الواجبات والمندوبات ، ولكنّه منافق ومراءٍ ومخادع!! فالعلم النظري لا يستلزم الجري على ما يقتضيه النظر ، وإن جرى عليه اسم العالم فلا يستلزم جريه هذا الإخلاص في العمل .

ولعلّ هذا هو ما أشار إليه الإمام جعفر الصادق الملي حين قال: «الإيمان إقرار وعمل ونيّة»، ممّا بفيد أنّ الإيمان حالة في النفس وليست معلومة من معلوماتها، وهذه الحالة تستلزم الالتزام بما انطوت عليه النفس من معرفة، وأنّ هذه الحالة لا تتّصف بها النفس ما لم تكن مؤهّلة لها، فالنفس الملوّثة وإن علمت بجميع ما يعرفه المؤمن وزيادة، بَيْد أنّها لا يتحقّق منها الالتزام بما يلتزم به العارف الذي انطوت نفسه على نور لا يحقّقه العلم النظري فيمن لم تستعدّ نفسه لقبول نور المعرفة.

ففي الخبر: قال رسول الله عَيَّالُهُ: « لا يزني الزاني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق وهو مؤمن » (١). والحال أنّ العارف والعالم يشتركان في الاعتقاد بقبح الزنا والسرقة ، وبما يترتّب عليهما من عقاب الدنيا والآخرة ، ولدى ارتكابه لأحدهما يزول الإيمان وهو نور المعرفة ـ ولا يزول العلم بقبحه ؛ لأنّ العلم لا ينافي المعصية ، أمّا المعرفة فإنّها النزام وحال ، ولا يكون المرء في حال الالتزام غير ملتزم ؛ لذا يقول أبو عبدالله علي تعقيباً على قول رسول الله عَمَّا \* « لا يرني الزاني وهو مؤمن ...الخ » عبدالله على منه روح الإيمان » (٢).

ومن هنا ندرك سرّ العدول في تعريف الإيمان عن تعريفه بالعلم أو بالاعتقاد إلى تعريفه بالمعرفة ؛ لأنّ المعرفة تؤثّر في السلوك أثرها في فعل الصالحات وكشفها عن

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٣٢٥/١٥، باب تعيين الكبائر، الحديث ١٩/٢٠٦٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: باب وجوب اجتناب الكبائر ، الحديث ٩/٢٠٦٢٧.

جميل الصفات. أمّا العلم فحتى لو بلغ درجة الاعتقاد فهو قد لا يؤثّر هذا الأثر، ويكون حينتذ حمل العالم للعلم كحمل الحمار للأسفار دون أن ينتفع بما فيها. قال تعالى: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً بِنْسَ مَثَلُ الْقَوْم الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللهِ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (١).

## ٢ ـ الإقرار باللسان

وهو مفسّر في بعض الأخبار بإظهار الشهادتين ، والإقرار بهذا المعنى هو مرحلة باتّجاه الإيمان ، فما لم يكن المرء مقرّاً بالشهادتين لم يحكم بإسلامه ، وما لم يسلم لا يمكنه الوصول إلى الإيمان ؛ لأنّ الإسلام أعمّ من الإيمان ، فربّ مسلم غير مؤمن ، ولكنّ المؤمن لا بدّ أن يكون مسلماً ، وقد شبّه الإمام الصادق عليه الإسلام والإيمان بالمسجد الحرام أو الحرم والكعبة ، فمن لم يدخل المسجد أو الحرم لم يدخل الكعبة ، ومن دخل الكعبة لا بدّ أن يكون قد اجتاز الحرم والمسجد لدخولها . قال عليه : «الإيمان والإسلام مثل الكعبة الحرام من الحرم ، قد يكون في الحرم ولا يكون في الحبرم » (٢).

وعن علي بن موسى الرضا الله في حديث: « والإسلام غير الإيمان ، وكلّ مؤمن مسلم ، وليس كلّ مسلم مؤمناً » (٣).

وبإظهار الشهادتين وإن لم يستتبعهما عمل يتحقّق الإسلام الذي هـو إحـدى مقوّمات الإيمان.

ففي رواية سماعة عن الإمام الصادق على ، قال : « الإسلام شهادة أن لا إله إلّا الله والتصديق برسول الله على ، به حقنت الدماء ، وعليه جرت المناكح والمواريث ، وعلى

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة: الآية ٤.

<sup>(</sup>٢) الكافى: ٣/٣٥، باب آخر منه وفيه أنَّ الإسلام قبل الإيمان ، الحديث ٢/١٥١٠.

<sup>(</sup>٣) تحف العقول: ٣١٠، جوابه للمأمون في جوامع الشريعة.

ظاهره جماعة الناس ، والإيمان : الهدى ، وما يثبت في القلوب من صفة الإسلام  $^{(1)}$  .

فإظهار الشهادتين فحسب تترتب عليه من الأحكام الشرعيّة ما يخرج بها المسلم عن أحكام الكفر، فيحكم بطهارة بدنه، ويحقن دمه وماله وعرضه، ويصحّ تزويجه أو التزويج منه للمسلمة أو للمسلم ويرث مورّثه المسلم، وما إلى ذلك من أحكام ظاهريّة مهما كان باطنه، ما لم يتظاهر بإنكار ضرورة من ضرورات الدين (٢).

وهذه مرحلة نحو الهدى وثبات القلب والالتزام بما تظاهر به ليكون في المراحل اللاحقة مؤمناً. وقد ورد هذا المعنى في الفرآن الكريم حيث قال تعالى: ﴿ قَالَتِ اللَّاعْمَا لُم اللَّهُ وَفِي فُلُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن الْأَعْرَابُ آمَنًا قُل لَمْ تُوْمِنُوا وَلٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ لَا يَلِتُكُم مِن أَعْمَالِكُمْ شَيئناً إِنَّ الله عَفُورُ رَحِيمُ \* إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الله عَفُورُ رَحِيمُ \* إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الله عَنْوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُولئيكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ (٣).

فالآية تفرّق بين الإيمان والإسلام ، بأنّ الإيمان معنى قائم بالقلب ، والإسلام أمر قائم باللسان والجوارح ، وربّما حتّى مع العمل بالأركان ، ولكن بدون صدق النيّة ، وربّما يكون مع العلم ولكن بدون عقد القلب الطاهر على حقيقة المعرفة واتّباع الرسول فيما جاء به.

والإسلام بدون إيمان لا فائدة فيه سوى ما ذكرناه من آثار من حقن الدماء وغيرها ، وسوى كونه خطوة نحو الإيمان ، وإلّا فهو غير مجدٍّ في القرب من الله سبحانه أو نيل الكرامة منه ، وإلى هذا المعنى يشير تعالى بقوله : ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ

<sup>(</sup>١) الكافي: ٢/٤٩، باب الإيمان يشرك الإسلام والإسلام لا يشارك الإيمان، الحديث ١/١٥٠٤.

<sup>(</sup>٢) الضرورة من الدين ما أجمع المسلمون عليه ، وكان معروفاً من الدين عندهم جميعاً ، كوجوب الصلاة مثلاً وغيرها.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات: الآيتان ١٤ و ١٥.

أَسْلَمُوا قُل لَا تَمُنُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾(١).

فاعتبر تعالى أنّ نعمته التي يمنّ بها على عباده هي الهداية للإيمان وما يترتّب عليها ، أمّا الإسلام وحده فلم تعتبره الآية كذلك ؛ إذ هو وحده لا يحقّق إخلاص العبادة التي هي غاية خلق الله للجنّ والإنس ، فلا ثواب إلّا على الإيمان لقول أبي عبدالله على الإسلام قبل الإيمان وعليه يتوارثون ، وعليه يتناكحون ، والإيمان عليه يثابون » (٢).

ومع هذا فالإسلام بإظهار الشهادتين مرحلة مهمة نحو الإيمان؛ إذ أنها تزيل الحواجز التي يفعلها الكفر بصاحبه فتمنعه من الاختلاط مع المسلمين ، والتزاوج معهم ، وتبادل الثقة بينه وبينهم ، وما إلى ذلك ممّا يحقّقه الإسلام من الاندماج الذي يستفيد به المسلم من المؤمنين بمخالطتهم ، إن كانت آثار الإيمان ظاهرة في تصرّفاتهم ، وإلّا فبعده عنهم ربّما يكون أفضل له؛ ليعرف الإيمان ممّا أثر على الصالحين ، ممّن كانت سيرتهم دعوةً للحقّ بلسان الحال قبل لسان المقال .

# ٣ \_ العمل بالأركان

الظاهر من ملاحظة كثير من الأخبار التي تعرّضت لبيان معنى الإيمان ، أو الأخبار التي تحدّثت عن بعض مكارم الأخلاق ، أنّ المقصود بالأركان التي يكون العمل بها مقوّماً لمعنى الإيمان في النفس ، هي الواجبات التي أوعد الله تعالى على تركها بالنّار ، أو المحرّمات التي أوعد على فعلها بالنّار .

أمّا بعض الخطايا التي لم يرد على فعلها هذا الوعيد فلا ينافي فعلها الإيمان وإن نافي تمام الإيمان.

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات: الآية ١٧.

<sup>(</sup>٢) الكافى: ١٩٤/١، باب الاضطرار إلى الحجّة، الحديث ٤/٤٣٠.

وفيما يأتي طائفة من الأخبار التي يمكن أن نحصل منها على تصوّر تام لمعنى العمل بالأركان:

ا ـ عن أمير المؤمنين عليه فيما روي عنه الأصبغ بن نباتة ، فيقول : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّ أناساً زعموا أنّ العبد لا يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن ، ولا يأكل الربا وهو مؤمن ، ولا يسفك الدم الحرام وهو مؤمن ؟

فقال أمير المؤمنين على : ﴿ صدقت ، سمعت رسول الله على يقول : والدليل كتاب الله الله على أن قال : \_ وقد تأتي عليه حالات في قوته وشبابه ، فيهم بالخطيئة فيشجعه روح القوة ، ويزيّن له روح الشهوة ، ويقوده روح البدن ، حتّى توقعه في الخطيئة ، فإذا لامسها نقص من الإيمان وتفصّى منه ، فليس يعود فيه حتّى يتوب ، فإذا تاب تاب الله عليه ، وإن عاد أدخله الله نار جهنّم » (١).

٢ ـ عن رسول الله ﷺ ، قال : « لا يزني الزاني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق وهو مؤمن » ولا يسرق السارق وهو مؤمن » (٢).

٣ ـ وعن زرارة بن أعين ، قال : قلت لأبي عبدالله ﷺ : أرأيت قول رسول الله ﷺ : « لا يزني الزاني وهو مؤمن ؟ قال : ينزع منه روح الإيمان » (٣) .

٤ ـ وقال على الله المؤمنين بالعمل الصالح مؤمنين ، ولم يسم من ركب الكبائر وما وعد الله عزّ وجلّ عليه النّار مؤمنين في قرآن ولا أثر ، ولا نسمهم بالإيمان بعد ذلك الفعل »(٤).

<sup>(</sup>١) الكافي: ٢٩٩/٢، باب الكبائر، الحديث ١٦/٢٤٤٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: الحديث ٢١/٢٤٥٤.

<sup>(</sup>٣) الوسائل: ٣١٧/١٥، باب وجوب اجتناب الكبائر، الحديث ٢٠٦٢٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: الحديث ٧/٢٠٦٢٥.

ويبدو من قوله الله : « لا نسمَهم بالإيمان بعد ذلك الفعل » أنّ عدم تسميتهم به ما لم يتوبوا عنه ؛ لدلالة ما روى عن :

٥ - أبي بصير ، عن أبي جعفر الله عن الإسلام والإيمان - قال : « والإيمان من شهد أن لا إله إلا الله ، وأنّ محمّداً رسول الله ، وأقرّ بما جاء من عند الله ، وأقام الصلاة ، وآتى الزكاة ، وصام شهر رمضان ، وحجّ البيت ، ولم يلل الله بذنب أوعد عليه ... النّار ولم يتب منه «(١).

ويستفاد من مفهوم ذيل الخبر أنّ من تاب من الذنب الذي أوعد عليه النّار يمكن أن يتصف بالإيمان.

٦ ـ وفي كثير من المباحث السابقة نفت الأخبار صفة الإيمان عن مَن تلبّس ببعض
 الصفات الذميمة أو ترك التلبّس ببعض الأخلاق الكريمة ، وممّا سبق أن رويناه متفرّقاً:

- ١ ـ « لا يكون المؤمن مؤمناً حتّى يكون خائفاً راجياً ».
- ٢ ـ « أنّ الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النّار الحطب » .
  - ٣ ـ « الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخلّ العسل » .
- ٤ ـ « من تعصّب أو تعصّب له فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه » .
- ٥ « حرام على قلوبكم أن تعرف حلاوة الإيمان حتّى تزهد في الدنيا » .
- ٦ « لا يجد أحدكم طعم الإيمان حتى يعلم أنّ ما أصابه لم يكن ليخطئه ،
   وما أخطأه لم يكن ليصيبه ، وأنّ الضار النافع هو الله عزّ وجل ».

٧ - وفي جواب مَن سأل عمّا يُخرج العبد من الإيمان؟ أجاب الإمام الله : الطمع »(٢).

<sup>(</sup>١) معانى الأخبار: ٣٨١، باب نوادر المعانى، الحديث ١٠.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٣٣٤/٢، باب الطمع ، الحديث ٤٢٥٩٦. الوسائل: ٢٤/١٦، باب كراهة الطمع ، الحديث ٤/٢٠٨٦. العديث ٢٤/١٦.

هذا ونخلص من استحضار هذه النماذج إلى:

١ -أن كل ذنب استحق به صاحبه دخول النّار فهو منافٍ للإيمان ؛ لعدم توفّر شرط العمل بالأركان .

٢ ـ الذنوب التي نصّت أخبار خاصّة بها على أنّها تنافي الإيمان ، كالزنا ، وشرب الخمر ، والسرقة ، وأكل الربا ، والأمن من مكر الله ، والحسد ، والغضب ، والتعصّب ، وترك الزهد ، وإنكار القضاء والقدر ، والطمع ، وغيرها .

٣ ـ ترك الواجبات التي هي من ضرورات الدين ، مثل: الصلاة ، والصيام ،
 والحج ، وأداء الزكاة ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ،

3 - الكبائر التي لم يتب عنها فاعلها ، فما دام غير تائب فليس بمؤمن ، فإذا تاب منها - خرج منها جميعاً اتصف بالإيمان ، ومتى صدرت منه واحدة منها - ولم يتب منها - خرج عنه الإيمان ، وهكذا.

٥ -إذا كانت الخطيئة من الصغائر لا تُخرج من الإيمان ، إلّا أنّ الإصرار عليها بما أنّه كبيرة فإنّه يخرج صاحبه من الإيمان حتّى يتوب منه ، ولعلّ هذا المعنى هو المقصود بما روي عن الإمام أبي الحسن موسى عليه في جواب من سأله عن الكبائر تخرج من الإيمان ؟ فأجاب عليه : « نعم ، وما دون الكبائر . قال رسول الله عليه الذني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق وهو مؤمن » (١).

ويبدو أنّ استشهاده على إخراج عن رسول الله عَبَيْلُهُ إنّما هو لإخراج الكبائر عن الإيمان، وليس للتدليل على إخراج ما دون الكبائر؛ لأنّ هذه الأمثلة من مصاديق الكبائر قطعاً، إلّا أن يكون على مثل بها في حالة عدم التوبة والإصرار عليها، ومعلوم أنّ الإصرار على الذنوب، كبائرها وصغائرها، مخرج من الإيمان؛ لأنّه بنفسه كبيرة، فالاستشهاد لبيان منافاة الكبيرة للإيمان طبقاً للسؤال.

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٣٢٥/١٥، باب تعيين الكبائر التي يجب اجتنابها ، الحديث ١٨/٢٠٦٤٥.

إذن فما انتهينا إليه هو أنّ الإيمان يتكوّن من ثلاث مقوّمات: الإقرار باللسان، بالتوحيد، والنبوّة وبما جاء به محمّد عَبَيْنُ ، والعمل بالأحكام الشرعيّة بحيث لا يخالف ركناً منها، وإن خالف بادر للتوبة.

والمعرفة القلبيّة للاعتقادات المعبّر عنها بأصول الدين الإسلامي:

## ٢ ـ درجات الإيمان

الإيمان ـوهو الصفة المتقرّمة بالاعتقاد والعمل والقول ـ على درجات ومراتب، فهو من المفاهيم التي تقبل الشدّة والضعف . ولعلّ أوّل مراتبه ما يحصل بعد الإسلام ـ الذي هو قبول ظواهر الأوامر والنواهي بتلقّي الشهادتين لساناً وإن خالف القلب وأوّل ما يحصل بعد مرتبة الإسلام هذه هو أوّل مراتب الإيمان ، وهو الإذعان القلبي بمضمون الشهادتين إجمالاً مع العمل في غالب الفروع . ثمّ المرتبة الثانية من الإيمان وهي الاعتقاد التفصيلي في سبيل الله ببذل النفس والمال . قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبيلِ اللهِ أُولَائِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ (١).

وممّا دلّ على وجود مرتبة ثانية للإيمان قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُكُكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِن عَذَابٍ أَلِيمٍ \* تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبيلِ اللهِ بَأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ﴾ (٢).

فقوله تعالى: ﴿ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ... تُؤْمِنُونَ... ﴾ خطاب للمؤمنين ، فلو كان الإيمان الذي دلّ المؤمنين عليه هو الإيمان الأوّل لكان تحصيلاً للحاصل.

فإذا لم يجد المؤمن في باطنه وسرّه إلّا الانقياد الكامل لأوامر الله ونواهيه دون أن يحسّ في باطنه بأيّ حرج في التطبيق ، وعبد الله كأنّه يراه ، كانت هذه الحالة أعلى

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات: الآية ١٥.

<sup>(</sup>٢) سبورة الصفّ: الآيتان ١٠ و ١١.

من الأولى والثانية ، ولعلّ ما بشير إليها في القرآن الكريم قوله تعالى : ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ (١) ، ومن لوازم هذه المرتبة الإعراض عن اللغو ، والتخلق بالأخلاق الفاضلة من رضا وتسليم واحتساب وصبر في الله وزهد وورع ، وحبّ وبغض في الله تعالى ؛ لأنّ الأخلاق صدور الأفعال بسهولة ، وهي لا تحصل بدون هذا النوع من الإيمان الذي لا يجد معه المؤمن حرجاً في نفسه ممّا يتلقّاه من تعاليم وانقياده لها ، وقد يرتقي المؤمن إلى حالة العبوديّة لله سبحانه واليقين بأنّ العبد لا استقلال له أو لغيره من الموجودات عن الله تعالى ، ولا تأثير لسبب من الأسباب إلاّ بإذنه ، وحينئذٍ لا يحزن من مكروه ولا يخاف من محذور محتمل الوقوع ، وهذا النوع من الرؤية والمعرفة تشدّ المؤمن إلى ربّه إلى الحدّ الذي لا ينصرف عمه - إلّا لرضاه تعالى ولا بنقاد إلّا له ، ولعلّ خبر حارثة الأنصاري بشير إلى هذه المرتبة .

فعن الإمامين الصادق والكاظم المنه فيما يروى عنهما: أنّ رسول الله عَلَيْهُ استقبل حارثة بن مالك بن النعمان الأنصاري ، فقال له: «كيف أنت يا حارثة بن مالك النعماني؟»، فقال: يا رسول الله ، مؤمن حقّاً ، فقال له رسول الله عَلَيْهُ: «لكلّ شيء حقيقة ، فما حقيقة قولك؟»، فقال: «يا رسول الله ، عزفت نفسي عن الدنيا ، فاسهرت ليلي ، واضمأت هواجري ، وكأني أنظر إلى عرش ربّي وقد وضع للحساب ، وكأن أنظر إلى أهل الجنّة يتزاورون في الجنّة ، وكأني أسمع عواء أهل النّار في النّار ، فقال رسول الله عَلَيْهُ: عبد نوّر الله قلبه ، أبصرت ، فاثبت »(٢).

(١) سورة النساء: الآية ٦٥.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٨٠/٣، باب حقيقة الإيمان والبقين ، وهذا الحديث لم يرو عن الإمام الكاظم الله الحديث ٣/١٥٤٦.

هذه نماذج لمراتب الإيمان ودرجاته ، ذكرتها لا على نحو تحديد المرتبة ، وإنما لبيان تدرّج الإيمان وتعدّد مراتبه.

وفي أخبار أهل البيت المن ما يدل على مراتب الإيمان ، وفي بعضها ما يحدّد درجاته بعشر ، ومن هذه الأخبار:

ا ـ عن أبي عبدالله على ، قال: «إنّ الله وضع الإيمان على سبعة أسهم: على البرّ ، والصدق ، واليقين ، والرضا ، والوفاء ، والعلم ، والحلم . ثمّ قسّم ذلك بين النّاس ، فمن جعل فيه السبعة أسهم فهو كامل محتمل ، وقسم لبعض الناس السهم ، ولبعضهم السهمين ، ولبعضهم الثلاثة ، حتّى انتهوا إلى سبعة ».

ثمّ قال الله الله الله الله السهم سهمين ، ولا على صاحب السهمين ثلاثة فتبهظوهم » ، ثمّ قال كذلك حتّى انتهى إلى السبعة (١).

٢ ـ وعنه على ، قال : «إنّ الإيمان عشر درجات بمنزلة السلم يصعد منه مرقاة بعد مرقاة ، فلا يقولنّ صاحب الاثنين لصاحب الواحد لست على شيء حتى ينتهي إلى العاشرة ، فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك ، وإذا رأيت مَن هـ وأسـفل منك بدرجة فارفعه إليك برفق ، ولا تحملنّ عليه ما لا يطيق فتكسره ، فإنّ مَن كسـر مؤمناً فعليه جبره »(٢).

<sup>(</sup>١) الوسائل: ١٥٩/١٦، باب استحباب الرفق بالمؤمنين في أمرهم ، الحديث ٢/٢١٢٤١

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: ١٦٢، الحديث ٥/٢١٢٤٤.

الفصل الثاني: إصلاح النفس

وعلى هذه الدرجات »(١).

2 - وعن أبي عبدالله ﷺ، قال: «ما أنتم والبراءة يبرء بعضكم من بعض، إنّ المؤمنين بعضهم أفضل من بعض، وبعضهم أكثر صلاة من بعض، وبعضهم أنفذ بصراً (بصيرة) من بعض، وهي الدرجات»(٢).

٥ ـ وعن عمّار بن أبي الأحوص ، قال : قلت لأبي عبدالله الله النه عندنا قوماً يتولّون بأمير المؤمنين الله ويفضّلونه على النّاس كلّهم ، وليس يصفون ما نصف من فضلكم ، أنتولّاهم ؟ فقال لي : « نعم في الجملة ، أليس عند الله ما لم يكن عند رسول الله عَلَيْنَ عند الله ما ليس لنا ، وعندما ليس عندكم ، وعندكم ما ليس عند غيركم ... » (٣).

هذا ولا تنافي بين روايتي السبع ورواية العشر؛ لأنّ روايتي السبع ـ وإن قصد بالمنازل أو السهام الواردة فيهما الدرجات ـ لا دلالة فيها على الحصر بهذا العدد. ورواية العشرة مؤيّدة بغيرها من أخبار بيان درجات الإيمان ، ودرجات الإيمان يمتاز بعضها عن البعض باختلاف المعرفة؛ اذ يرى من كان في درجة أعلى ما لا يراه من هو في درجة أدنى ، بل يرى الأعلى أنّ إيمان الأدنى شرك بالله بالنسبة إليه ، فإيمان الأدنى مع تعلّقه بالأسباب هو شرك بالنسبة إلى حال المتوكّلين ، وإن كان إيمانا ألدنى مع تعلّقه بالأسباب هو شرك بالنسبة إلى حال المتوكّلين ، وإن كان إيمانا بالنسبة لمن دونهم ، كما أنّ الأدنى إيماناً قد يرى من هو أعلى درجة منه متجاوزاً للمعقول أو هو على نحو من أنحاء الكفر ، ومن هذه الرؤية ما ورد: «لو علم أبو ذرّ ما في قلب سلمان لقتله » ، أو لقال : «رحم الله قاتله » ، أو ما ورد: «لو عرض سلمان علمه على المقداد لكفر » (ع).

<sup>(</sup>١) الوسائل: ١٦٣/١٦، باب استحباب الرفق بالمؤمنين في أمرهم ، الحديث ٦/٢١٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: الحديث ٧/٢١٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: الحديث ٩/٢١٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) الاختصاص: ١١، ذكر السابقين المقربين من أمير المؤمنين عليًّا.

إلّا أنّ النبيّ عَلَيْ كان يكلّم كلّ ذي درجة بما يناسب حاله وما يتحمّله عقله. ومن هذا ورد عنه عَلَيْ قوله: «إنّا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلّم النّاس على قدر عقولهم »(۱)، ولهذا أمر المعصومون: برفق الأعلى إيماناً بالأدنى ليرفعه إلى درجته ولا يحمّله ما لا يطيق فيبهضه أو يكسره (۲). ومع هذا الاختلاف بين النّاس في درجة الإيمان، فإنّ بين المؤمنين منهم جميعاً قاسماً مشتركاً وجامعاً واحداً هو طاعة الله في اطار ما شرعه لهم، وإن اختلفت دواعي الطاعة واختلفت الغاية منها.

### ٣\_خصال المؤمن

في عدّة من الأخبار وردت للمؤمن خصال ، وهي وإن كان في بعضها عنوان ينبغي الذي لا يفيد اللزوم ، وفي بعضها الآخر أنّ بعض هذه الخصال يحصل بها كمال الإيمان ، إلّا أنّ الكثير منها وردت فيها الخصال من لوازم مطلق الإيمان ، ممّا يفيد لزومها في حصول الإيمان ولو بأدنى درجاته.

ويستبعد أن يراد هذا الإطلاق؛ لأنه يستلزم ندرة وجود المؤمن، بخاصة في هذا الزمان الذي يندر فيه اجتماع هذه الخصال في شخص واحد، وبالتالي يلزم رجوع النّاس إلى ماكان عليه بعض الأعراب الذين وصفهم القرآن بـ: ﴿ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ (٣).

ومن يطّلع على خصال المؤمن التالية سيشاركني الرأي بأنها خصال ذوي الدرجات العالية من الإيمان ، أو أنّ معظمها كذلك . والأخبار المتضمّنة للخصال هي:

ا ـ عن رسول الله ﷺ ، قال : « ثلاث خصال من كنّ فيه استكمل خصال الإيمان : إذا رضي لم يدخله رضاه في باطل ، وإذا غضب لم يخرجه الغضب من الحقّ ، وإذا قدر

<sup>(</sup>١) راجع الصفحة ١١٧ من هذا الكتاب، الهامش رقم ٢.

<sup>(</sup>٢) راجع الصفحة ١١٦ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات: الآية ١٤.

الفصل الثاني: إصلاح النفس

404

لم يتعاط ما ليس له <sub>(1)</sub>.

٢ ـ عن أمير المؤمنين على في حديث أنّه سأل رسول الله عَلَى عن صفة المؤمن، فقال : «عشرون خصلة في المؤمن، فإن لم تكن فيه لم يكمل إيمانه، إنّ من أخلاق المؤمنين يا علي : الحاضرون الصلاة، والمسارعون إلى الزكاة، والمطعمون للمسكين، الماسحون لرأس اليتيم، المطهّرون أطمارهم، المتزرون على أوساطهم، الذين إن حدّ ثوا لم يكذّبوا، وإن وعدوا لم يخلفوا، وإن ائتمنوا لم يخونوا، وإن تكلّموا صدقوا، رهبان الليل أسد بالنهار، صائمون النهار قائمون الليل، لا يؤذون جاراً ولا يتأذّى يهم جار، الذين مشيهم على الأرض هون، وخطاهم على بيوت الأرامل وعلى أثر الجنائز، جعلنا الله وإيّاكم من المتقين، (٢).

٣ ـ وعن الحسين الله ، قال: «إيّاك وما تعتذر منه ، فإنّ المؤمن لا يُسيئ ولا يعتذر ، والمنافق كلّ يوم يسيئ ويعتذر» (٣).

٤ ـ وعن عليّ بن الحسين المؤلِّ ، قال : «إنّ من أخلاق المؤمن الانفاق على قدر الإقتار ، والتوسّع على قدر التوسّع ، وإنصاف الناس وابتداؤه إيّاهم بالسلام عليهم »(٤).

٥ ـ وقال ﷺ : «المؤمن ينصت ليسلم ، وينطق ليغنم ، لا يحدّث أمانته الأصدقاء ، ولا يكتم شهادته من البعداء ، ولا يعمل شيئاً من الخير رياء ولا يتركه حياء ، إن زكى خاف ما يقولون ، ويستغفر الله لما لا يعلمون ، لا يغرّه قول من جهله ، ويخاف إحصاء ما عمله »(٥).

<sup>(</sup>١) الوسائل: ١٩٠/١٥ ، باب استحباب ملازمة الصفات الحميدة ، الحديث ٢٠/٢٠٢٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: الحديث ١٥/٢٠٢٤١.

<sup>(</sup>٣) الوسائل: ١٥٩/١٦، باب كراهة التعرّض لما لا يطيق، والدخول فيما يوجب الاعتذار، الحديث ٣/٢١٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) الكافى: ٢٦٧/٢، باب المؤمن وعلاماته وصفاته ، الحديث ٣٦/٢٣٠٧.

<sup>(</sup>٥) الوسائل: ٥ ١٨٦/١، باب استحباب ملازمة الصفات الحميدة ، الحديث ١٢/٢٠٢٨.

٦ ـ وقال علي : « ما أحب أنّ لى بذلّ نفسي حمر النعم »(١).

٧ ـ وفي وصيّة أبي جعفر الله لجابر الجعفي ، قال : « يا جابر ، مَن دخل قلبه خالص حقيقة الإيمان شُغل عمّا في الدنيا من زينتها ، إنّ زينة زهرة الدنيا إنّما هو لعب ولهو . . . يا جابر ، إنّ المؤمن لا ينبغي له أنْ يركن وطمئن إلى زهرة الدنيا ، واعلم أنّ أبناء الدنيا هم أهل غفلة وغرور وجهالة ، وأنّ أبناء الآخرة هم المؤمنون العاملون الزاهدون ، أهل العلم والفقه وأهل فكرة واعتبار ، لا يملّون من ذكر الله ».

إلى أن يقول: «فانزل نفسك من الدنيا كمثل منزل نزلته ساعة ثمّ ارتحلت عنه ، أو كمثل مال استفدته في منامك ، ففرحت به وسررت ثمّ انتبهت من رقدتك وليس في يدك شيء ، وإنّي إنّما ضربت لك مثلاً لتعقل وتعمل به إن وفّقك الله له  $(^{(Y)}$ .

٨ ـ عن أبي عبدالله على ، قال : « ينبغي للمؤمن أن يكون فيه ثماني خصال : وقور عند الهزاهز ، صبور عند البلاء ، شكور عند الرخاء ، قانعاً بما رزقه الله ، لا يظلم الأعداء ولا يتحامل للأصدقاء ، بدنه منه في تعب ، والنّاس منه في راحة ، إنّ العلم خليل المؤمن ، والحلم وزيره ، والعقل أمير جنوده ، والرفق أخوه ، والبرّ [اللين] والده » (٣).

٩ ـ وعنه ﷺ ، قال : «المؤمن له قوّة في دين ، وحزم في لين ، وإيمان في يقين ، وحرص في فقه ، ونشاط في هدى ، وبرّ في استقامة ، وعلم في حلم ، وكيس [شكر] في رفق ، وسخاء في حقّ ، وقصد في غنى ، وتحمّل في فاقة ، وعفو في قدرة ، وطاعة لله في نصيحة ، وانتهاء في شهوة ، وورع في رغبة ، وحرص في جهاد ، وصلاة في شغل ، وصبر في شدّة ، وفي الهزاهز وقور ، وفي المكاره صبور ، وفي الرخاء شكور ،

<sup>(</sup>١) الكافى: ١٣٨/٢، باب كظم الغيظ، الحديث ١/١٧٩١.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول: ٢٠٥، من كلام الإمام الباقر عليُّ لجابر أيضاً.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٧٣/٢، باب خصال المؤمن ، الحديث ١/١٥٣٢.

ولا يغتاب ولا يتكبّر، ولا يقطع الرحم، وليس بواهن ولا فظ ولا غليظ، ولا يسبقه بصره، ولا يفضحه بطنه، ولا يغلبه فرجه، ولا يحسد النّاس، يعبّر ولا يعبّر، ولا يسرف، ينصر المظلوم، ويرحم المسكين، نفسه منه في عناء، والنّاس منه في راحة، ولا يرغب في عزّ الدنيا، ولا يجزع من ذلّها، للنّاس همّ قد أقبلوا عليه وله هم قد شغله، لا يرى في حلمه نقص ولا في رأيه وهن ولا في دينه ضياع. يرشد من استشاره، ويساعد من ساعده، ويكيع عن الخنا والجهل» (١).

١٠ ـ وقال عليه : «المؤمن حليم لا يجهل ، وإن جهل عليه يحلم ، ولا يظلم ، وإن ظلم غفر ، ولا يبخل ، وإن بُخل عليه صبر »(٢).

١١ ـ وقال ﷺ : «المؤمن من طاب مكسبه ، وحسنت خليقته ، وصحّت سريرته ، وأنفق الفضل من ماله ، وأمسك الفضل من كلامه ، وكفى النّاس شرّه ، وأنصف النّاس من نفسه (٣).

١٢ ـ وقال ﷺ: «المؤمن حسن المعونة ، خفيف المؤونة ، جيّد التدبير لمعيشته ، ولا يُلسع من جحر مرّتين »(٤).

١٣ ـ وقال على : «إِنَّ الله فَوْض إلى المؤمن أمورهُ كلَها ، ولم يفوض إليه أن يكون ذليلاً ، أما تسمع الله عز وجل يقول : ﴿ وَللهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٥) ، فالمؤمن ذليلاً ، أما تسمع الله عز وجل يقول : ﴿ وَللهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١٥) ، فالمؤمن عزيزاً ، ولا يكون ذليلاً » ، ثمّ قال : ﴿ إِنَّ المؤمن أعز من الجبل ، إِنَّ الجبل يستقل من دينه شيء » (١) .

<sup>(</sup>١) الوسائل: ١٨٧/١٥ ، باب استحباب ملازمة الصفات الحميدة... ، الحديث ١٤/٢٠٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: الحديث ١٧/٢٠٢٤٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: الحديث ١٨/٢٠٢٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: الحديث ٢٩/٢٠٢٥.

<sup>(</sup>٥) سورة المنافقون: الآية ٨.

<sup>(</sup>٦) الوسائل: ١٥٦/١٦، باب كراهة التعرّض للذلّ ، الحديث ١/٢١٢٣٢.

١٤ ـ وعنه على ، قال : «إنّ الله تبارك وتعالى فوض إلى المؤمن كلّ شيء إلّا إذلال نفسه »(١).

١٥ \_ وقال عليه : « لا ينبغي للمؤمن أنْ يذلّ نفسه » ، قيل له : وكيف يذلّ نفسه ؟ قال : « يتعرّض لما لا يطيق » (٢) .

١٦ ـ وعن مفضّل بن عمر ، قال : قال أبو عبدالله على : « لا ينبغي للمؤمن أن يذلّ نفسه » ، قلت : بما يذلّ نفسه ؟ قال : « [لا] يدخل فيما يعتذر منه » (٣).

1۷ ـ وعن الرضا الله ، قال : « لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يكون فيه ثلاث خصال : سنة من ربّه ، وسنة من نبية عَلَيْ ، وسنة من وليه الله ، فأمّا السنة من ربّه فكتمان السرّ ، وأمّا السنة من نبيّه فمداراة النّاس ، وأمّا السنة من وليّه فالصبر في البأساء والضراء » (1).

١٨ ـ وقال ﷺ: «لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتّى تكون فيه خصال ثلاث: التفقّه في الدين ، وحسن التقدير في المعيشة ، والصبر على الرزايا »(٥).

١٩ ـ وعن الإمام العسكري على ، قال : « ما أقبح بالمؤمن أنْ تكون له رغبة تذله ، (٦).

هذه خصال وصفات المؤمن فهل شاركتني الرأي في أنّها لوكانت خصالاً للمؤمن وإن كان من ذوي الدرجة الأولى - يندر وجود المنّصف بها؟! وبالتالي يندر وجود المؤمن في هذا الزمان؟!

<sup>(</sup>١) الوسائل: ١٥٧/١٦، باب كراهة التعرّض للذلّ ، الحديث ٣/٢١٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: باب كراهة التعرّض لما لا يطيق ، الحديث ١/٢١٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: الحديث ٢/٢١٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) مستدرك الوسائل: ٣٧/٩، باب استحباب مداراة النّاس ، الحديث ١٦٨٠١٣٨.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ٢١٣/١، باب ٦: العلوم التي أمر النّاس بتحصيلها وينفعهم وفيه تفسير الحكمة، الحديث ٢١٨.

<sup>(</sup>٦) تحف العقول: ٣٦٣، قصار المعاني.

الفصل الثاني : إصلاح النفس

ولكن يمكن القول بأنّها صفات كاملي الإيمان أو مقاربي الكمال؛ ليتسنّى لنا القول بوجود بعض المؤمنين اليوم.

والله اسأل أن ينوّر قلوبنا بالإيمان ، ويوفّقنا لأعلى درجاته وأرفع سماته .

## ٤ \_ حقوق المؤمن

#### تمهيد

قد عرفت المؤمن وما يتشخّص به من خصال ، أمّا الحقوق فهي جمعٌ مفرده الحقّ ، والحقّ له عدّة معانٍ (١) ، والمقصود منها في العنوان: ما ثبت لصاحبه استيفاؤه ممّن هو عليه بمقتضى الشرع.

وهـو بـهذا المـعنى ينقسم إلى واجب كنفقة من تـجب نفقته ،كالزوجة ، ومستحب ،كسلام الواحد على الجماعة .

وقد شرع الله سبحانه جميع أحكامه التكليفيّة الأربعة (٢) للقيام بأداء الحقوق، سواء أكانت حقوقاً لله سبحانه أو لنفس المكلّف على نفسه أو للموجودات الأخرى بما فيها الحيوان والإنسان وكلّ ما يتصرّف به.

وفيما يتعلّق بحقوق الإنسان \_موضوع البحث \_ جعل سبحانه وتعالى متعلّق الحقّ عنواناً ووصفاً يتعنون به ويتّصف به من جعل الله له ذلك الحقّ ، مثل عنوان الإنسانيّة والإسلام والإيمان والأبوّة والبنوّة والزوجيّة والقرابة والصداقة والرفقة والعالمية والإمامة والحاكميّة والاستاذية ، وغيرها من الأوصاف التي مجعلت موضوعاً للإلزام بالحقّ أو الندب إليه.

<sup>(</sup>١) انظر القاموس المحيط: ٨٧٤، مادة «حقق».

 <sup>(</sup>٣) وهي الوجوب والتحريم والندب والكراهة ، فإنها جميعاً تشترك في رعاية حتى الله عـلى
 عباده وتتوزّع على رعاية بعضهم لبعض.

وقد تجتمع في مصداق واحد عدّة عناوين تقتضي استحقاقه للحقوق المتعلّقة بها ، كأن يكون عالماً مسلماً مؤمناً أباً رفيقاً أستاذاً مربّياً . . . الخ من العناوين التي رتّب الشارع المقدّس لكلّ وصف منها حقّاً أو حقوقاً ، فيكون المتلبّس بهذه الأوصاف جميعاً وغيرها يستحقّ جميع مالها من حقوق .

وإذ نتحدّث عن حقوق المؤمن ، فإنّما نتحدّث عمّا جعله الله تعالى له من حقوق بلحاظ عنوان الإيمان فحسب ، وإن كان المتّصف به يتّصف بعناوين أخرى هي أيضاً ممّا تستدعي حقوقاً إضافيّة بحسب عناوينها التي جعل الله سبحانه لها حقوقها الخاصّة بها.

وفيما يأتي أورد جملة من الأخبار التي تضمّنت بيان حقوق المؤمن ، وهي حقوق كثيرة وجليلة ؛ لما لهذه الصفة عند الله سبحانه من فضل وكرامة .

وسأُصنّف هذه الأخبار على أنواع الحقوق وفق تصنيفها الوارد في كتب الحديث ، وهو:

## ١ - إكرام المؤمن

والإكرام من أكرم أوكرم بمعنى عظم ونزّه (١). فإكرام المؤمن تعظيمه وتنزيهه ممّا ينافى ما يتّصف به من صفة الإيمان العظيمة التي تُنزّه النفس من كلّ شين وشائبة.

والإكرام بهذا المعنى لا ينحصر بفعل محدّد ، بل له مبرزات ومظاهر كثيرة ، أذكر من مصاديقه ما تضمّنته بعض الأخبار الآتية :

الله له بكل خطوة حسنة ، ومُحيت عنه سيّئة ، ورفعت له درجة » -إلى أن قال : - « فإذا الله له بكل خطوة حسنة ، ومُحيت عنه سيّئة ، ورفعت له درجة » -إلى أن قال : - « فإذا التقيا وتصافحا وتعانقا أقبل الله عليهما بوجهه ، ثمّ باهى بهما الملائكة ، فيقول : انظروا

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط: ١١٥٣ ، مادة «كرم».

إلى عبدي تزاورا وتحابًا في ، حتى علَيّ أن لا أعذّ بهما بالنار بعد ذلك الموقف  $^{(1)}$ .

٤ ـ وعنه الله فيما يرويه عنه المفضّل قال: «إنّ المؤمن ليتحف أخاه التحفة»،
 قلت: وأي شيء التحفة؟ قال: «مَن مجلس وَمُتّكاً وطعام وكسوة وسلام، فتطاول
 الجنة مكافأة له »(٤).

٥ ـ وقال ﷺ : « مَن أتاه أخوه المسلم (٥) فأكرمه ، فإنّما أكرم الله عزّ وجلّ »(٦).

٦ ـ وعنه عليه الله ، قال : « مَن قال لأخيه مرحباً ، كتب الله له مرحباً إلى يوم القيامة »(٧).

٧ ـ وقال على الله عزّ وجد أخيه المؤمن قذاة ، كتب الله عزّ وجلّ له عشـر حسنات ، ومَن تبسّم في وجه أخيه كانت له حسنة »(^).

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٢٣١/١٢، باب استحباب المعانقة للمؤمن ، الحديث ٢/١٦٦٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: الحديث ٢/١٦١٦٧.

<sup>(</sup>٣) الوسائل: ٣٧٦/١٦، باب استحباب إكرام المؤمن ، الحديث ٢/٢١٨٠٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: باب استحباب ألطأ المؤمن واتحافه ، الحديث ٤/٢١٨٠٣.

<sup>(</sup>٥) المقصود بـ «أخوه المؤمن » هو المؤمن؛ لأنّ الاخوّة تكون بالإيمان لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ سورة الحجرات: الآية ١٠.

<sup>(</sup>٦) الوسائل: ٣٧٦/١٦، باب استحباب إكرام المؤمن ، الحديث ١/٢١٨٠٤.

<sup>(</sup>٧) المصدر المتقدّم: باب استحباب الطاف المؤمن واتحافه ، الحديث ٢/٢١٨٠١.

<sup>(</sup>٨) المصدر المتقدّم: الحديث ١/٢١٨٠٠.

#### ٢ \_ إدخال السرور على المؤمن:

وفي الحتّ عليه وبيان فضله أخباركثيرة أذكر منها:

ا ـ عن أبي جعفر عليه ، قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : « مَن سرّ مـؤمناً فـقد سـزني ، ومن سرّني فقد سرّ الله عزّ وجلّ ، (١٠) .

٢ ـ وعنه على ، قال : « تبسّم الرجل في وجه أخيه حسنة ، وصرفه القذى عنه حسنة ، وما عُبد الله بشيء أحبّ إلى الله من إدخال السرور على المؤمن » (٢).

٣ ـ وعن أبي عبدالله عليه ، قال : « لا يرى أحدكم إذا أدخل على مؤمن سروراً أنَّـه عليه أدخله فقط ، بل والله علينا ، بل والله على رسول الله عليه أدخله فقط ، بل والله علينا ، بل والله على رسول الله عليه أد

٤ ـ وقال ﷺ : « من أحب الأعمال إلى الله عز وجل إدخال السرور على المؤمن : إشباع جوعته ، أو تنفيس كربته ، أو قضاء دَينه » (٤) .

٥ ـ وقال على الله على الله الله على الله الله يوم القيامة ، وقيل له تمنّ على ربّك ما أحببت ، فقد كنت تحبّ أن تسرّ أوليائي في دار الدنيا ، فيعطى ما تمنّى ويزيده الله من عنده ما لم يخطر على قلبه من نعيم الجنّة »(٥).

٦ ـ وعن الرضا على ، قال : « مَن تبسّم في وجه أخيه المؤمن كتب الله له حسنة ، ومَن كتب الله له حسنة ، ومَن كتب الله له حسنة لم يعذّبه » (٦) .

٧ - وعن أبان بن تغلب ، قال: سألت أبا عبدالله عن حقّ المؤمن على المؤمن

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٣٤٩/١٦، باب استحباب إدخال السرور على المؤمن ، الحديث ٢١٧٣٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: الحديث ٢/٢١٧٣٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: الحديث ٣/٢١٧٣٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: الحديث ٦/٢١٧٣٨.

<sup>(</sup>٥) الوسائل: ٣٥٥/١٦، باب استحباب إدخال السرور على المؤمن ، الحديث ١٦/٢١٧٤٨.

<sup>(</sup>٦) الوسائل: ١٢٠/١٢، باب استحباب التبسّم في وجه المؤمن، الحديث ١/١٥٨٢١.

فقال: «حقّ المؤمن على المؤمن أعظم من ذلك ، لوحدّ ثتكم لكفرتم . . . » (١) . .

#### ٣ ـ تفريج كرب المؤمن:

٢ ـ وعنه ﷺ ، قال : « أيمًا مؤمن نفّس عن مؤمن كربة وهو معسر ، يسّر الله له حوائجه في الدنيا والآخرة . ومن ستر على مؤمن عورة يخافها ، ستر الله عليه سبعين عورة من عورات الدنيا والآخرة » ، قال : « والله في عون المؤمن ماكان المؤمن في عون أخيه ، فانتفعوا بالعظة ، وارغبوا في الخير » (٣).

3 ـ وقال ﷺ فيما رواه عن آبائه ﷺ ، عن رسول الله ﷺ ، قال : « مَن فرّج عن مؤمن كربة فرّج الله عنه اثنتين وسبعين كربة من كُرب الآخرة ، واثنتين وسبعين كربة من كُرب الآخرة ، واثنتين وسبعين كربة من كُرب الدنيا ، أهونها المغص » (٥).

٥ ـ وعن الرضا على ، قال : « مَن فرّج عن مؤمن فرّح الله قلبه يوم القيامة ، (٦).

<sup>(</sup>١) الكافي: ٢/٠٢٠، باب إدخال السرور على المؤمنين ، الحديث ٢٢٠/١٠

<sup>(</sup>٢) الوسائل: ٢٧٠/١٦، باب استحباب تفريج كرب المؤمن ، الحديث ١/٢١٧٨٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: الحديث ٢/٢١٧٩٠.

<sup>(</sup>٤) الكافى: ٢٢٩/٢، باب تفريج كرب المؤمن ، الحديث ٣/٢١٦٣.

<sup>(</sup>٥) الوسائل: ٣٧٢/١٦، باب استحباب تفريج كرب المؤمن ، الحديث ٧/٢١٧٩٥.

<sup>(</sup>٦) المصدر المتقدّم: الحديث ٦/٢١٧٩٤.

#### ٤ \_ السعى في قضاء حاجته:

ا ـ عن رسول الله عَبَّلِيُّ ، قال: « مَن قضى لأخيه المؤمن حاجة ، كان كمن عبدَ الله دهره » (١).

٢ ـ عن أبي جعفر المظ ، قال : «إنّ المؤمن لترد عليه الحاجة لأخيه ، فلا تكون عنده ، يهتم بها قلبه ، فيدخله الله بهمه الجنّة »(٢).

٣ ـ وعنه ﷺ ، قال : « أوحى الله عزّ وجلّ إلى موسى ﷺ : إنّ من عبادي لمن يتقرّب إلى بالحسنة ؟ قال : يمشي بالحسنة فاحكمه في الجنّة . قال موسى : يا ربّ ، وما تلك الحسنة ؟ قال : يمشي مع أخيه المؤمن في قضاء حاجته ، قُضيت أمْ لمْ تُقض "(٣).

ك ـ وقال الله : « إِنَّ لله عباداً يحكمهم في جنّته » . قيل : ومَن هم ؟ قال : « مَن قضى لمؤمن حاجة بنيّة » (٤٠) .

٥ ـ وعن أبي عبدالله على ، قال: « مشي الرجل في حاجة أخيه المؤمن يكتب له عشر حسنات ، وتُمحى عنه عشر سيّئات ، وتُرفع له عشر درجات » (٥).

٦ - وعنه ﷺ ، قال : « ومَن قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى الله له يوم القيامة مئة ألف حاجة ، من ذلك أوّلها الجنّة ، ومن ذلك أنْ يدخل قرابته ومعارفه وإخوانه الجنّة ، بعد أن لا يكونوا نصاباً » (٦).

٧ ـ وعنه على فيما روى عنه إسماعيل بن عمّار ، قال الراوي: «المؤمن رحمة

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٣٦١/١٦، باب استحباب قضاء حاجة المؤمن ، الحديث ٣٦١/٢١٧٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: الحديث ٣/٢١٧٥٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: الحديث ٨/٢١٧٦٠.

<sup>(</sup>٤) الوسائل: ٣٦٢/١٦، باب استحباب قضاء حاجة المؤمن والاهتمام بها، الحديث 10/٢١٧٦٧.

<sup>(</sup>٥) المصدر المتقدّم: باب استحباب السعى في قضاء حاجة المؤمن ، الحديث ١/٢١٧٥.

<sup>(</sup>٦) المصدر المتقدّم: باب استحباب قضاء حاجة المؤمن والاهتمام بها ، الحديث ١/٢١٧٥٣.

على المؤمن ؟ ». قال: «نعم». قلت: وكيف ذاك ؟ قال: «أيّما مؤمن أتى أخاه في حاجة فإنّما ذلك رحمة من الله ساقها إليه وسبّبها له، فإنْ قضى حاجته كان قد قبل الرحمة بقبولها، وإنْ ردّه عن حاجته وهو يقدر على قضائها، فإنّما ردّ عن نفسه رحمة من الله عزّ وجلّ ساقها إليه وسبّبها له. وذخر الله عزّ وجلّ تلك الرحمة إلى يوم القيامة، حتى يكون المردود عن حاجته هو الحاكم فيها، إن شاء صرفها إلى نفسه، وإن شاء صرفها إلى غيره »(١).

٨ ـ وقال على الله المعروف » ، لا يدخله إلا من المعروف لاخوانكم ، وكونوا من أهله ، فإنّ للجنة باباً يقال له «المعروف» ، لا يدخله إلا من اصطنع المعروف في الحياة الدنيا ، فأنّ العبد ليمشي في حاجة أخيه المؤمن فيوكل الله عزّ وجلّ به ملكين : واحد عن يمينه واَخر عن شماله ، يستغفران له ربّه ، ويدعوان بقضاء حاجته » ، ثمّ قال : « والله لرسول الله عَمَالُهُ أُسرٌ بقضاء حاجة المؤمن إذا وصلت إليه من صاحب الحاجة » (٢).

9 ـ وعنه على قال لأحد أصحابه: «يا عثمان، إنّك لو علمت ما منزلة المؤمن من ربّه، ما توانيت في حاجته، ومَن أدخل على مؤمن سروراً فقد أدخل على رسول الله عَلَيْ وقضاه حاجة المؤمن، يدفع الجنون والجذام والبرص» (٣).

1٠ ـ وعنه ﷺ ، قال : « يؤتى بعبد يوم القيامة ليست له حسنة ، فيقال له : اذكر هل لك من حسنة ؟ فيقول : ما لي من حسنة إلّا أنّ فلاناً عبدك المؤمن مرّ بي فطلب منّي ماءً يتوضّأ به ليصلّي فأعطيته ، فيدعى بذلك المؤمن فيذكّره ذلك ، فيقول : نعم يا ربّ ، فيقول الربّ تبارك وتعالى : قد غفرت لك ، ادخلوا عبدى الجنّة » (٤).

<sup>(</sup>١) الكافي: ٢٢٣/٢، باب قضاء حاجة المؤمن ، الحديث ٢١٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: ٢٢٤، الحديث ١٠/٢١٤٥.

<sup>(</sup>٣) الوسائل: ٣١٩/١٦، باب استحباب قضاء حاجة المؤمن والاهتمام بها، الحديث (٣) ١٠٩/١٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: الحديث ١٤/٢١٧٦١.

١١ ـ وقال ﷺ: «لقضاء حاجة امرئ مؤمن أحبّ إلى الله من عشرين حجّة ، كلّ حجّة ينفق فيها صاحبها مئة ألف »(١).

١٢ ـ وقال على : « مَن طاف بالبيت اسبوعاً كتب الله عزّ وجلّ له سنّة آلاف حسنة ، ومحا عنه ستّة آلاف حاجة » .

ثمّ قال: « وقضاء حاجة المؤمن أفضل من طواف وطواف » ، حتّى عدّ عشراً (٢).

# ٥ ـ برّ المؤمن وإعانته ونصحه:

ا \_عن أبي عبدالله على ، قال : «إنّ ممّا خصّ الله به المؤمن أن يعرّفه برّ إخوانه وإن قلَ ، وليس البرّ بالكثرة ؛ وذلك أنّ الله عزّ وجلّ يقول في كتابه : ﴿ وَيُوثُرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ ». ثمّ قال : « ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولُئِكَ هُمُ اللهُ عَرْ وجلّ بذلك أحبّه ، ومَن أحبّه الله تبارك وتعالى وفّاه أجره يوم القيامة بغير حساب » (٤).

٢ ـ وقال ﷺ لإسحاق بن عمّار: «أحسن يا إسحاق إلى أوليائي ما استطعت ، فما أحسن مؤمن إلى مؤمن ولا أعانه إلّا خمش وجه إبليس وقرح قلبه »(٥).

٣ ـ وعن أبى جعفر عليه ، قال : « يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة »(٦).

٤ ـ وعن أبي عبدالله على ، قال : «أيما مؤمن مشى في حاجة أخيه فلم يناصحه ،

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٣٦٣/١٦، باب استحباب اختيار قضاء حاجة المؤمن ، الحديث ٢/٢١٧٦٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: الحديث ٣/٢١٧٧٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر: الأية ٩.

<sup>(</sup>٤) الوسائل: ٣٧٧/١٦، باب استحباب البرّ بالمؤمن والتعاون على البرّ، الحديث ١/٢١٨٠٦.

<sup>(</sup>٥) المصدر المتقدّم: الحديث ٢/٢١٨٠٧.

<sup>(</sup>٦) المصدر المتقدّم: باب وجوب نصيحة المؤمن ، الحديث ٢/٢١٨١٩.

الفصل الثاني: إصلاح النفس

فقد خان الله ورسوله »(١).

٥ ـ وعنه الله ، فال : « يجب للمؤمن على المؤمن أن يناصحه »(٢).

# ٦ ـ حقوق أخرى متفرّقة

وردت في حقوق المؤمن أخبار تنضمن عدّة حقوق ، ممّا يتعذّر جمعها في عنوان واحد غير ما ذكرته ، وهو (حقوق متفرّقة) ، وسأنتقي من هذه الأخبار ما يأتى :

١ ـ عن رسول الله عَيْكِيُّ ، قال : « المؤمن مرآة أخيه يميط عنه الأذى »(٣).

وإنّما يكون مرآةً إذا ذكر له عيوبه ونصحه ليتركها ، وبهذا فقد جنّبه الأذى في الدنيا والآخرة ، أمّا إذا لم يكن كذلك وجامله ولم يذكر له عيوبه ، ولم ينصحه بتركها ، بل ربّما أطرى عليه وأغراه بما هو عليه من عيوب ، فقد غشّه وخانه ولم يكن مرآة له ، وبالتالي فهو ليس أخاً وليس مؤمناً ؛ للتلازم بين الإيمان والاخوّة في قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ (٤).

ولقول أبي عبدالله على: «المؤمن أخو المؤمن ، عينه ودليله ، لا يخونه ، ولا يظلمه ، ولا يعشه ، ولا يعده عِدةً فيخلفه »(٥).

ومن الإيمان والاخوّة أن يكشف لأخيه عبوب ليتجنّبها ولا يحدّث بها أحداً حتى لو كانت من كبائر الذنوب، ما لم يتوقّف إصلاحه على إعلام من يؤثّر عليه بتركها فيقتصر في الحديث عنه على من يرجى منه إصلاح هذا المؤمن، وإلّا فمن

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٣٨٣/١٦، باب تحريم ترك نصيحة المؤمن ومناصحته، الحديث ٢/٢١٨٢٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: باب وجوب نصيحة المؤمن ، الحديث ١/٢١٨١٧.

<sup>(</sup>٣) الوسائل: ٢١٠/١٢، باب وجوب أداء حقّ المؤمن ، الحديث ١٨/١٦١٠٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الحجرات:الآية ١٠.

<sup>(</sup>٥) الوسائل: ٢٠٥/١٢، باب وجوب أداء حقّ المؤمن ، الحديث ٦/١٦٠٩٦.

حقّه الستر عليه ما لم تخرجه هذه الذنوب عن صفة الإيمان فينتفي الحقّ بانتفاء موضوعه.

وبهذا يقول الإمام الصادق الله : « يجب للمؤمن على المؤمن أن يستر عليه سبعين كبيرة » (١).

ورقم السبعين يستعمل في لغة العرب للمبالغة في الكثرة لا للتحديد بهذا العدد ، رمنه قوله تعالى : ﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ وَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ (٢).

هذا كلّه إذا ثبت عليه صدور عدد من الكبائر ، فعندئذٍ يجب الستر عليه وتنبيهه ونصحه والاستعانة بالمؤمنين عليه ليقلع عنها ، وحينئذٍ نكون مرآته النقيّة التي تكشف له عيوبه بستر وصمت عن التشهير به ، وبذلك نميط عنه الأذى .

أمّا لمجرّد سماع أو استماع أقاويل النّاس فيه فإشاعة هذه الأقاويل عنه ممّا حذّر عنها القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٣).

بل إنّ حقّ المؤمن على المؤمن أن لا يصدّق النّاس في أقاويلهم عن أخيه ، فضلاً عن تحريم إشاعة هذه الأقاويل .

فعن أمير المؤمنين على ، قال : «أيها النّاس ، مَن عرف من أخيه وثيقة دين وسداد طريق فلا يسمعن فيه أقاويل الرجال . أما أنّه قد يرمى الرامي وتخطئ السهام ، ويحيل الكلام وباطل ذلك يبور ، والله سميع وشهيد ، أما إنّه ما بين الحق والباطل إلّا أربع أصابع » ، وجمع أصابعه ووضعها بين أذنه وعينه ، ثمّ قال : «الباطل أن تقول سمعت ،

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٣٧٩/١٦، باب وجوب الستر على المؤمن ، الحديث ١/٢١٨١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة:الآية ٨٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النور: الآية ١٩.

الفصل الثاني: إصلاح النفس

والحقّ أن تقول رأيت »(١).

وقال ﷺ : « ليس من العدل القضاء على الثقة بالظنّ »<sup>(٢)</sup>.

وقال على الله علمة خرجت من أخيك سوء وأنت تجد لها في الخير محتملاً »(٣).

وكما أنّ المؤمن مرآة أخيه ، فهذه الأحاديث أيضاً مرآة يُرى فيها الإيمان ، فمن لم يجد نفسه في إطارها فليصلح نفسه ويستغفر الله من ذنبه ويتوب منه إلى ربّه علّه يسترجع صفة الإيمان إن كانت فيه سابقاً ، وكما أنّ هذه الأحاديث مراثي ، فكذا الأحاديث الآتية :

٢ ـ عن أبي جعفر ﷺ ، قال : « من حقّ المؤمن على أخيه المؤمن : أن يشبع جوعته ، ويواري عورته ، ويفرّج عنه كربته ، ويقضي دَينه ، فإذا مات خلفه في أهله وولده (3).

٣ ـ وعن أبي عبدالله على ، قال : «إنّ من حقّ المؤمن على المؤمن : المودّة له في صدره ، والمواساة له في ماله ، والخلف له في أهله ، والنصرة له على مَن ظلمه ، وإن كان نافلة في المسلمين وكان غائباً أخذ له بنصيبه ، وإذا مات الزيارة إلى قبره ، وأن لا يظلمه ، وأن لا يغشّه ، وأن لا يخونه ، وأن لا يخذله ، وأن لا يكذبه ، وأن لا يقول له أفّ ، وإذا قال له أفّ فليس بينهما ولاية ، وإذا قال له : أنت عدوّي فقد كفر أحدهما ، وإذا اتّهمه إنماث الإيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء » (٥).

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الخطبة ١٤١، من كلام له ﷺ في النهي عن سماع الغيبة، وفي الفرق بين الحقّ والباطل.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: ٥٠٧، حِكَم أمير المؤمنين عليُّك ، الرقم ٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: ٥٣٨، الرقم ٣٦٠.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ١٩٧/٢، باب حقّ المؤمن على أخيه وأداء حقّه، الحديث ١/٢٠٤٨.

<sup>(</sup>٥) المصدر المتقدّم: الحديث ٧/٢٠٥٤.

2 ـ وعن أبي عبدالله عليه أيضاً في جواب سؤال المعلّى بن خنيس عن حق المؤمن ؟ قال: «سبعون حقاً لا أخبرك إلا بسبعة ، فإني عليك مشفق ، أخشى أن لا تحتمل ». فقلت: بلى إن شاء الله ، فقال: «لا تشبع ويجوع ، ولا تكتسي ويعرى ، وتكون دليله ، وقميصه الذي يلبسه ، ولسانه الذي يتكلّم به ، وتحبّ له ما تحبّ لنفسك ، وإن كانت لك جارية بعثتها لتمهد فراشه ، وتسعى في حواثجه بالليل والنهار ، فإذا فعلتَ ذلك وصلتَ ولايتك بولايتنا ، وولايتنا بولاية الله » (١).

٥ ـ وعنه ﷺ ، قال : قال رسول الله ﷺ : « للمؤمن على المؤمن سبعة حقوق واجبة من الله عزّ وجلّ : الإجلال له في غيبته ، والودّ له في صدره ، والمواساة له في ماله ، وأن يحرّم غيبته ، وأن يعوده في مرضه ، وأن يشيّع جنازته ، وأن لا يقول فيه بعد موته إلّا خيراً » (٢).

٦- وعن أبي عبدالله على ، قال : « ما عُبد الله بشيء أفضل من أداء حق المؤمن » (٣).
٧- وعن أبان بن تغلب ، قال : «كنت أطوف مع أبي عبدالله على ، فعرض لي رجل من أصحابنا كان سألني الذهاب معه في حاجته فأشار إليَّ ، فرآه أبو عبدالله على ، فقال : يا ابان ، إيّاك يريد هذا؟ . قلت : نعم . قال : هو مثل ما أنت عليه ؟ . قلت : نعم . قال : ها ابان ، إيّاك يريد هذا؟ . قلت : وإن كان طواف الفريضة ؟ قال : نعم . قال : فاذهب إليه واقطع الطواف . قلت : وإن كان طواف الفريضة ؟ قال : نعم . قال : فذهبت معه ، ثمّ دخلت عليه بعد فسألته عن حقّ المؤمن ؟ فقال : دعه لا ترده ، فلم أزل أرد عليه ، قال : يا ابان ، تقاسمه شطر مالك ، ثمّ نظر إليّ فرآى ما دخلني فقال : يا ابان ، تقاسمه شطر مالك ، ثمّ نظر إليّ فرآى ما دخلني فقال : يا ابان ، تقاسمه شطر مالك ، ثمّ نظر إليّ فرآى ما دخلني فقال : يا ابان ، قال تؤثره وإنّما تؤثره إذا أنت أعطيته من النصف الآخر (٤) .

<sup>(</sup>١) الكافى: ٢٠٢/٢، باب حقّ المؤمن على أخيه وأداء حقّه ، الحديث ١٤/٢٠٦١.

<sup>(</sup>٢) الوسائل: ٢٠٨/١٢، باب وجوب أداء حقّ المؤمن ، الحديث ١٣/١٦١٠٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: الحديث ١/١٦٠٩١.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: الحديث ١٦/١٦١٠٦.

هذه جملة من حقوق المؤمن ، وكما هي له فهي عليه أيضاً لغيره من إخوانه المؤمنين ، ومن أقبح الخصال أن يستوفي الرجل حقّه ولا يوفي الآخرين حقوقهم .

قال الإمام الصادق على فيما روي عنه: «ما أقبح بالرجل أن يعرف أخوه حقه، ولا يعرف حقر أخيه»(١).

وقال طلي المؤمن أقامه الله خمس حقاً من حقوق أخيه -: «إنّ مَن حبس حقّ المؤمن أقامه الله خمسمائة عام على رجليه ، حتى يسيل من عرقه أودية ، ثمّ ينادي مناد من عند الله جلّ جلاله ، هذا الظالم الذي حبس عن الله حقّه ، قال: فيوبّخ أربعين عاماً ، ثمّ يؤمر به إلى نار جهنّم »(٢).

أقول: هذا عقاب من حبس حقّ المؤمن ، فكيف بمن حبس حقّ الله عزّ وجلّ وحقّ رسوله عَيَّالُهُ وحقّ آل بيته: ؟ ثمّ كيف يكون عقاب مَن آذاه أو أهانه أو انتقصه أو ما إلى ذلك ممّا نهى الله عنه ؟ أعاذنا الله جميعاً من المهلكات!!

ولكن الدعاء ليس دعاء القلم ولا دعاء اللسان ، وإنّما هو دعاء القلب ، وآية صدقة : العمل على أداء هذه الحقوق ، ولو كان الدعاء قائماً مقام العمل لبطل العمل واكتفى المقصّرون بدعاء اللسان .

هذا ، وكما وجبت للمؤمن حقوق ، فقد حرّمت بحقّه أفعال تتنافى وماكرّمه الله تعالى به ، وقد وزّعت ما ورد من الأخبار التي اخترتها فيما يحرم بحقّه على العناوين التالية :

# ١ \_ هجر المؤمن بدون موجب:

١ - عن رسول الله عَيْدُ ، قال : « لا يحلّ لمسلم أن يهجر أخاه ثلاثة أيّام ، والسابق

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٢١٠/١٢، باب وجوب أداء حقّ المؤمن ، الحديث ١٧/١٦١٠٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: ٢١٠، الحديث ٢٠/١٦١١٠.

سبق إلى الجنّة (١)، أي السابق إلى قطع الهجر باللقاء.

٢ ـ وعنه عَيَّالُهُ ، قال : « لا يحلّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة »(٢).

ولا منافاة بين التحديدين في هذين الخبرين ، فحيث لا يحلّ الهجر ثلاثة ، لا يحلّ فوق الثلاثة ، لا سيّما على القول بانتفاء مفهوم العدد ، أي لا يلزم من قوله عَلَيْ : « لا يحلّ فوق ثلاثة » ، أنّه يحلّ دونها ، كي يلزم منافاة هذا المفهوم للحديث الآخر المحرّم للثلاثة .

ويمكن \_على القول بمفهوم العدد وحجّيّته \_ أن يكون حديث الثلاثة ناظراً إلى الهجر دون مبرّر، وحديث ما فوق الثلاثة ناظراً إلى الهجر الحاصل بمبرّر، فيكون ما بعد الثلاثة حينئذٍ محرّماً ولو مع المبرّر، وإن كان ما دونها جائزاً معه.

ويؤيّد هذا الوجه:

٣ ـ ما ورد في حديث المناهي عن الإمام الصادق على ، قال : «إنَّ رسول الله عَلَيْهُ : نهى عن الهجران ، فمن كان لا بد فاعلاً ، فلا يهجر أخاه أكثر من ثلاثة أيّام ، فمن كان هاجراً لأخيه أكثر من ذلك ، كانت النّار أوْلى به "(٣).

ولا غرابة في هذا النوع من العقوبة على هجر المؤمن؛ لأنّ الهجر عزم على القطيعة وإعراض عن التواصل ، وهو ينافي الاخوّة ، وبالتالي فهو ينافي الإيمان؛ لأنّ هجر المؤمن لصفته لا لذاته كما تقدّم من لحاظ الوصف العنواني في موضوع الحقّ ثبوتاً وسلباً.

#### ٢ ـ إذلال المؤمن واحتقاره:

١ ـ عن أبي عبدالله عليه ، قال : قال رسول الله عَلَيْلَهُ : قال الله عزّ وجلّ : « مَن استذلّ

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٢٦٣/١٢، باب تحريم هجر المؤمن بغير موجب، الحديث ١١/١٦٢٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: الحديث ٧/١٦٢٥٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: ٢٦٢ ، الحديث ٨/١٦٢٥٨.

عبدي المؤمن ، فقد بارزني بالمحاربة »(١).

وقال: «وليأذن بحرب منّي مَن أذلّ عبدي المؤمن ، وليأمن غضبي مَن أكرم عبدي المؤمن (7).

وقال : « قد نابذني مَن أَذَلَ عبدي المؤمن  $^{(7)}$ .

٢ ـ وعن الرضاطي ، عن آبائه المين : أنّ رسول الله تَبَيَل ، قال : « مَن استذلّ مؤمناً أو حقره لفقره أو قلّة ذات يده ، شهره الله يوم القيامة » . وفي رواية : « على رؤوس الأشهاد » (٤٠).

٣-عن أبي عبدالله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عن الله عن محقر مؤمناً مسكيناً أو غير مسكين ـ لم يزل الله عز وجلّ حاقراً له ماقتاً حتى يرجع عن محقرته إيّاه »(٥).

#### ٣ ـ إيذاء المؤمن وإهانته:

١ ـ عن أبي عبدالله على ، قال : «يقول الله عزّ وجلّ : «ليأذن بحرب متّى مَنْ أذلّ عبدي المؤمن ، وليأمن غضبى مَن أكرم عبدي المؤمن » (٦) .

٢ ـ وعن أبي جعفر على ، قال : «لمّا أسري بالنبيّ عَلَى ، قال : يا ربّ ، ما حال المؤمن عندك ؟ قال : يا محمّد ، مَن أهان لي وليّاً فقد بارزني بالمحاربة ، وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي »(٧).

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٢٧٠/١٢ ، باب تحريم إذلال المؤمن واحتقاره ، الحديث ٦٢٨٠ ٣/١.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: الحديث ١/١٦٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: الحديث ٦/١٦٢٨٣.

<sup>(</sup>٤) عيون أخبار الرضاط الله : ٣٣/٢، باب ٣١: باب فيما جاء عن الرضاط الله من الأخبار المجموعة ، الحديث ٥٨.

<sup>(</sup>٥) الوسائل: ٢٧٠/١٢، باب تحريم إذلال المؤمن واحتقاره، الحديث ٦٢٨٢ ١/٥.

<sup>(</sup>٦) المصدر المتقدّم: الحديث ١/١٦٢٧٨.

<sup>(</sup>٧) المصدر المتقدّم: باب تحريم إهانة المؤمن وخذلانه ، الحديث ١/١٦٢٦٦.

وتفيد الإجابة عن السؤال عن حال المؤمن بد: « مَن أهان لمي وليّاً » ، فأنّ المؤمن هو الولي ، ومعنى الوليّ ما ورد في خبر آخر عن أبي عبدالله عليه ، قال : قال رسول الله عَلَيْه الله عنه الله عنه الله عنه أن عن وراء الحجاب ما أوحى ، وشافهني أن قال لي : يا محمد ، مَن أذل لي وليّا فقد أرصد لي بالمحاربة ، ومَن حاربني حاربته . قلت : يا ربّ ، ومَن وليّك هذا ؟ فقد علمت أنّ مَن حاربك حاربته . فقال : ذاك مَن أخذت ميثاقه لك ولوصيّك ولذريّتكما بالولاية »(١).

# ٤ \_ الاستخفاف بالمؤمن:

فعن أبي عبدالله على ، قال ـ في حديث مع نفر ممّن حضر مجلسه ـ: «ما لكم تستخفّون بنا؟». فقام إليه رجل من خراسان فقال: معاذ لوجه الله أن نستخفّ بك أو بشيء من أمرك . فقال: «بلى ، إنّك أحد من استخفّ بي »! فقال: معاذ لوجه الله أن استخفّ بك . فقال له: «ويحك ، ألم تسمع فلاناً ـ ونحن بقرب الجحفة ـ وهو يقول لك: احملني قدر ميل ، فقد والله عييت . والله ، ما رفعت به رأساً ، لقد استخففت به ، ومن استخفّ بمؤمن فبنا استخفّ ، وضيّع حرمة الله عزّ وجلّ »(٢).

والرواية تذكر من مصاديق الاستخفاف الإعراض عن إجابة طالب الحاجة ، وهو واحد من كثير ، ويجمع المصاديق كلّها عنوان أن لا يرى له وزناً معنوياً فلا يبالي به ، والحال أنّ فيه صفة الإيمان التي بها يمتاز المقرّبون من الله سبحانه ، فالاستخفاف بالمؤمن استخفاف بصفة الإيمان ، لذا فهو من الكبائر .

# ٥ \_ إحصاء عثراته وتعييره وتأنيبه:

١ - عن أبي جعفر عليه ، قال : « إنَّ أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أن يؤاخي الرجل

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٢٧٠/١٢، باب تحريم إذلال المؤمن واحتقاره ، الحديث ٢/١٦٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) الوسائل: ٢٧٢/١٢ ، باب تحريم الاستخفاف بالمؤمن ، الحديث ١/١٦٢٨٦.

الفصل الثاني: إصلاح النفس

474

الرجل على الدين فيحصي عليه زلاته ليعنفه بها يوماً ما "(١).

٢ ـ وعن أبي عبدالله على ، قال : « أبعد ما يكون العبد من الله أن يكون الرجل يؤاخي الرجل وهو يحفظ زلاته ، فيعيّره بها يوماً ما »(٢).

٣ ـ وعنه ﷺ ، قال : «أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يؤاخي الرجل الرجل على دينه ، فيحصى عليه عثراته وزلاته ليعيّره بها يوماً ما »(٣).

٤ ـ وقال طلي : « مَن عير مؤمنا بذنبٍ لم يمت حتّى يركبه » (٤).

٥ ـ وعنه ﷺ ، قال : قال رسول الله ﷺ : « مَن أَذَاع فاحشة كان كمبتدئها ، ومَن عير مؤمناً بشيء لم يمت حتى يركبه »(٥)

٦ ـ وعنه على ، قال : « مَن أَنَّب مؤمناً أُنَّبه الله عزَّ وجلَّ في الدنيا والآخرة » (٦).

وقال ﷺ : « مَن لقي أخاه بما يؤنَّبه أنَّبه الله في الدنيا والآخرة » (٧).

#### ٦ ـ إذاعة سره ورواية ما يعيبه:

١ ـ روى عبدالله بن سنان ، قال : «قلت لأبي عبدالله المثلة : عـ ورة الموّمن عـ لى المؤمن حرام؟ قال : نعم . قلت : يعني سفالته ؟ قال : ليس هو حيث تذهب ، إنّما هو إذاعة سرّه » (^^).

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٢٧٤/١٢ ، باب تحريم إحصاء عثرات المؤمن ، الحديث ٢/١٦٢٩٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: الحديث ١/١٦٢٩١.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: الحديث ١٦٢٩٤/٤.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٢/٥٧٤، باب التعيير، الحديث ٣/٢٧٤٤.

<sup>(</sup>٥) المصدر المتقدّم: الحديث ٢/٢٧٤٣.

<sup>(</sup>٦) الوسائل: ٢٧٧/١٦ ، باب تحريم تعيير المؤمن وتأنيبه ، الحديث ٣/١٦٢٩٧.

<sup>(</sup>٧) المصدر المتقدّم: الحديث ٤/١٦٢٩٨.

<sup>(</sup>٨) المحاسن: ١٠٤/١، باب ٤٣: عقاب من تتبّع عثرة المؤمن ، الحديث ٨٣.

٢ ـ وعن أبي عبدالله على ، قال: « مَن روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروّته ليسقط من أعين النّاس ، أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان ، فلا يقبله الشيطان » (١).

٣ ـ وقال ﷺ في معنى الحديث الوارد: «عورة المؤمن على المؤمن حرام»، قال: «ما هو أن تنكشف فترى منه شيئاً، إنّما هو أن تروي عليه أو تعيبه »(٢).

٤ ـ وعن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن موسى الله ، قال : قلت له : جعلت فداك ، الرجل من إخواني يبلغني عنه الشيء الذي أكرهه ، فأسأله عنه فينكر ذلك ، وقد أخبرني عنه قوم ثقات ؟ فقال لي : « يا محمّد ، كذّب سمعك وبصرك عن أخيك ، فإن شهد عندك خمسون قسامة وقال لك قولاً فصدّقه وكذّبهم ، ولا تذيعن عليه شيئاً تشينه به وتهدم به مروءته فتكون من الذين قال الله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفُاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ (٣) (٤).

# ٧ ـ سبّه وطعنه:

١ - عن أبي جعفر على ، قال : قال رسول الله عَلَيْلَ : « سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر ، وأكل لحمه معصية لله ، وحرمة ماله كحرمة دمه » (٥).

٢ - وعنه علي ، قال : قال رسول الله عَلَي : «سياب المؤمن كالمشرف على الهلكة »(٦).

٣ ـ وقال الله : « ما شهد رجل على رجل بكفر قط إلّا باء به أحدهما ، إن كان

<sup>(</sup>١) الكافى: ٣٦٧/٢، باب الرواية على المؤمن ، الحديث ٣٦٧/٢.

<sup>(</sup>٢) الكافى: ٢٩٥/١٢، باب تحريم إذاعة سرّ المؤمن ، الحديث ٣/١٦٣٤٢.

<sup>(</sup>٣) سورة النُّور: الآية ١٩.

<sup>(</sup>٤) الوسائل: ٢٩٥/١٢، باب تحريم إذاعة سرّ المؤمن ، الحديث ٤/١٦٣٤٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر المتقدّم: ١٨١، باب تحريم اغتياب المؤمن ، الحديث ١٢/١٦٣١.

<sup>(</sup>٦) المصدر المتقدّم: ٢٩٨، باب تحريم سبّ المؤمن ، الحديث ٢٩٨٠.٤.

شهد على كافر صدق ، وإن كان مؤمناً رجع الكفر عليه ، فإيّاكم والطعن على المؤمنين »(١).

٤ ـ وعنه ﷺ ، قال : « ما من إنسان يطعن في عين مؤمن إلا مات بشر ميتة ،
 وكان قمناً أن لا يرجع إلى خير» (٢).

٥ ـ عن أبي عبدالله على الله على الله عنه المؤمن أفّ خرج من ولايته ، وإذا قال أنت عدوي كفر أحدهما ، ولا يقبل الله من مؤمن عملاً وهو يضمر على أخيه سوءاً "(").

٦ ـ وعنه ﷺ ، قال : « إِنَّ الله عزَ وجلَ خلق المؤمنين من نور عظمته وجلال كبريائه ، فمن طعن عليهم وردَّ عليهم فقد ردَّ على الله في عرشه ، وليس من الله في شيء ، وإنما هو شرك الشيطان ، (٤).

# ٨ ـ اتَّهام المؤمن وإخافته والإعانة عليه:

ا ـعن أمير المؤمنين على ، قال: «ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه ، ولا تظنّن بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت تبجد لها في الخير محملاً »(٥).

۲ ـ وعن أبي عبدالله المله المالة ، « مَن اتّهم أخاه في دينه فلا حرمة بينهما ، ومَن عامل أخاه بمثل ما عامل به النّاس فهو برىء ممّا ينتحل »(٦).

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٢٩٨/١٢، باب تحريم الطعن على المؤمن ، الحديث ٢٩٨/١٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: الحديث ٣/١٦٣٥٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: ٢٩٩، الحديث ٢/١٦٣٥٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: ٣٠٠ الحديث ٤/١٦٣٥٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر المتقدّم: ٣٠٢، باب تحريم تهمة المؤمن وسوء الظنّ به، الحديث ٣/١٦٣٦١.

<sup>(</sup>٦) المصدر المتقدّم: الحديث ٢/١٦٣٦٠.

٣ ـ وعنه ﷺ ، قال : «إذا اتّهم المؤمن أخاه إنماث الإيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء » (١).

٤ ـ وقال ﷺ: « مَن روّع مؤمناً بسلطان ليصيبه منه مكروه فلم يصبه فهو في النّار ، ومَن روّع مؤمناً بسلطان ليصيبه منه مكروه فأصابه ، فهو مع فرعون وآل فرعون في النّار » (٢).

٥ ـ وعنه على ، قال : قال رسول الله عَلَيْنَ : « مَن نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها ، أخافه الله عزّ وجلّ يوم لا ظلّ إلا ظلّه " ( ) .

٦ ـ وعنه ﷺ ، قال : « مَن أعان على مؤمن بشطر كلمة لقي الله عزّ وجلّ وبين عينينه مكتوب : آيس من رحمة الله » ( ٤ ) .

# ٩ ـ البهتان على المؤمن:

١ ـ عن رسول الله عَيَّالُهُ ، قال : « مَن بهت مؤمناً أو مؤمنة ، أو قال فيه ما ليس فيه ، أقامه الله يوم القيامة على تلَّ من نار حتى يخرج ممّا قال فيه »(٥).

٢ ـ وعن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله على ، قال : « مَن بهت مؤمناً أو مؤمنة بما ليس فيه بعثه الله في طينة خبال حتى يخرج مما قال » .

قلت: وما طينة خبال ؟ قال: «صديد يخرج من فروج المومسات ،(٦).

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٣٠٢/١٢، باب تحريم تهمة المؤمن وسوء الظنّ به ، الحديث ١/١٦٣٥٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: باب تحريم إخافة المؤمن ولو بالنظر ، الحديث ٢/١٦٣٦٣.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٣٧٥/٢، باب من أخاف مؤمناً ، الحديث ١/٢٧٨٩.

<sup>(</sup>٤) الوسائل: ٣٠٤/١٢، باب تحريم المعونة على قتل المؤمن وأذاه ، الحديث ٢/١٦٣٦٦.

<sup>(</sup>٥) المصدر المتقدّم: باب تحريم البهتان على المؤمن والمؤمنة ، الحديث ٢/١٦٣٢٣.

<sup>(</sup>٦) المصدر المتقدّم: الحديث ١/١٦٣٢٢.

# ١٠ ـ غيبة المؤمن:

الغيبة من كبائر الذنوب إجماعاً ، وهي أشدّ من الزنا ، كما في الحديث عن رسول الله يَكُلُلُهُ (١) ، وهي وإن لم تكن أشدّ من البهتان وأمثاله ممّا هو محرّم بحق المؤمن ، إلا أنّ تهاون النّاس فيها مع كبير جرمها بحيث يندر من نزّه نفسه منها أو من استماعها ، دعاني أن أتناولها بشيء من التفصيل ، عسى أن ينتفع به من ينتفع ، وسأتحدّث عن حدّها وحكمها ومستثنياتها واستماعها وسماعها وتكفيرها.

#### ١ / حدّها:

#### الغيبة لغة واصطلاحاً:

قيل إنّ معناها: «أن يتكلّم خلف إنسان مستور بما يغمّه لو سمعه »(٢).

ويقال : « غابَهُ غيبة واغتابه اغتياباً ، أي عابه وذكره بما فيه من السوء  $(^{"})$ .

وعرّفها البعض بـ « ذكر العيب بظهر الغيب على وجه تمنع الحكمة منه »(٤).

وفي الحديث : «إذا ذكرت الرجل بما فيه ممّا يكرهه الله فقد اغتبته ، وإذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهته »(٥).

في حديث آخر: الغيبة: «ذكرك أخاك بما يكره»(٦).

ويلاحظ على هذه التعريفات أنّ بعضها فيه من الإطلاق ما يحتاج إلى التقييد،

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٢٨٠/١٢ ، باب تحريم اغتياب المؤمن ولوكان صدقاً ، الحديث ٩/١٦٣٠٨.

<sup>(</sup>٢) مختار الصحاح: ٥٧٨ ، مادة «غي ب».

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط: ١٢١، مادة «غيب».

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان: ٢٢٨/٩ ، تفسير الآية ١٢ من سورة الحجرات.

<sup>(</sup>٥) المصدر المتقدّم.

<sup>(</sup>٦) الوسائل: ٢٨١/١٢ ، باب تحريم اغتياب المؤمن ولوكان صدقاً ، الحديث ٩/١٦٣٠٨.

فالتعريف الأوّل يشمل ما لو تكلّم خلف إنسان بما يغمّه لو سمعه ، غير أنّ الكلام إن كان نوعاً من الفحش والمنكر وليس فيه ذكر لهذا الإنسان من قريب أو بعيد ، فهو كلام يغمّ الإنسان المؤمن لكراهته لكلّ منكر ، إلّا أنّه ليس غيبة قطعاً .

والتعريف الثاني فيه إطلاق الضمير يشمل الإنسان وغير الإنسان حتى الجماد، كما أنّه يشمل الغائب والحاضر معاً، والحال أنّ الغيبة مختصّة بالإنسان الغائب.

أمّا التعريف الثالث فهو وإن تخلّص من هذه الإطلاقات بقيد «على وجه تمنع الحكمة منه»، إلّا أنّ هذا التقييد لم يحدّد صورة الغيبة إلّا لدى من يميّز ما تمنع الحكمة منه، وهو ما يتوقّف على معرفة أحكام الغيبة ومستثنياتها قبل معرفة موضوعها.

والحديثان الشريفان مفادهما واحد؛ لأنّ الأوّل منهما قيّد ذِكر الرجل بما يكرهه الله ، وثانيهما قيّد الذّكر بما يكرهه أخوه ، وإذا علمنا بالتلازم بين الإخوّة والإيمان من قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ (١) علمنا أنّ الغيبة حكما عرّفها بعض الفقهاء ـ: «أن يُذكر المؤمن بعيب في غيبته » (٢)؛ لدلالة أخبار كثيرة على أنّ المحرّم من الغيبة هو غيبة المؤمن ، فغير المؤمن ممّن خرج بفسقه عن الإيمان لا حرمة له ، بل يخرج ذكره موضوعاً عن عنوان الغيبة في الاصطلاح ؛ لما روي عن الإمام الصادق المنظم أنّه قال : «إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة » (٣). ومَن تجاوز الفسق إلى الكفر وغيره كان خروجه بالأولويّة .

والغيبة بمقتضى الحديثين السابقين والتعريف الذي نقلته عن بعض الفقهاء ، تشمل العيب الذي فيه وما ليس فيه ، وفي الأخبار ما يفيد هذا الشمول أيضاً .

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات: الآية ١٠.

<sup>(</sup>٢) راجع منهاج الصالحين / السيّد الخوثي: ١١/١، في ذكر الكبائر.

<sup>(</sup>٣) الوسائل: ٢٨٩/١٢، باب المواضع التي تجوز فيها الغيبة ، الحديث ٤/١٦٣٢٧.

فعن رسول الله ﷺ ، قال: « مَن اغتاب مؤمناً بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة أبداً ، ومَن اغتاب مؤمناً بما ليس فيه فقد انقطعت العصمة بينهما ، وكان المغتاب في النّار خالداً فيها وبسُ المصير »(١).

إلّا أنّ ذكر المؤمن بما ليس فيه وإنكان غيبة بمعناها العام ـكما دلّت عليه بعض النصوص اللغوية ـ إلّا أنّه قد تحوّل إلى ما هو أعظم منها بالافتراء والبهت حتّى صار حقيقة أخرى أخصّ من الغيبة ، أطلقت عليها بعض الأخبار اسم (البهتان).

فعن رسول الله عَلَيْكُ قال في وصيّته لأبي ذرّ الله عَلَيْكُ إذا ذكرته بما هو فيه فقد اغتبته ، وإذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهته »(٢).

وعن الإمام الصادق الله ، قال فيما روي عنه .: «إنّ من الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه ، وإنّ من البهتان أن تقول في أخيك ما ليس فيه "(٣).

والمحصّل من مجموع هذه النصوص أنّ تعريف الغيبة هو: « ذكر المؤمن بعيبه أو بعيب ما يتعلّق به في غيبته ، سواء أكان بقصد الانتقاص أم لم يكن ، وسواء أكان العيب في بدنه ، أم في خلقه ، أم في فعله ، أم في قوله ، أم في دينه ، أم في دنياه ، أم في غير ذلك ممّا يكون عيباً مستوراً عن النّاس ، كما لا فرق في الذّكر بين أن يكون بالقول أم بالفعل الحاكي عن وجود العيب »(٤).

أمّا ما ورد في تعريفات أخرى مختلفة عن الفقهاء فيرجع إلى اختلاف مصادين الغيبة عندهم سعة وضيقاً (٥).

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٢٨/٥٨١، باب تحريم اغتياب المؤمن ولوكان صدقاً ، الحديث ٢٠/١٦٣١٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: ٢٨١ ، الحديث ٩/١٦٣٠٨.

<sup>(</sup>٣) الوسائل: ٢٨٢/١٢ ، الحديث ١٤/١٦٣١٣.

<sup>(</sup>٤) منهاج الصالحين / السيّد الخوئي: ١١/١ ، في ذكر الكبائر.

<sup>(</sup>٥) راجع كشف الريبة / الشهيد الثاني: ٥.

# ٢ / حكم الغيبة:

الغيبة من كبائر الذنوب، وقد نصّ الكتاب المجيد والسنّة المتواترة فضلاً عن إجماع المسلمين على تحريمها.

فمن الكتاب المجيد (١):

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرهْتُمُوهُ ﴾ (٢).

ومن الأخبار:

١ ـ عن رسول الله ﷺ، قال: «المؤمن حرام على المؤمن: أن يظلمه، أو يخذله، أو يغتابه، أو يدفعه دفعة "(٣).

٢ ـ وعنه عَيْنُ ، قال : « الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم من الآكلة في جوفه » (٤).

٣ ـ وقال عَلَيْ ، قال : «الغيبة أشد من الزنا» ، فقيل : يا رسول الله ، ولِمَ ذلك ؟ قال : «أمّا صاحب النيبة فيتوب فلا يتوب الله عليه ، وأمّا صاحب الغيبة فيتوب فلا يتوب الله عليه ، حتّى يكون صاحبه الذي يحلّه »(٥).

ع ـ وقال عَبَيْنَ في وصيته لأبي ذرّ الله : « يا أبا ذرّ ، إيّاك والغيبة ، فإنّ الغيبة أشدّ من الزنا » ، قلت : لِم ذاك يا رسول الله عَبَالَةُ ؟ قال : « لأنّ الرجل يزني فيتوب إلى الله فيتوب

<sup>(</sup>١) من الفقهاء من استفاد الحكم بتحريم الغيبة أيضاً من الآية : ﴿ لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ ﴾ [سورة النساء: الآية ١٤٨] .

ومن آية: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [سورة ق: الآية ١٨].

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات: الآية ١٢.

<sup>(</sup>٣) الوسائل: ٢٧٨/١٦، باب تحريم اغتياب المؤمن ولوكان صدقاً ، الحديث ١/١٦٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: الحديث ٧/١٦٣٠٦.

<sup>(</sup>٥) المصدر المتقدّم: الحديث ١٨/١٦٣١٧.

الله عليه ، والغيبة لا تُغفر حتّى يغفرها صاحبه. يا أبا ذرّ ، سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر ، وأكل لحمه من معاصى الله ، وحرمة ماله كحرمة دمه ،

قلت: يا رسول الله ، وما الغيبة ؟ قال: « ذكرك أخاك بما يكره ». قلت: يا رسول الله ، فإن كان فيه الذي يذكر به ؟ قال: « إعلم أنك إذا ذكرته بما هو فيه فقد اغتبته ، وإذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهته » (١).

٥ ـ وعن أمير المؤمنين عليه ، قال : «كذب مَن زعم أنّه ولد من حلال وهو يأكل لحوم النّاس بالغيبة »(٢).

٦ ـ وعنه على ، قال : « اجتنب الغيبة فإنّها أدام كلاب النار » (٣).

٧ ـ وعن أبي جعفر لله ، قال: «المسلم أخو المسلم هو عينه ومسرآته ودليله، لا يخونه، ولا يخدعه، ولا يظلمه، ولا يكذّبه، ولا يغتابه»(٤).

٨ ـ وعن أبي عبدالله الله ، قال : « مَن قال في مؤمن ما رأته عيناه ، وسمعته أذناه ، فهو من الذين قال الله عزّ وجلّ فيهم : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ (٥) » (٦).

٩ - وعن أبي جعفر عليه ، قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : «المؤمن من اثتمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم ، والمسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه ، والمهاجر من هجر السيّئات وترك ما حرم الله ، والمؤمن حرام على المؤمن أن يظلمه ، أو يحذله ،

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٢٨٠/١٢، باب تحريم اغتياب المؤمن ولوكان صدقاً ، الحديث ٩/٦٣٠٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: الحديث ١٦/١٦٣١٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: الحديث ١٦/١٦٣١٥.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ١٩٥/٢، باب اخوّة المؤمنين بعضهم لبعض، الحديث ٢٠٣٨.

<sup>(</sup>٥) سورة النور: الآية ١٩.

<sup>(</sup>٦) الكافي: ٣٦٦/٢، باب الغيبة والبهت ، الحديث ٢/٢٧٤٧.

أو بغتايه ، أو بدفعه دفعة ، (١).

١٠ ـ وعن الصادق جعفر بن محمّد الله ، قال: «علامات ولد الزنا ثلاث: سوء المحضر، والحنين إلى الزنا، وبغضنا أهل البيت »(٢).

١١ \_ وقال الله فيما روي عنه: « مَن اغتاب أَخاه المؤمن من غير ترة بينهما فهو شرك شيطان » (٣).

١٢ ـ وعنه الله ، قال : « الغيبة حرام على كلّ مسلم ، وأنّها لتأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب » (٤) .

هذا وأتذكّر مقولة للشهيد الثاني ﴿ في مقدّمة كتابه (كشف الريبة في أحكام الغيبة)، مضمونها: إنّ من يروي هذه الأخبار أو يقرؤها وهو يثق بصدورها، وبخاصّة الخبر المتضمّن: «الغيبة أشدّ من الزنا»، ومع ذلك تجده يُقدم على الغيبة ولا يُقدم على الزنا، وهذا ما يكشف عن أنّ مقياسه في عظم الذنب هو النّاس وليس الله تعالى!!إذ لوكان مقياسه هو الله لأقدم على ما هو الأدنى عنده وهو الزنا، دون ما هو أعظم وهو الغيبة، ومن كان كذلك فعبادته للنّاس لا لله عزّ وجلّ ، هي للنّاس من حيث الدواعي ، وهي للنّاس كذلك بانتقال حسناته إليهم باغتيابه لهم .

فعن رسول الله ﷺ: « يؤتى بأحد يوم القيامة يوقف بين يدي الله ويدفع إليه كتابه فلا يرى حسناته ، فيقول: إلهي ، ليس هذا كتابي ، فإتي لا أرى فيها طاعتي ، فيقال: إنّ ربّك لا يضلّ ولا ينسى ، ذهب عملك باغتياب النّاس ، ثمّ يـؤتى بـآخر ويـدفع إليـه

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٢٧٨/١٢، باب تحريم اغتياب المؤمن ولوكان صدقاً ، الحديث ١/١٦٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: الحديث ١٥/١٦٣١٤.

<sup>(</sup>٣) الوسائل: ٣٤٤/١٥، باب جملة ممّا ينبغي تركه من الخصال المحرّمة ، الحديث ١٥/٢٠٦٩٨.

<sup>(</sup>٤) كشف الريبة / الشهيد الثاني: ٩.

كتابه ، فيرى فيه طاعات كثيرة ، فيقول: إلهي ، ما هذا كتابي ، فإنّي ما عملت هذه الطاعات ، فيقول: إنّ فلاناً اغتابك فدفعت حسناته إليك »(١).

#### ٣/ مستثنيات الغيبة

بعد أن مرّ بنا أنّ الغيبة في المصطلح الفقهي إنّما هي ذكر المؤمن في غيبته ...الخ ، تبيّن أنّ غير المؤمن خارج عن حدّ الغيبة تخصّصاً. فذكره ليس غيبة اصطلاحاً -كي يكون مشمولاً بحكمها التحريمي ، وعليه فلا ينبغي عدّ الفاسق المتجاهر أو الكافر من المستثنيات بعد خروجه عن صفة الإيمان.

ومع هذا تجد بعض علماء الفقه والأخلاق بعد تحديدهم لمفهوم الغيبة بالمؤمن ، يستثنون غير المؤمن ، ولعلّه من أجل التوضيح ، وجرياً على طريقتهم هذه أنقل ما نصّ به بعضهم على جملة من المستثنيات إذ قال: وقد تجوز الغيبة في موارد: منها: المتجاهر بالفسق ، فيجوز اغتيابه في غير العبب المستتر به . ومنها: الظالم لغيره ، فيجوز للمظلوم غيبته ، والأحوط استحباباً الافتصار على ما لوكانت الغيبة بقصد الانتصار لا مطلقاً . ومنها: نصح المؤمن ، فتجوز الغيبة بقصد النصح ، كما لو استشار شخص في تزويج امرأة فيجوز نصحه ولو استلزم إظهار عببها ، بل لا يبعد جواز ذلك ابتداءً بدون استشارة ، إذا علم بتربّب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة . ومنها: ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر فيما إذا لم يمكن الردع بغيرها . ومنها: ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب ، فتجوز غيبته لئلا يتربّب الضرر الديني . ومنها: جرح الشهود . ومنها: ما لو خيف على المغتاب الوقوع في الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه ، فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه . و منها: القدح في المقالات الباطلة وإن أدّى ذلك إلى نقص في قائلها ، وقد صدر من جماعة القدح في المقالات الباطلة وإن أدّى ذلك إلى نقص في قائلها ، وقد صدر من جماعة

<sup>(</sup>۱) مستدرك الوسائل: ۱۲۱/۹، باب تحريم اغتياب المؤمن ولو كان صدقاً ، الحديث «۱) مستدرك الوسائل: ۳۰/۱۰۶، وقد ورد: «فيرى فيها» بدل «فيرى فيه» ، وما أثبتناه موافق للأصل.

كثيرة من العلماء القدح في القائل بقلّة التدبّر والتأمّل وسوء الفهم ونحو ذلك ، وكان صدور ذلك منهم لئلا يحصل التهاون في تحقيق الحقائق ، عصمنا الله تعالى من الزلل ، ووقّقنا للعلم والعمل ، إنّه حسبنا ونِعم الوكيل (١).

ومَن تتبّع هذه المستثنيات وغيرها في الأخبار وفي أقوال الفقهاء وعلماء الأخلاق وبعض المفسّرين ، يدرك أنّ الغيبة إنّما حرّمت لما يتربّب عليها من فساد اجتماعي ؛ وذلك لأنّ ذكر عيوب النّاس مدعاة لكراهية بعضهم لبعض ، فالمذكور بعيب إذا بلغه ذلك سيكره ذاكره ويكره مَن سمعه ولم يدفع عنه ، كما أنّ المذكور عنده إذا انكشفت لديه عيوب المغتاب ونقائصه قد يصل به الأمر إلى استقذاره وكراهيته ، فإذا تفشّت الكراهية في المجتمع انقطعت صلاتهم وروابط الإخوة بينهم ، وتفكّك اجتماعهم ، مضافاً إلى سقوط صلاحية المغتاب عن التأثير في المجتمع ، من كان معروفاً بالعدل والنزاهة كان مقبولاً في المجتمع ومؤثّراً فيه ، وقد ستر الله عليه عيوبه ، ما لم يكن في هذه العيوب خطر على المجتمع ، فإذا تناولته الألسن بذكر نواقصه سقطت صلاحيّته في التأثير في المجتمع فيما يصلحهم فيه من أمور دينهم ودنياهم .

وبملاحظة حكمة التشريع هذه يمكننا أن ندرك ما لتحريم الغيبة من أهمّية اجتماعيّة ،كما يمكننا أن ندرك موجبات الاستثناء.

وقد استنبط الفقهاء حالات الاستثناء من بعض الآيات الكريمة والأخبار الشريفة على نحو العموم أو الخصوص، وممّا استفيد منه الاستثناء، مثلاً: قوله تعالى: ﴿ لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ﴾ (٢)، حيث دلّ قوله تعالى: ﴿ إِلّا مَن ظُلِمَ ﴾ على جواز اغتياب المظلوم لمن ظلمه.

<sup>(</sup>١) راجع منهاج الصالحين /الخوثى: ١/١١ الموارد التي يجوز فيها الغيبة.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية ١٤٨.

ومن الأخبار التي دلّت على بعض المستثنيات ما روي عن الإمام الصادق الله إذ قال:

۱ - || دا جاهر الفاسق بفسقه ، فلا حرمة له ولا غيبة || دا دا إذا جاهر الفاسق بفسقه ،

 $Y_{-}$  ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع ، والإمام الجائر ، والفاسق المعلن بالفسق  $x^{(Y)}$ .

 $^{*}$  همن أضاف قوماً فأساء ضيافتهم فهو ممن ظلم ، فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه  $^{(*)}$ .

٤ ـ ١٩ إنّ الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته ، فلا جناح عليه أن يذكر سوء ما فعله (٤).

وهناك أخبار عامّة حاكمة على أخبار حرمة الغيبة ، كأدلّة وجوب نصح المؤمن ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وجرح الرواة ، وجرح الشهود ، وردع المبتدع ، وأمثالها.

والجامع لجميع هذه الاستثناءات هو المصلحة الغالبة على مفسدة الغيبة. على أن يكون داعي المغتاب هو هذه المصلحة ، أمّا لو غلف قصده السيئ بإظهار داعي المصلحة ، كمن يريد الانتقاص من المؤمن فيغتابه مُظهراً للنّاس أنّه يريد بذلك إصلاحه أو دفع مفسدة تخشى منه ، فهذا قد ارتكب ما هو أعظم من الغيبة ؛ لأنّه يريد أن يعصي الله تعالى ، ويظهر للنّاس أنّه مطبع ، وهو الرياء أعاذنا الله منه ومن كلّ دخائل النفس الخفية .

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٢٨٩/١٢، باب المواضع التي تجوز فيها الغيبة ، الحديث ٢٦٣٢٧ ٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: الحديث ١٦٣٢٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: الحديث ٦/١٦٣٢٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم: الحديث ٧/١٦٣٣٠.

# ٤ / الاستماع أو سماع الغيبة وحكم الردّ

الاستماع هو الإصغاء إلى المتحدّث وإن لم يكن هو المقصود بالحديث، والسماع هو ما يحصل في السمع من حديث دون إصغاء، ومثلهما ما يكون من الغيبة بغير القول، كالتمثيل والمحاكاة وأشباههما، ممّا يندرج تحت مفهوم ذكر الغيبة بما يكره، فقد يكون المشاهد متوجّها لهذا الذّكر وقد يكون مشاهداً له دون توجيه له. ويبدو من عموم الأدلّة حرمة الاستماع والسماع وما بحكمهما ممّا ينطبق عليه الذّكر المحرّم، كما يجب ردّ المغتاب دفاعاً عن المؤمن المذكور بالغيبة ونصره له ما أمكن ذلك.

#### ومن هذه العمومات:

الله وأعانه أبي جعفر الله ، قال: « مَن اغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره وأعانه ، نصره الله وأعانه في الدنيا والآخرة ، ومَن لم ينصره ولم يعنه ولم يدفع عنه وهو يقدر على نصرته وعونه ، إلّا خفضه الله في الدنيا والآخرة »(١).

٢ ـ وعنه عَيَّا في وصيّنه لعليّ الله ، قال : « يا عليّ ، مَن اغتيب عنده أخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره خذله الله في الدنيا والآخرة »(٢).

٣ ـ وعنه ﷺ في وصيّنه لأبي ذرّ ﴿ ، قال: «يا أبا ذرّ ، مَن اغـتيب عـنده أخـوه المؤمن وهو يستطيع نصره فنصره ، نصره الله عزّ وجلّ في الدنيا والآخرة ، وإن خذله وهو يستطيع نصره خذله الله في الدنيا والآخرة » (٣).

٤ ـ وعنه ﷺ ، قال : « مَن ردّ عن أخيه غيبة سمعها في مجلس ردّ الله عنه ألف باب

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٢٩١/١٢، باب وجوب ردّ غيبة المؤمن ، الحديث ٢/١٦٣٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: الحديث ١/١٦٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم: الحديث ٧/١٦٣٣٨.

الفصل الثاني: إصلاح النفس

من الشرّ في الدنيا والآخرة ، فإن لم يرد عنه وأعجبه كان عليه كوزر مَن اغتاب  $^{(1)}$ .

٥ ـ وقال عَلَيْهُ : « مَن ردّ عن عرض أخيه المسلم كتب من أهل الجنّة البتّة » (٢). وقال عَلَيْهُ : « مَن ردّ عن عرض أخيه كان له حجاباً من النّار » (٣).

٦ ـ وقال عَبَيْنَ : « مَن ذَبّ عن أُخيه المؤمن الغيبة كان حقّه على الله عزّ وجلّ أن يعتقه من النّار » (٤) .

٧ - وعن أبي عبدالله على الله على المسجد الحرام ، وما من مؤمن ينصر أخاه وهو يقدر على نصرته إلا نصره الله في الدنيا والآخرة ، وما من مؤمن يخذل أخاه وهو يقدر على نصرته إلا خذله الله في الدنيا والآخرة » (٥).

فالمقصّر عن الردّ بموجب هذه الأخبار شريك للمغتاب في إثم الغيبة ، أمّا مقدار حصّته من هذا الإثم فالحديث الرابع صريح في قوله عَلَيْنَ : « فإن لم يرد وأعجبه كان عليه كوزر مَن اغتاب » .

أمّا القاصر العاجز عن الردّ كمن يخشى من الردّ لسبب وآخر، فيتعيّن عليه أن يغادر مجلس الغيبة، فإن عجز عن الفرار من مجلس الإثم، فيتعيّن عليه حينئذٍ أن لا يعود لهكذا مجلس يعصى فيه الله تعالى وهو لا يقدر على تغييره؛ لورود عدّة أحكام تحرّم معاشرة أهل البدع والمعاصي (٦)، ويدلّ عليه بالذات ما روي عن

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٢٩٢/١٢، باب وجوب ردّ غيبة المؤمن ، الحديث ٢٩٢/١٦.

<sup>(</sup>٢) أمالي الطوسي ـ المجلس التاسع: ٢٣٣، الحديث ٦/٤١٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدّم ـ المجلس الرابع: ١١٥، الحديث ٣١/١٧٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر المتقدّم - المجلس التاسع عشر: ٥٣٧ ، الحديث ١/١١٦٢.

<sup>(</sup>٥) الوسائل: ٢٩٢/١٢ ، باب وجوب ردّ غيبة المؤمن وتحريم سماعها ، الحديث ٢٩٦/١٥.

<sup>(</sup>٦) وقد رويت عدّة أحاديث عن المعصومين المَيْلاً في الجزء الأوّل من هذا الكتاب بعنوان: «معاشرة أهل البدع والمعاصى»: ١٥٥ ـ ١٥٧، فراجع.

عليّ بن الحسين الله ، قال: «إيّاكم وصحبة العاصين ، ومعونة الظالمين ، ومجاورة الفاسقين ، إحذروا فتنتهم ، وتباعدوا من ساحتهم »(١).

وعن أبي عبدالله الحلام ، قال : « مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس مجلساً ينتقص فيه إمام أو يعاب فيه مؤمن » (٢).

#### ٥ / تكفير الغيبة وحكمه

التكفير في المعاصي كالإحباط في الثواب (٣)، فهو فعل يسبّب مغفرة الذنب أو العفو عنه ، كما تسبّب بعض الذنوب إحباط بعض الطاعات ومحو الثواب المتربّب عليها.

ومن المعلوم بالضرورة في الشريعة الإسلامية أنّ لبعض الذنوب كفّارة لو فعلها الإنسان غفر الله له أو عفى عنه ، مثل كفّارة من أفطر في شهر رمضان عمداً بغير عذر ، أو كفّارة حنث اليمين ، وأمثالهما . والكفّارات تختلف باختلاف الذنب ، وهي مفصّلة في كتب الحديث والفقه .

أمّا كفّارة الغيبة فإنّها تختلف عن كفّارة الإفطار وحنث اليمين؛ لأنّ فيها حقّ الله سبحانه وتعالى حيث نهى العبد عن الغيبة فعصاه ، وحقّ للمغتاب حيث انتقصه من اغتابه أو مَن سمع أو استمع هذا الانتقاص ، وعليه فكفّارة حقّ الله تعالى هي التوبة والاستغفار.

وقد مرّ بنا معنى التوبة ومقوّماتها وشروطها (٤)، وأمّا حقّ المغتاب فهو استرضاؤه ليبرء ذمّة مَن ذكره أو ذكر عنده ممّا له عليهما من حقّ انتقاصه ، بل أنّ التوبة لا تصحّ

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٢٦٠/١٦، باب تحريم المجالسة لأهل المعاصى ، الحديث ٢/٢١٥١١.

<sup>(</sup>٢) المصدر المتقدّم: الحديث ٧/٢١٥١٥.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط: ٤٧٠ مادة «كفر».

<sup>(</sup>٤) راجع الصفحة ٢٠٩ ـ ٢١٨ من هذا الكتاب.

بدون استرضائه ؛ لما تقدّم من أنّ المتلبّس بظلم الآخرين لا تقبل توبته ، ولقوله ﷺ في تعليل كون الغيبة أشدٌ من الزنا: «بأنّ المغتاب لا يتوب الله عليه حتّى يكون صاحبه الذي يحلّه »، أو قوله ﷺ: «الغيبة لا تغفر حتّى يغفرها صاحبه »(١).

وعليه يجب على المغتاب والسامع والمستمع -إن لم يدافعا عن أخيهما - أن يذهبوا إليه ، ويعتذروا عنده ، ويتودّدوا إليه ، ويكرّروا عليه ، إن استلزم الأمر ذلك حتّى يطيّبوا قلبه ويسترضوه لبحلهم ممّاله عليهم من الحقّ.

فإن تعنّت ولم يحلّهم فلعلّ اعتذارهم هذا وتودّدهم فيه حسنة تقابل سيّئة الغيبة يوم القيامة.

أمّا إذا كان في الاعتذار وبيان سببه مظنّة لإيذاء المؤمن والإساءة إليه بإعلامه بما قالوا فيه ، وقد تترتّب على ذلك عداوة وفتنة ، أو كان الوصول إليه معتذراً لموته أو لجهالة مكانه ، أو جهل شخصه ، أو نسيانه ، فحينئذٍ يتعيّن الاستغفار والدعاء له ، فإنّ فيهما من الأجر والمئوبة ما ربّما عادلت سيّئة الغيبة .

وقد سُئل النبيِّ عَلَيْهُ: ما كفّارة الاغتياب ؟ قال: « تستغفر الله لمن اغتيته كلّما ذكرته »(٢).

وهو محمول على ما إذا تعذّر الوصول إليه لأحد أسباب التعذّر السابقة ، بقرينة ما مضى من الحديثين الدالين على اشتراط صحّة التوبة من الغيبة بأن يكون صاحبه الذي يحلّه أو يغفرها له . مضافاً لما روى عنه عَلَيْلاً : « مَن كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليتحلّلها منه من قبل أن يأتي يوم ليس هناك دينار ولا درهم ، إنّما يؤخذ

<sup>(</sup>١) الوسائل: ٢٨٤/١٢، باب تحريم اغتياب المؤمن ولوكان صدقاً ، الحديث ٩/١٦٣٠٨ و:

<sup>(</sup>۲) الوسائل: ۲۹۰/۱۲، باب وجوب تكفير الاغتياب باستحلال صاحبه ، الحديث ١/١٦٣٢١.

من حسناته ، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيّثات صاحبه فزيدت على سيّئاته «(١).

وكذا ما روي عن الإمام الصادق الله ، قال: « وإن اغتبت فبلغ المغتاب فاستحلّ منه ، فإن لم تبلغه ولم تستحلّه فاستغفر الله » (٢).

والأمر بالاستغفار في حديث الإمام عليه يشمل الاستغفار من الذنب والاستغفار لصاحب الحقق.

وإذا تعرّفت على طريق الخلاص من آثام الغيبة ، فهل تستحضر من اغتبتهم أو اغتيبوا أمامك فاستمعت أو سمعت غيبتهم كي تذهب إليهم وتستحلهم من حقوقهم عليك ؟! وهل تتذكّر من مات منهم أو من لا تستطيع الوصول إليه أو من لا تستطيع مواجهته بما ذكرته فيه لتستغفر لهم وتدعو لهم لعلّ الله سبحانه يعوّضهم بما يرضيهم عنك يوم القيامة ؟!

لعلّ أمرك وأمري لا تسعه إلّا رحمة الله تعالى ؛ لأنّها وسعت كلّ شيء ، وإلّا فقد بلغ السيل الزبى ، اللّهمّ اغفر لكلّ من ظلمناه وأرضه عنّا بفضلك الواسع ليرضى عنّا يوم نلقاك ، إنّك على كلّ شيء قدير ، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم ، إنّا لله وإنّا إليه راجعون .

وإذا ما علمنا أنّ صعوبة الخلاص من حقوق النّاس إنّما هو من نفوسنا الأمّارة بالسوء ، فعلينا بعد هذه الرحلة في شؤونها وفي معرفة هدى النبيّ عَيَّالَيُ وأهل بيته المعصومين النبيّ في مجاهدتها أن نختم حديثنا في الجزء الثاني من هذا الكتاب بحديثين شريفين : أحدهما عن رسول الله عَيَّالُهُ ، والآخر عن وصيّه أمير المؤمنين المنالله الله عَلَيْهُ ، والآخر عن وصيّه أمير المؤمنين المنالخ.

١ - عن كتاب عوالي اللآلي: أنّه دخل على رسول الله عَيَّالَيُ رجل اسمه مجاشع ، فقال عَلَيْلُهُ: « معرفة النفس » .

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٢٤٣/٧٢، باب الغيبة ، الحديث ٤.

<sup>(</sup>٢) مصباح الشريعة: ٢٠٤، الباب المائة في الغيبة.

فقال: يا رسول الله ، فكيف الطريق إلى موافقة الحقّ ؟ قال: « مخالفة النفس».
قال: يا رسول الله ، فكيف الطريق إلى وصل الحقّ ؟ قال عَيَّالُهُ: « هجرة النفس».
فقال: يا رسول الله ، فكيف الطريق إلى وصل الحقّ ؟ قال عَيَّالُهُ: « هجرة النفس».
فقال: يا رسول الله ، فكيف الطريق إلى طاعة الحقّ ؟ قال عَيَّالُهُ: « نسيان النفس».
فقال: يا رسول الله ، فكيف الطريق إلى ذكر الحقّ ؟ قال عَيَّالُهُ: «التباعد عن النفس».
فقال: يا رسول الله ، فكيف الطريق إلى قرب الحقّ ؟ قال عَيَّالُهُ: «التباعد عن النفس».
فقال: يا رسول الله ، فكيف الطريق إلى أنس الحقّ ؟ قال عَيَّالُهُ: «الوحشة من النفس».
فقال: يا رسول الله ، فكيف الطريق إلى أنس الحقّ ؟ قال عَيَّالُهُ: «الوحشة من النفس».

٢ ـ عن كتاب ناصح الدين ، عن أمير المؤمنين ﷺ ، قال : « النفس مجبولة على سوء الأدب ، والعبد مأمور بملازمة حسن الأدب ، والنفس تجري بطبعها في ميدان المخالفة ، والعبد يجهد بردّها عن سوء المطالبة ، فمتى أطلق عنانها فهو شريك في فسادها ، ومَن أعان نفسه في هوى نفسه فقد أشرك نفسه في قتل نفسه »(٢).

اللَّهمّ أنت الحقّ وحدك، فأعنّا على أنفسنا لئلّا نعينها على هواها فنردى والحمد لله على كلّ حال

وقد تمّ الجزء الثاني في تهذيب النفس ، بعدما أتممنا الجزء الأوّل في آداب المعاشرة. والحمد لله سبحانه وتعالى أوّلاً وآخراً

<sup>(</sup>١) عوالي اللآلي: ٢٤٦/١، الفصل العاشر: في أحاديث تتضمّن شيئاً من الأداب الدينيّة، الحديث ١.

<sup>(</sup>٢) مستدرك الوسائل: ١٣٧/١١، أبواب جهاد النفس، باب وجوبه، الحديث ٤/١٢٦٤٢.

# التصادر

# الفُرِّنُ الْكِينِ

٢ - الاختصاص / الشيخ المفيد = محمد بن محمد بن النعمان (ت: ١٣٤هـ): مؤتمر
 الشيخ المفيد - قم المقدسة ، ط. الأولى ١٤١٣هـ.

٣-إرشاد القلوب / الحسن بن أبي الحسن الديلمي (ت: ١٤٨ه): نشر دار الشريف الرضي - قم المقدّسة ، ط. الأولى: ١٤١٢ه.

٤ - الاستبصار / شيخ الطائفة = أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (ت: ٢٠٤ه): تحقيق: محمدّ جعفر شمس الدين ، الناشر دار التعارف - بيروت: ١٤١٢هـ - ١٩٩١م.

0 - أصول الفقه / الشيخ محمدرضا المظفّر (ت: ١٣٨٨هـ): الناشر دفتر تبليغات السلامي - قم المقدّسة ، ط. الرابعة : ١٣٧٠هـ. ش.

٦-الاصول العامّة للفقه المقارن / السيّد محمّدتقي الحكيم: الناشر مؤسّسة آل
 البيت ﷺ لإحياء النراث ، ط. الثانية : ١٣٩٠ه. ق.

٧- أصول الكافي /محمّد بن يعقوب الكليني الرازي (ت: ٣٢٨ - ٣٢٩ه): الناشر دار الأسوة للطباعة والنشر - قم المقدّسة ، ط الأولى: ١٤١٨ه. ق - ١٣٧٦هـ. ش .

٨ ـ أضواء على دعاء كميل /السيّد عزّالدين بحر العلوم: ط. الثالثة: ١٩٨٧م.

٩ ـ أعلام الدين / الحسن بن أبي الحسن الديلمي (ت: ١٤٨ه): تحقيق ونشر مؤسّسة آل البيت الم

١٠ - إقبال الأعمال / السيد علي بن طاووس الحلّي (ت ١٦٦٤ه): الناشر دار الكتب الإسلامية - طهران ، ط. الثانية : ١٣٦٧ه. ش.

۱۱ ـ الأمالي / أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي = الصحدوق (ت ۳۸۱ه): تحقيق ونشر: مؤسّسة البعثة عقم المقدّسة ، ط. الأولى: ١٧ ١٤هـ.ق.

۱۲ ـ الانتصار / الشريف المرتضى علم الهدى عليّ بن الحسين الموسوي البغدادي (ت٢٦ه): تحقيق ونشر مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ، ط. الأولى: ١٤١٥ه.

17 - بحار الأنوار / العلّامة المجلسي ، الشيخ محمد باقر (ت١١١ه) : الناشر مؤسّسة الوفاء - بيروت ، ط . الرابعة : ١٤٠٤ه.

14 - البحر الراثق في شرح كنز الدقائق / العلّامة الشيخ زين الدين بن إبراهيم بن محمّد = ابن نجيم المصري الحنفي (ت٩٧٠هـ): الناشر دار الكتب العلميّة - بيروت ، ط. الأولى : ١٤١٨هـ. ق - ١٩٩٧م.

10 - بصائر الدرجات / الثقة الجليل أبو جعفر محمّد بن الحسن بن فروخ ( الصفّار ) ( ت ٢٩٠هـ): الناشر مؤسّسة الأعلمي - طهران ، ط . الثانية ، ١٣٧٤هـ . ش .

١٦ - التبيان في تفسير القرآن / شيخ الطائفة = أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (ت٠٤ ٤هـ): تحقيق أحمد حبيب قصير العاملي ، الناشر دار إحياء التراث العربي - بيروت ، ط. الأولى : ١٤٠٩ه.

١٧ - تحف العقول / الشيخ الثقة أبو محمّد الحسن بن عليّ بن الحسين بن شعبة الحراني ( من أعلام القرن الرابع ) : الناشر مؤسّسة الأعلمي - بيروت ، ط . السادسة :

مصادر الكتاب

٧١٤١٧ ـ - ٢٩٩٦م.

١٨ - تذكرة الموضوعات / محمد طاهر بن عليّ الفتني (ت٩٨٦هـ).

١٩ ـ تفسير الثعالبي = جواهر الحسان في تفسير القرآن / عبدالرحمن بن محمد بن محمد مخلوف = أبو زيد الثعالبي المالكي (ت ١٩٥هـ): تحقيق: د. عبدالفتاح أبو سنه -الشيخ علي محمد معوض ، الناشر دار إحياء التراث العربي -بيروت ، ط. الأولى : ١٤١٨هـ.

٢٠ ـ تفسير الصافي / المولى محسن الملقب بالفيض الكاشاني (ت ١٠٩١ه):
 تحقيق الشيخ حسين الأعلمي، الناشر مكتبة الصدر - طهران، ط. الثانية: ١٦٤١٦هـ.

٢١ ـ تنقيح الأصول / آقا ضياء الدين العراقي (ت ١٣٦١ه) (تقرير آية الشالحاج السيد رضا الطباطبائي): الناشر المطبعة الحيدريّة ـ النجف الأشرف، ١٣٧١هـ. ق.

٢٢- التنقيح في شرح العروة الوثقى (أبحاث الخارج السيّد أبو القاسم الموسوي الخوئي الموسوي ، ( تقرير الميرزا علي الغروي ): الناشر مؤسّسة إحياء آثار الإمام الخوئي الله قم المقدّسة .

٢٣ - تهذيب الأحكام /شيخ الطائفة = أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (ت٠٤٥هـ): تحقيق محمّدجعفر شمس الدين ، الناشر دار التعارف - بيروت: ١٤١٢هـ ( ١٩٩٢م.

٢٤ - التوحيد / الشيخ الصدوق = أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بايويه القئي
 ( ت ٣٨١ه ) : نشر وتحقيق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين - قم المقدسة ، ط . الثامنة : ٣٤٢ه . ق .

70 - ثواب الأعمال / الشيخ الصدوق = أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي (ت ٣٨١هـ): الناشر دار الشريف الرضي - قم المقدّسة ، ط . الثانية: ١٤٠٦هـ. ق .

٢٦ ـ جامع السعادات /محمّد مهدي النراقي (ت ١٢٠٩هـ): الناشر مؤسّسة الأعلمي

-بيروت ، ط. السابعة /١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م.

٢٧ - الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير / جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطى (ت٩١١هـ): الناشر دار الفكر - بيروت ، ط. الأولى / ١٤٠١هـ.

٢٨ - جمهورية افلاطون / ترجمها إلى العربية حنّا الخبّاز ، الناشر دار العلم - بيروت ، ط . الثانية /١٩٨٠م .

٢٩ - جواهر الكلام / الشيخ محمدحسن النجفي: تحقيق الشيخ عبّاس القوچاني ،
 الناشر دار الكتب الإسلاميّة -قم المقدّسة ، ط. الثانية /١٣٦٥ه. ش.

٣٠ - حقائق الأصول / السيّد محسن الطباطبائي الحكيم (ت ١٣٩١ه): الناشر مكتبة بصيرتى - قم المقدّسة ، ط . الخامسة /١٤٠٨ه . ق .

٣١-الخصال /الشيخ الصدوق = أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي (ت ٣٨٠هـ): نشر وتحقيق مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، ط. الثانية /٣٨٠هـ. ق.

٣٢-الدرّ المنثور /جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١ه): الناشر دار الفكر -بيروت.

٣٣ ـ الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة / صدرالدين السيّد عليّ خان المدني الشيرازي الحسيني (ت١١٢٠هـ ١٧٠٨م): الناشر مكتبة بصيرتي ـ قم المقدّسة ، ط. الثانية /١٣٩٧ه.

٣٤ - دلائل الصدق / العلّامة الشيخ محمّد حسن المنظفّر (ت ١٣٧٥ه. ق): نشر وتحقيق مؤسّسة آل البيت المنظم المتراث ، ط. الأولى /١٤٢٣ه.

70 ـ ذرائع البيان في عوارض اللسان /محمدرضا الطبسي النجفي: الناشر مطبعة النعمان /١٣٧٧ه. ق.

٣٦ ـ ذكرى الشبعة / الشهيد الأوّل = محمّد بن جمال الدين مكّي العاملي الجزيني

مصادر الكتاب

(ت٧٨٦): نشر وتحقيق مؤسّسة آل البيت المن المن المحدد التراث - قم المقدّسة ، ط. الأولى الأولى ١٤/٩.

٣٧ ـ رسائل الشهيد الثاني كشف الريبة عن أحكام الغيبة /الشهيد الثاني = زين الدين عليّ البجعي العاملي (ت٩٦٥هـ): الناشر مكتبة بصيرتي ـ قم.

٣٨ ـ رسائل الشريف المرتضى / علم الهدى عليّ بن الحسين الموسوي البغدادي ( ت٤٣٦هـ ) : تحقيق السيّد مهدي الرجائي ، الناشر دار القرآن ـ قم المقدّسة /٥ - ١٤٠هـ .

٣٩ ـ رسائل الكندى الفلسفيّة: تحقيق محمّد عبدالهادي أبو ريده.

2- الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة /الشهيد الثاني = زين الدين عليّ البجعي العاملي (ت ٩٦٥هـ): الناشر مؤسّسة اسماعيليان - قم المقدّسة ، ط. الثانية /١٣٧٤هـ. ش - ١٤١٦هـ. ق.

13 ـ روضة الكافي / محمد بن يعقوب الكليني (ت٣٢٨ ـ ٣٢٨ه): تحقيق محمد جعفر شمس الدين ، الناشر دار التعارف ـ بيروت ، ط . الثانية /١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م .

21 - رياض المسائل / السيّد عليّ بن السيّد محمّد علي الطباطبائي (ت ١٣٣١ه): نشر وتحقيق مؤسّسة آل البيت الميلي الإحياء التراث ، ط. الأولى /١٤١٨هـ.

27-سنن النسائي ( بشرح السيوطي ) /أحمد بن شعيب النسائي ( ت٣٠٣هـ) : الناشر دار الفكر -بيروت ، ط . الأولى /١٣٤٨هـ -١٩٣٠م .

22 - شرائع الإسلام / المحقّق الحلّي = أبوالقاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلّي ( ت٢٧٦هـ) : الناشر انتشارات استقلال - طهران ، ط . الرابعة /١٤١٥هـ .

20 ـ شرح الأسماء الحسنى / الحاج ملّا هادي السبزواري (ت١٣٠٠ه): الناشر مكتبة بصيرتى ـ قم المقدّسة .

23 - شرح ابن عقيل / بهاء الدين عبدالله بن عقيل العقيلي الهمداني المصري (ت ٧٦٩هـ): الناشر انتشارات ناصر خسرو - طهران .

- 24 ـ شرح التجريد / علاء الدين القوشجي ( ٨٧٩هـ): الناشر منشورات دار الشريف الرضع ـ قم المقدّسة .
- 24 ـ شرح مثة كلمة / كمال الدين ميثم بن عليّ بن ميثم البحراني ( من علماء القرن السادس ): تحقيق مير جلال الدين الحسيني الأرموي المحدّث ، الناشر مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ـ قم المقدّسة .
- 24 صحيح البخاري / أبو عبدالله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزية البخاري الجعفي (ت٢٥٦هـ): الناشر دار الفكر -بيروت ، ط . بالأوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة باستانبول /١٠١هـ.
- - ١٥ الطبقات الكبرى /محمد بن سعد (ت٣٠٠هـ): الناشر دار صادر بيروت.
- 07 ـ العدّة في أصول الفقه / شيخ الطائفة = أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (ت: 121هـ): تحقيق محمّدرضا الأنصاري ، ط. الأولى /١٤١٧هـ.
  - ٥٣ علم النفس / د . أحمد حسن الرحيم ، ط . بغداد /١٩٦٤م .
- 30 عوالي اللآلي / ابن أبي جمهور الأحسائي (توفّي في القرن العاشر الهجري): الناشر دار سيّد الشهداء على قم المقدّسة ، ط. الأولى / ١٤٠٥هـ.
- 00-عيون أخبار الرضا / الشيخ الصدوق = أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي (ت ٣٨١هـ): الناشر دار العالم للنشر (جهان) /١٣٧٨هـ. ش.
- 07-غرر الحكم ودرر الكلم /الآمدي = عبدالواحد بن محمد التميمي (ت٠٥٥ه): الناشر مكتب الإعلام الإسلامي قم المقدّسة ، ط . الأولى /٣٦٦ه.
- 07 فراثك الأصول / الشيخ الأعظم = مرتضى الأنصاري (ت١٢٨١ه): تحقيق لجنة تراث الشيخ الأعظم، الناشر مجمع الفكر الإسلامي قم المقدّسة، ط. الأولى /١٤١٩ه.

مصادر الكتاب

٥٨ - فروع الكافي /محمّد بن يعقوب الكليني (ت٣٢٨ - ٣٢٨ه): تحقيق محمّد جعفر شمس الدين ، الناشر دار التعارف للمطبوعات - بيروت /١٤١٣ هـ - ١٩٩٢م.

٥٩ - فقه الإمام الرضا ﷺ / عليّ بن بابويه القمّي ( ٣٢٩ه): تحقيق مؤسّسة آل البيت ﷺ لإحياء التراث ، الناشر المؤتمر العالمي للإمام الرضا ﷺ - مشهد المقدّسة ، ط . الأولى / ١٤٠٦ه.

٦٠ - القاموس المحيط /مجدالدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت١٧٨ه):
 الناشر مؤسّسة الرسالة - بيروت ، ط . السادسة /١٤١٩هـ ١٩٩٨م.

١٦ - قوانين الأصول / الميرزا أبو القاسم القمّي (ت ١٣٣١ه): الناشر مكتبة العلميّة الإسلاميّة - قم المقدّسة /١٣٧٨ه.

77-كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد /العلّامة الحلّي = أبو منصور جمال الدين الحسن بن يوسف (ت٧٢٦ه): الناشر مؤسّسة الأعلمي - بيروت، ط. الأولى ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م.

77 ـ كفاية الأصول / الآخوند = الشيخ محمّدكاظم الخراساني (ت١٣٢٩هـ): نشر وتحقيق مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين - قم المقدسة ، ط. السادسة /١٤٢٢هـ.

٦٤- لسان العرب / أبو الفضل جمال الدين بن منظور الأفريقي المصري (ت٧١١ه):
 الناشر نشر أدب الحوزة - قم المقدّسة ، الأولى /١٤٠٥ه.

70 - مجمع البيان / أمين الإسلام = أبو عليّ الفضل بن الحسن الطوسي ( من أعلام القرن السادس الهجري ، ت٥٥ هـ) : الناشر مؤسّسة الأعلمي - بيروت ، ط . الأولى / ١٤١هـ - ١٩٩٥م .

٦٦- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد /الحافظ نورالدين عليّ بن أبي بكر الهيثمي ( ت ٨٠٧هـ ): الناشر دار الكتب العلميّة - بيروت / ١٤٠٨هـ م ١٩٨٨م.

٦٧ - المحاسن / أحمد بن محمد بن خالد البرقي ( ٢٧٤هـ) : الناشر دار الكتب الإسلامية - قم المقدّسة - ط. الثانية /١٣٧١ه.

٦٨-المحجّة البيضاء في تهذيب الأحياء /محمّد بن مرتضى الفيض الكاشاني:
 الناشر مكتبة الصدوق ، ط . طهران / ١٣٣٩ه. ش .

٦٩ ـ محاضرات في العقيدة الإسلاميّة /أحمد كاظم البهادي: الناشر مطبعة الآداب في النجف الأشرف ، الأولى /١٩٧٢م .

٧٠ محاضرات في أصول الفقه (تقرير لأبحاث آية الله العظمى السيّد أبي القاسم الخوئي أله الله الشيخ إسحاق الفيّاض ): الناشر مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ، ط. الأولى /١٤١٩ه.

٧١- المحكم في أصول الفقه / آية الله العظمى السيّد محمّد سعيد الحكيم: الناشر مؤسّسة المنار - قم المقدّسة ، ط. الأولى /١٤١٤ه.

٧٣ مختار الصحاح /محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي: تحقيق أحمد شمس الدين ، الناشر دار الكتب العلمية -بيروت ، ط. الأولى /١٤١٥هـ ١٩٩٤م.

٧٤ - مختصر بصائر الدرجات / الشيخ حسن بن سليمان الحلّي (توفّي في القرن التاسع ): الناشر المطبعة الحيدريّة - النجف الأشرف ، ط . الأولى /١٣٧٠هـ - ١٩٥٠م .

٧٥ ـ مدارك الأحكام /السيد محمد بن عليّ الموسوي العاملي (ت١٠٠٩هـ): نشر وتحقيق مؤسّسة آل البيت المن الإحياء التراث ـ قم المقدّسة ، ط . الأولى اشعبان ١٤١٠هـ.

٧٦ - مسالك الأفهام / الشهيد الثاني = زين الدين بن عليّ البجعي العاملي (ت٥٩٥ه): نشر وتحقيق مؤسّسة المعارف الإسلاميّة - قم المقدّسة /١٤١٣هـ.

٧٧ - مستدرك الوسائل / الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسى (ت١٣٢٠ه): نشر

مصادر الكتاب

وتحقيق مؤسّسة آل البيت علي الإحياء التراث -قم المقدّسة ، ط. الأولى /١٤٠٨هـ.

٧٨ - المصباح / الكفعمي = إبراهيم بن عليّ العاملي الحارثي (ت٥٠٥هـ): الناشر دار الشريف الرضى وزاهدى - قم المقدّسة ، ط . الثانية /١٤٠٥هـ.

٧٩ \_مصادقة الأحوان /الشيخ الصدوق = أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّى (ت ٣٨١هـ): الناشر مطبعة الكرماني \_قم المقدّسة / ١٤٠٢هـ.

٨٠ ـ مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة (المنسوب إلى الإمام جعفر بن محمد الصادق الله : الناشر مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت ، ط . الأولى / ١٤٠٠هـ .

٨١ ـ معاني الأخبار / الشيخ الصدوق = أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي (ت ٣٨١هـ): الناشر مؤسّسة الأعلمي ـ بيروت ، ط. الأولى /١٤١٠هـ ١٩٩٠م.

٨٢-المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم /محمد فؤاد عبدالباقي: الناشر دار الفكر -بيروت ، ط الرابعة /١٤ ١٤هـ - ١٩٩٤م .

٨٤ معجم رجال الحديث /آية الله العظمى السيّد أبو القاسم الموسوي الخوئي الله على الناشر دار إحياء آثار الإمام الخوئي الله على الخامسة /١٤١٣هـ ١٩٩٢م.

٨٥ - المفردات في غريب القرآن / أبو القاسم الحسين بن محمد = الراغب الاصفهاني (ت٢٠٥ه): الناشر دار المعرفة -بيروت ، ط. الثانية /٢٤٧هـ ٩٩٩م.

٨٧ - مكارم الأخلاق / الشيخ الجليل رضي الدين أبو نصر الحسن بن الفضل الطبرسي (من أعلام القرن السادس الهجري): تحقيق الشيخ حسين الأعلمي، الناشر

مؤسّسة الأعلمي -بيروت ، ط. الأولى /١٤١٤هـ ١٩٩٤م.

٨٨ - الملل والنحل / الشيخ جعفر السبحاني: الناشر مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين - قم المقدّسة ، ط. الخامسة / ٢٣ ١٤هـ.

٨٩ - منهاج الصالحين / آية الله العظمى السيّد أبو القاسم الموسوي الخوئي ريّن : الناشر مدينة العلم - السيّد أبوالقاسم الخوئي ريّن - قم المقدّسة ، ط. الثامنة والعشرون / ١٤١٠هـ.

• ٩ - من لا يحضره الفقيه / الشيخ الصدوق = أبو جعفر محمد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي (ت٣٨١ه): تحقيق محمد جعفر شمس الدين ، الناشر دار التعارف - بيروت / ١٤١١هـ - ١٩٩٩م.

٩١ ـ المنطق / الشيخ محمدرضا المظفّر: الناشر دار الغدير ـ قم المقدّسة ، ط. الأولى ١٤٢٠ هـ.

97 - مناقب آل أبي طالب / محمّد بن شهرآشوب المازندراني (ت٥٨٨ه) : الناشر مؤسّسة العلّامة للنشر - قم المقدّسة /١٣٧٩ه.

97 \_ منية المريد / الشهيد الثاني = زين الدين بن عليّ البجعي العاملي (ت ١٦٥ه): تحقيق رضا المختاري ، الناشر مكتب الإعلام الإسلامي -قم المقدّسة ، ط . الأولى /١٤٠٩هـ ـ ١٣٦٨هـ . ش .

98 - المنجد في اللغة: الناشر دار المشرق - بيروت ، ط. الخامسة والثلاثون ١٩٥٦ م.

90 ـ موسوعة كشّاف اصطلاحات الفئون والعلوم / العلّامة محمّد عليّ التهانوي: تحقيق د. عليّ حروج ، الناشر مكتبة لبنان ناشرون ـ بيروت ، ط. الأولى ١٩٩٦م.

٩٦ ـ الموسوعة الفلسفيّة المختصرة (المترجمة من الإنجليزيّة): نقلها إلى

مصادر الكتاب

العربيّة نجيب محمود وفؤاد جلال العشري وعبد الرشيد الصادق ، الناشر مكتبة الإنجلو المصريّة والقاهرة .

97 - ميزان الحكمة / الشيخ محمّد الريشهري: نشر وتحقيق دار الحديث - قم المقدّسة ، ط. الأولى - التنقيح الثانى /١٤١٦هـ.

٩٨ - الميزان في تفسير القرآن / العلامة محمد حسين الطباطبائي: تحقيق الشيخ حسين الأعلمي ، الناشر مؤسسة الأعلمي - بيروت ، ط . الأولى المحقّقة /١٤١٧هـ م

99-نهج البلاغة: خطب أمير المؤمنين ﷺ ، جمعها الشريف الرضي ﷺ ، تحقيق د . صبحى الصالح ، الناشر دار الهجرة -قم المقدّسة ، ط . الخامسة .

- ١٠٠ النفس الإنسانية /محمد فرحان چلوب: الناشر جامعة الموصل مديرية دار
   الكتب /١٩٨٦م .
- الحسين الحسين المراقب الأولى (ت ١٠١ه): نشر وتحقيق مؤسّسة آل البيت المراقب التراث بيروت، ط. الأولى المراقب ا
- 1.1 الوشاح على الشرح المختصر لتلخيص المفتاح / الشيخ محمد الكرمي: ط. ايران.

# الفه المالين الفائية

# ١ \_ فهرس الآيات الكريمة

#### الفاتحة \_ ١

**77:1** 

YY7:Y

رُبُّ ﴿ الْحَمْدُ قِهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

|        | البقرة - ٢                                                                                               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 119:1  | ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَخي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً                                                        |
| ٧: ٢٨  | ﴿ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاتِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن  |
| ٣١:١   | ( ﴿ خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً                                                             |
| ٧٩ : ٢ | ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى                            |
| Y+A:1  | ﴿ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللهَ جَهْرَةً                                                         |
| ٥٣:١   | ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً                                                                          |
| 118:1  | وَ إِنَّ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ |
| 7: 701 | ﴿ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ                   |
| 177:7  | وَإِنَّ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ         |
| 110:1  | الله ﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ                    |

| V9 : Y          | و وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T • 0 : Y       | الْمُنِيُّ ﴿ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ                                                                                                                                                           |
| 7: 777          |                                                                                                                                                                                                   |
| 777 : 7         | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                           |
| 179:7           | وَيُنَ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ                                                                                                     |
| WW+:Y           | وَيِنْ اللَّهُ مُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَيُوالدِّم اللَّهُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ                                                                                                      |
|                 | Y Y                                                                                                                                                                                               |
| 1:517           | الله ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ                                                                                                                                                               |
| 1:131           | الْمُهُا ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ                                                                                                                              |
| YYE : Y         | رُبُّ ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي                                                                                                                                                                 |
| YY1 :Y          | ﴿ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ                                                                                                                                                              |
| <b>7: 7: 7</b>  | (أَنَّ ﴾ ﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ                                                                                                                                                  |
| 7: 377          | ﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ                                                                                                           |
| ٧٤ : ١          | اللَّهُ ﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقّ                                                                                        |
| Y :             | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَـٰئِكَ                                                                                                         |
| TTV:1:00:1      | وْرُبُّ ﴾ لَا يُؤَاخِدُكُمُ اللهُ بِاللَّفْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ                                                                                                                                   |
| ۱: ۱: ۲۹۷ ا     | و وَالْوَالِدَاتُ يُوضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ ١ : ٣٩٦،                                                                                                                 |
| 7: 377          | وَ إِنَّ ﴾ ﴿ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ ﴾                                                                                                                       |
| 77: 77: 77: 77: | وَهُوَا لَهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ١٠ ٢٩٥                                                                                                                                   |
| 171:1           | ﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُوكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ                                                                                           |
| 707:7:7:7:      | وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً ٢: ٥٦                                                                                                                                             |
| ٧٠٣:٢           | ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّاكَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ                                                                                                         |
| 7: 717 ; 7: 377 | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا                                                                                                                 |
| Y1V:Y           | الله عَنِهِ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُنبُتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ                                                                                   |

## الفهارس الفنيّة: ١ ـ فهرس الآيات القرآنيّة

(١) ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ (١) ٤٦٣ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى فَاكْتُبُوهُ (١) ١٦ : ٢ : ١٠١ : ٢ : ٢٠٢ ٢ : ٢٠٢ ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا

# آل عمران ـ ٣

| ﴿ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ |
| (٢) ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَا تَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ                             |
| رِّبُّ ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ    |
| ( إِنَّ اللَّهِ الْهِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ                                             |
| كُنِي ﴿ وَمَن يَعْتَصِم بِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ                                                             |
| كُنِّ ﴾ ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ              |
| ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلْنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ                                 |
| كُنِّهُ ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماوَاتُ                    |
| اللَّهِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ ١٠٦:١٠                     |
| ﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ                      |
| ﴿ يَقُولُونَ بِأَفْرَاهِهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا                           |
| ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ                                     |
|                                                                                                           |

#### النساء \_ ٤

| 1: 502 1: 40   | ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y1 - : Y       | ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن |
| 75.4 . 4 . 44. | اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللَّذِينَ تَعْمَلُهِ فَ السَّنَّاتِ حَتَّى اذَا حَضَمَ ٢ : ٢٢٩ ، ٢          |

| Yo:1                 | (١٩) ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُونِ                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TT-: 1 ( & - : ) ( A | الله ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ ١ : ٢٥٤    |
| A£ : 7 6 A + : Y     | ( إِن تَجْنَنِبُوا كَبَايُرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُم                 |
| 1: 777 ) 1: FYTA     | (رُكِ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَىٰ النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ        |
| 19 - : 377 3 7: - 91 | ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن ٢: ٥             |
| 7: 937 3 1: 857      | (١٥) ﴿ فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَنَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ         |
| (140:1               | ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا                        |
| ه، ۱: ۱۲۳ ، ۱: ۱۲۳   | 1: FP1 , 1: A77 , 1: +37 , 1: 137 , 1: A37                                                         |
| 7: ٧ . ٣             | (١) ﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ                                                        |
| 7: 771 3 7: 077      | اللهُ ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ |
| 181:1                | ﴿ وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ اللَّم جَاهِدِينَ عَلَىٰ الْقَاعِدِينَ     |
| ٥٣٨:١                | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا  |
| 171:7                | رُّنِّي ﴿ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً                                         |
| YYA : Y              | كُنُّ ﴿ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ              |
| 71: 377              | 🐠 ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذٰلِكَ لِمَن                 |
| 19 - 17 - 67 - 67    | رُبُّ ﴾ ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذٰلِكَ                   |
| 1: 443               | ﴿ وَإِنِ امْرَأَةً خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا        |
| 107:7                | وْتُنَ ﴿ فَلَا تَشَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا                                                |
| ° 7: • 874 ° 7: 387  | ﴿ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ١٠٨:١                  |
| Y+A:\                | 🦫 ﴿ أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً                                                                       |

#### المائدة \_ ٥

(٢) ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْجِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ

| Y: AAYA                                | ﴿ إِنَّمَا يَنَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّمَا يَنَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77 3 3 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا                                                         |
| <b>7</b> . <b>7</b> . <b>7</b> .       | ﴿ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ                                                                          |
| T.0:Y                                  | ﴿ فَاسْتَبِقُوا الْغَيْرَاتِ                                                                                    |
| 11:11                                  | ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ                 |
| 1: 337A                                | ﴿ لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ                                                         |
| ۲۱۸:۲                                  | وَ فَهُ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ                                  |
| 7: 43                                  | وُفُّ ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ |
| Y: A1                                  | ﴿ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ               |
|                                        |                                                                                                                 |
|                                        | الأنعام _ ٦                                                                                                     |
| 7:717                                  | رِّبُّ ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ                                                  |
| 7:717                                  | ﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ ﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ                               |
| ۲۰۱:۱                                  | ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ                            |
| 1:501                                  | ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ                                       |
| 19 - : 7                               | ﴿ فَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ                       |
| 7: 701                                 | ﴿ وَإِنَّ كَثِيراً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ                      |
| 7: 17                                  | ﴿ فَلْهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ                                                                                |
| ٤٧١:١                                  | رُقِي ﴿ وَأَوْنُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ                                                          |
|                                        | الأعراف _ ٧                                                                                                     |
| TTV:1                                  | ﴿ لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلُّ اللهُ لَكُمْ                                                           |
| 77Y:1                                  | ﴿ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللهَ                                           |

| نفس وآداب العِشرة / ج٢ | ة فى تهذيب ال | من هُدي النبيّ والعتر |
|------------------------|---------------|-----------------------|
| · · · · · ·            | . ت و .       | , , , , ,             |

| ٤ | ١ | • |
|---|---|---|
| • | • |   |

| TA0 : T | ﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7:717   | ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَامِيلَ بِمَا صَبَرُوا                                             |
| 119:1   | ﴿ إِنَّهُ فِي أَنْجَيْنَاكُمْ مِن آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ                                 |
| 7: 771  | و وَلمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا ﴿ وَلَيْ السَّخَتِهَا                             |
| 7: 27   | وَبُهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا                                                |

# الأنفال \_ ٨

| ٤٨٧:١ | ﴿ فَا تَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸:۱  | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا شِهِ                                             |
| 18 :1 | ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ                                                        |
| 1: 75 | (رُبُّ) ﴿ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ                                 |
| 1: 75 | 👣 ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ                                                               |

# التوبة \_ ٩

| <b>TIV:</b> T | 🧳 ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُهُوهُمْ                                                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T • 0 : Y     | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ          |
| 1: 543        | ﴿ الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ تُلُوبُهُمْ |
| ۲: ۲ ۲۳       | ﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن   |
| Y: PP1        | ﴿ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ                                                    |
| Y             | 🗘 ﴿ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ                                                            |
| 7:177         | وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللهَ      |
| 1:000         | وَيُّ ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ                  |
| 7: 7.7        | 🥸 ﴿ إِذَ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهُ حَلِيمٌ                                                            |

113

7: PY . Y: 0P

(أَنَّ) ﴿ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلاَ يَقْطَعُونَ وَادِياً

#### یونس ـ ۱۰

١١ ١١ ١١ ﴿ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا ﴿ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا
 ١١ ٢٢٧ ﴿ هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلِّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُوا إِلَى اللهِ مَوْلاَهُمُ 
 ١١ ٢٢٧ ﴿ هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلِّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُوا إِلَى اللهِ مَوْلاَهُمُ 
 ١١ ٢٧٧ ﴿ أَفْمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَن يُتَبَعَ أَمْ مَن لَا يَهِدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ

#### هود \_ ۱۱

رُأِيُّ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيَم بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا 194:1 (٧٣) ﴿ رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ 197:1 (٧٥) ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ T.7:4 رُّنِّكُ ﴿ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ النَّارُ AYEE:1 انَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ إِنَّ السَّيِّئَاتِ **47:1** ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْم وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ **TTT:** ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاسَ 779:1 67E:1 ( ﴿ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِلْالِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبُّكَ 779:1 67E:1

#### يوسف - ١٢

| L                                        |                                                                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1:33/                                    | (٧) ﴿ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ                                             |
| 1:331                                    | ﴿ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءً بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ                  |
| ٣٣٠ : ٢                                  | ﴿ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ                                                                              |
| Y: 0 Y                                   | ﴿ أُونَّكَ لَأَنتَ يُوشُفُ قَالَ أَنَا                                                               |
| 7: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ                                        |
|                                          | الرعد _١٣                                                                                            |
| ۲۰۸:۱                                    | 🗘 ﴿ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرً الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ                                         |
| 1 - 9 : Y                                | (١١) ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا                                  |
| 144:1                                    | رُّرُّنُّ ﴿ وَالْمَلاثِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ                                    |
| 1:48:                                    | (الله عَلَيْكُم ﴿ سَلامٌ عَلَيْكُم                                                                   |
| ۸۲:۱                                     | ﴿ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن  |
| 49:4                                     | (رُّ) ﴿ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً   |
| 1.7:7                                    | رِّيًّا ﴿ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللهُ |
| 1.7:400                                  | ﴿ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندُهُ عِلْمُ                           |
|                                          | إبراهيم ـ ١٤                                                                                         |
| 7: 077                                   | 🗘 ﴿ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ                                                                |
| 1:77:7:7:1                               | ﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ                          |
|                                          | الحجر _ ١٥                                                                                           |
| 117:1                                    | ﴿ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴿ وَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ                                    |
| 7:717                                    | ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ                                        |
|                                          |                                                                                                      |

| ٤١٣                    | الفهارس الفنيّة: ١ - فهرس الآيات القرآنيّة                                                                                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲: ۲ ۱۳                | ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ                             |
|                        | النحل _ ١٦                                                                                                                                |
| ۲: ۲۳۲                 | ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْراً                                                                   |
| ۸۸ : ۲                 | رُّبُّ ﴿ فَسُأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُم لَا تَعْلَمُونَ                                                                           |
| <b>70:</b> Y           | ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ                                                                                               |
| <b>Y£:</b> Y           | ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ                                              |
| 1-7:7                  | رُبُّكُ ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً                                   |
| <b>**</b> • : <b>*</b> | (١٠) ﴿ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدُّمَ                                                                                           |
| 7: 71                  | رُّبُّي ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ                                    |
| 77 : 77                | ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ |
| 1: 481                 | ( ﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ                                                                         |
|                        | الإسراء ـ ١٧                                                                                                                              |
| (07:1                  | رُّهُ ﴾ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ                      |
| ٤١٧:١،٤١٥              | : \ ( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                   |
| T1A: T & 1 V : 1       | ﴿ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ١٠٥٥،١، ٥٣؛ ١، ٤٠٩، ١                                                  |
| T1 : Y & TV : T        | ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِن أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا                                    |
| ۲۰۸:۱                  | ﴿ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ                                                               |
|                        |                                                                                                                                           |

# الكهف ـ ١٨

﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ (١٠٦:١، ٣٢:١ ١٠٦) ﴿ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ ٢: ٧٩

|                   | _       |             |            |                |
|-------------------|---------|-------------|------------|----------------|
| <b>₩</b> / - ± 14 | 1.1     | *• la       | : 14       |                |
| العشية / ح ا      | ـ داداب | بهاديب النف | ەالغىدە قى | مه هدی الند    |
|                   | س و ۱۰۰ |             | ور-ي       | من هُدى النبيّ |
|                   |         |             | = -        | <del>-</del>   |

٤١٤

| <u> </u>              |                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲: ۰۰                 | ﴿ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم                                |
| 7: 177                | ( وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزُ لَهُمَا                                                                              |
| 7: • ٨٧ ، / : ٣33     | ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحاً وَلَا يُشْرِكُ                           |
|                       | مریم ـ ۱۹                                                                                                     |
| 118:4                 | إِنَّ ﴿ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَادُمْتُ حَيّاً                                               |
| 194:1                 | ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي                                                                 |
| 100:1                 | وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ |
|                       | Y ab                                                                                                          |
| <b>TTT</b> : <b>T</b> | 🧳 🏚 يَعْلَمُ السِّرَّ وَأُخْفَىٰ                                                                              |
| 7:177                 | ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَىٰ                                   |
| 7": 77                | Ŵ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً                            |
| ٧: ٧٥                 | 🐠 🌢 وَقُل رَبِّ زِدْنِي عِلْماً                                                                               |
| 7: 7:7                | 🐑 ﴿ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ                                                                           |
| 7: 1913 7: 177        | اللَّهُ ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ     |
| 171:7                 | ﴿ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ﴿ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا |
|                       | الأنبياء ـ ٧١                                                                                                 |
| 1: 331                | ﴿ وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا                                                    |
| 1:331                 | ﴿ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً إِلَّا كَبِيراً لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ                              |
| 1:0:161:1:031         | ﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ لَهٰذَا فَسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ                                      |
| 1: 330                | ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ     |
|                       |                                                                                                               |

### الحجّ \_ ٢٢

#### المؤمنون ـ ٢٣

(١) ﴿ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّماوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن ٢: ١٥٦ .١ ٢٥٠ .١ ٢٠٠ .١ ٢٥٠ .١ ٢٠٠ ﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٢: ٢٥٠ .١ ٢٠٠ .٢ ٢٣٠ .٢ ٢٣٠ . ٢٣٠ . ٢٣٠ . ٢٣٠ . ٢٣٠ . ٢٣٠ . ٢٣٠ . ٢٣٠ . ٢٣٠ . ٢٣٠ . ٢٣٠ . ٢٣٠ . ٢٣٠ . ٢٣٠ . ٢٣٠ . ٢٣٠ . ٢٣٠ . ٢٣٠ . ٢٠٠ . ٢٣٠ . ٢٠٠ . ٢٣٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٣٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ .

#### النور ـ ٢٤

| 148:1                 | ﴿ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ                                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TA1 : 7 . TVE : 7 . 7 | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ نِي الَّذِينَ آمَنُوا ٢: ٦٦                         |
| 7: 7774               | وَ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا                    |
| Y • 1 : 1             | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا        |
| 7: 177                | ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ                          |
| 171:7                 | ﴿ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ      |
| Y · · · ; \           | إِنَّ ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللهِ مُبَارَكَةً |
| ۲: ۰۰۱                | ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ             |

| ن هُدى النبيّ والعترة في تهذيب النفس وآداب العِشرة / ج ٢ |
|----------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------|

113

#### الفرقان ـ ٢٥

الرُّحُمْنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ١: ٢٠١، ٢: ٣١٤

#### الشعراء ـ ٢٦

﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ٢: ١٢

(١٢:٢ ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيم

🔬 ﴿ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ 💮 ١ : ١ ، ١ : ٥٤١

(نَ) ﴿ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيم ١: ٦٣ ، ١: ١٥٥

(١) ﴿ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ ٢: ٣٣٩هـ

🗯 ﴿ وَلَا صَدِيقِ حَمِيمِ ٢: ٣٣٩هـ

📆 ﴿ نَوْلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ٢٨ : ٢٧

كَنْ ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ ٢٨ : ٢٧

(١: ٤٤٦) ﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

#### النمل - ۲۷

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ٢ : ٢٩٥

#### القصص ـ ٢٨

( ) ع الله عَلَمُ الله عَنْ أَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ الله يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ ١ : ٣٤ ، ٢ : ٥٥ وَ وَ لَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ٢ : ٢٥ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ٢ : ٢٥ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

#### العنكبوت \_ ٢٩

﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ

| ٤١٧            | الفهارس الفنيّة: ١ ـ فهرس الأيات القرآنيَّة                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0Y : Y         | وَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيُّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ﴿ بَلْ هُوَ آيَاتُ بَيُّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ                                                                                      |
|                | الروم ـ ٣٠                                                                                                                                                                                                                        |
| 7: PP          | ﴿ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَىٰ أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا                                                                                                                                   |
| 99:4           | ( اللَّهُ ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم                                                                                                                               |
|                | لقمان _ ۳۱                                                                                                                                                                                                                        |
| 19 - : ٢       | ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ                                                                                                                                                                                |
| ۳۱۰:۱          | ﴿ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ                                                                                                                                                                                  |
| TTE : Y        | رُبُّ ﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْماً لَا يَجْزِي وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ                                                                                                                             |
|                | السجدة _ ٣٢                                                                                                                                                                                                                       |
| Y: 7:7         | ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا                                                                                                                                      |
|                | الأحزاب ـ ٣٣                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>**YY</b> :1 | (نَّ) ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللهَ                                                                                                                                        |
| 17.:1          | ﴿ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَلُّ أَن تَخْشَاءُ                                                                                                                                                                              |
| 1: ۲۳ ، ۱: ۰۷3 | 🗘 ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن                                                                                                                                      |
|                | سبأ _ ٣٤                                                                                                                                                                                                                          |
| 1: 771         | ﴿ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِباً أَم بِهِ جِنَّةٌ ﴿ لَا لَهُ كَذِباً أَم بِهِ جِنَّةٌ ﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمالٍ كُلُوا<br>(١٦) ﴿ فَأَغْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَنهِمْ سَنْلَ |
| ٧٠٧:٢          | وْنَهُ ﴿ لَقَدْكَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمالٍ كُلُوا                                                                                                                                       |
| 1.7:7          | (أُنَّا) ﴿ فَأَغْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَنْهِمْ سَنْلَ                                                                                                                                                                           |

| ب النفس وآداب العِشرة /ج٢ | من هُدى النبيّ والعترة في تهذيد                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 11-: 7:61-7:7             | 🥸 ﴿ ذٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ       |
| 1.9:7                     | (نَ) ﴿ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ                                       |
| 1: 330                    | ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَانَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلٰكِنَّ |
| 0 · V : N                 | ﴿ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ                                      |
|                           | فاطر ـ ٣٥                                                                      |
| Y:                        | ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِن عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ                            |
| 7: 737                    | ﴿ أَوَ لَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ                  |
|                           | الصافّات ـ ٣٧                                                                  |
| 194:1                     | 🥸 ﴿ سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ                                     |
| 0 E V : 1                 | ﴿ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ    |
| 197:1                     | 🧐 ﴿ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ                                                |
| 197:1                     | 📆 ﴿ سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ                                          |
| 197:1                     | رَبِّ) ﴿ سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ                                           |
| Y90:Y                     | 👀 ﴿ شُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ                                           |
| 7:087                     | 😲 ﴿ إِلَّا عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ                                        |
| 197:1                     | ﴿ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُوْسَلِينَ                                               |
|                           | ۳۸                                                                             |

## ص ـ ۳۸

(٢) ﴿ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللهِ 1 . ١٥٦ . ٢ . ١٥٥ ﴿ هَٰذَا عَطَازُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكُ ٢ . ١٥٠ ﴿ هَٰذَا عَطَازُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكُ

# الزُّمر ـ ٣٩

| 7: F0 > 1: AYY         | ﴿ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77: 377                | (نَ) ﴿ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ                                         |
| 701:7                  | (١٧) ﴿ فَبَشِّرْ عِبَادِ                                                                             |
| Y: 10Y                 | ﴿ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَائِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ |
| ٧: ٢١                  | ﴿ اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا                                                        |
| 7: 077 7: 037          | رُ ﴾ ﴿ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللهِ       |
| 7 : 3 7 7              | وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ                                                                         |
| 14 - : ٢               | ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكُ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَثِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ           |
|                        | غافر _ ٤٠                                                                                            |
| WWA . W                | •                                                                                                    |
| 7: 177                 | ﴿ ﴾ ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلِّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً                                              |
| 109:1                  | (أَنَّ) ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ                                    |
| 7: 771                 | و الَّذينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللهِ     |
| 7: 714                 | وَ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ                                               |
| 7:077                  | نْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ                                                                       |
| ۳۷۰ : ۱                | الله وصور كُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ                                                                  |
|                        | فصّلت _ ٤١                                                                                           |
| Y. Y. Y                | الله عَنْ اللهُ عَنْ اللَّذِي ظَنَنْتُم بِرَبِّكُمْ أَرَدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِنَ                   |
| T10:T                  | ا فَغَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ                                   |
| <b>٣</b> 17 : <b>٢</b> | رُونَ ﴾ ﴿ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظًّ             |

| ، هُدى النبيّ والعترة في تهذيب النفس وآداب العِشرة / ج٢ |
|---------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------|

٤٢.

(٢) ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ٢: ١٩ ، ٢: ١٩

# الشورى ـ ٤٢

| 7: 77/                  | (١) ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءً                                                                          |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                       | إن ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ                 |
| 44:4                    | (٢) ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيِّ                |
| 177 : 771               | (إِنَّ ﴿ فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ |
| 17: • ٨ ، 7: 751        | رُبُّ ﴾ ﴿ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ        |
| 118:1                   | إِنَّ ﴿ وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ           |
| 7: 7.47                 | ﴿ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ                              |
| حَقٍّ أُولَائِكَ ٢: ١٨٦ | إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْ         |
| 7: 7.                   | رُبُّ ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ                                  |
| ۲۸:۲                    | ﴿ وَكَذٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِن أَمْرِنَا                                                  |
|                         |                                                                                                         |

# الزخرف - ٤٣

| 1: 783 | اللهُ ﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1:1.7  | ﴿ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَتُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَتُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ |

## الجاثية - 20

| ۲۱:۱  | الله ﴿ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّماوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7:077 | ﴿ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ               |
| 7:007 | الله عَلَىٰ عِلْمٍ أَفَرَأُيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلْهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَىٰ عِلْمٍ |

#### الأحقاف \_ ٤٦

**٣٩**٨:1

( ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً

#### محمّد ﷺ ـ ٤٧

(٢٢) ﴿ نَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ

(٢٣) ﴿ أُولَنْئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ١ : ٨٢

#### الفتح \_ ٤٨

﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحاً مُبِيناً ٢: ١١٩

(نٌ) ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ ٢: ١١٩

🗘 ﴿ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ 1 : ٢٥٣هـ

(١٠ :١ ﴿ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

#### الحجرات \_ ٤٩

١٦٥ : ١ أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ

١٤٢ : ٢ : ١٤٠ : ١٤٠ إَلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ ( 9 0 ،

( ) الله عَنْ الله عَالمُوالله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ

انَ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ١ : ٢٠٨ : ٢٢٨ : ٣٢٦ ٢٢٦ ٢٢٦ ٢٢٦ ٢٢٦ ٢٢٦ ٢٢٦

﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا ٢: ٣٤٣، ٢: ٣٥٣

﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم ٢٤ ٢ ٢٢

#### ق \_ ۱٥

(١٦) ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ £ 4 : 4 (١٨) ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَبْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ 1: AA1 2 7: • ATA

(٢٩) ﴿ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ 417:4

#### الذاريات ـ ٥١

وَأَنَّ ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ 1: 274 ) 7: 711 ) 7: 311 ) 7: 771

وَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُم مِّن رِّزْق وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ 117:7

﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ 117:4

#### النجم - ٥٣

رَبُّ ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ الْهَوَىٰ 94:1

اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ 1: APA

(٢٠٠٠) ﴿ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ A+ :Y

#### الرحمين \_ ٥٥

(أَنَّ) ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ **TAY: Y: YVA:Y** 

#### الواقعة \_ ٥٦

(١٥) ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْثِيماً 194:1 (أ) ﴿ إِلَّا قِيلاً سَلاماً سَلاماً 144:1 وَ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً **TYV:**1 أَنُّ ﴿ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً ﴿ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً

**TTV:1** 

274

الفهارس الفنيّة: ١ - فهرس الآيات القرآنيّة

2 7 2

﴿ فَلَمَّا زَاعُوا أَزَاعُ اللهُ قُلُوبَهُمْ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
 ٢: ١٩٩
 ٣٤٨ : ٢
 ٣٤٨ : ٢
 ٣٤٨ : ٣٤٨

#### الحمعة - ٦٢

#### المنافقون \_ ٦٣

#### التغاين \_ ٦٤

#### الطلاق \_ ٦٥

#### التحريم ـ ٦٦

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَىٰ اللَّهِ تَوْيَةً نَصُوحاً ٢: ٥، ٢: ٢١٨ ، ٢ : ٢١٩ ، ٢ : ٢٤١

#### الملك \_ ٧٧

ر أَصْحَابِ ٢٥٣:٢

(نَهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابٍ

#### القلم ـ ٦٨

1: 443 1: 4773 7: 487

1:1713 1: 7713 1: 7714

1:171

177:1

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلَّتِي عَظِيم

(نُهُ ﴿ هَمَّازٍ مَشَّاءُ بِنَمِيم

(١) ﴿ مَنَّاعَ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيم

الله عُتُلِّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيم ﴿ عُتُلِّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيم

## المعارج ـ ٧٠

١٨:٢ ﴿ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ

(أِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً ﴿ إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً ﴿ ٢٢:١

#### المزّمّل ـ ٧٣

(نَ) ﴿ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً ٢: ٣١٥

(لَنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّغْمَةِ ٢١٥ :٢

# المدِّثْر ـ ٧٤

(١٤) ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ١٢١:٢

| ٢٦٦ من هُدى النبيّ والعترة في تهذيب النفس وآداب العِشرة / ج٢ |                                                       |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 171:7                                                        | ﴿ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ                |  |  |  |  |
| TTY: T                                                       | (٢٥) ﴿ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ |  |  |  |  |
| القيامة _ ٧٥                                                 |                                                       |  |  |  |  |
| 7): //                                                       | ﴿ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ                  |  |  |  |  |
| 71:17                                                        | ﴿ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ            |  |  |  |  |
| مرسلات ـ ۷۷                                                  | الـ                                                   |  |  |  |  |
| Y: V7/                                                       | 😲 ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ                     |  |  |  |  |
| Y: Y7/                                                       | ﴿ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ                         |  |  |  |  |
| Y: Y7/                                                       | (١) ﴿ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ                     |  |  |  |  |
| Y: Y71                                                       | (نِنَ) ﴿ وَإِذَا الْحِبَالُ نُسِفَتْ                  |  |  |  |  |
| Y: Y7/                                                       | (١) ﴿ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقَّتَتْ                     |  |  |  |  |
| \YY : Y                                                      | 🗘 ﴿ لِأَيِّ يَوْمِ أُجِّلَتْ                          |  |  |  |  |
| Y: Y7/                                                       | 👣 ﴿ لِيَوْمِ الْفَصْلِ                                |  |  |  |  |
| 7; 47/                                                       | 🕲 ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ              |  |  |  |  |
| 7: 47/                                                       | (نُّ) ﴿ وَيْلَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ            |  |  |  |  |
| 7: 47/                                                       | اللَّهُ ﴿ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ               |  |  |  |  |
| Y; AY/                                                       | (١٧) ﴿ ثُمَّ تُنْبِعُهُمُ الآخِرِينَ                  |  |  |  |  |
| \Y.\ ;Y                                                      | ﴿ كُذَّٰ لِكَ نَفْعَلُ بِالْمُحْرِمِينَ               |  |  |  |  |

| 177                    | الفهارس الفنيّة: ١ - فهرس الآيات القرآنيّة                                                                      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | النبأ ـ ٨٧                                                                                                      |
| <b>7</b>               | ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ                                                                      |
| 178:7                  | (أُنَّ) ﴿ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَتَّى فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا                                |
| 17: 371                | ﴿ إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ   |
|                        | النازعات _ ٧٩                                                                                                   |
| Y:                     | ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ                                          |
| 7: 477                 | ( فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿ وَاللَّهُ الْمَأْوَىٰ                                                   |
|                        | التكوير ـ ٨١                                                                                                    |
| 17:77                  | ﴿ ﴾ ﴿ وَإِذَا النُّقُوسُ زُوِّجَتْ                                                                              |
|                        | المطفّفين ـ ٨٣                                                                                                  |
| 71:17                  | ﴿ بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ |
|                        | الفجر _ ٨٩                                                                                                      |
| 177:4                  | ﴿ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ                                                                        |
| 177:                   | ﴿ وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامُ الْمِسْكِينِ                                                                  |
| ۱۲۷:۲                  | ﴿ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكُلاً لَمَّا                                                                       |
| ۲: ۱۲۷                 | ﴿ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمّاً                                                                           |
| \ <b>YY</b> : <b>Y</b> | ( ﴿ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا                                                                |
| \ <b>YY</b> : <b>Y</b> | ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا                                                                       |

| , وآداب العِشرة / ج٢ | من هُدى النبيّ والعترة في تهذيب النفسر                                                               |  |  |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 177:                 | إِنَّ ﴿ وَجِيءَ يَوْمَئِذِ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذِ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذَّكْرَىٰ |  |  |  |
| \                    | ﴿ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي                                                         |  |  |  |
| ۲: ۲۷۱               | ﴿ فَيَوْمَثِذِ لَا يُعَذُّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ                                                        |  |  |  |
| 177:4                | ﴿ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ                                                                     |  |  |  |
| 7:15                 | ﴿ يَا أَيُّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ                                                          |  |  |  |
| 7:15                 | ﴿ الْجِعِي إِلَىٰ رَبُّكِ رَاضِيَّةً مَرْضِيَّةً                                                     |  |  |  |
| 7:15                 | (٢) ﴿ فَاذْخُلِي فِي عِبَادِي                                                                        |  |  |  |
| 7:15                 | 🤃 ﴿ وَاذْخُلِي جَنَّتِي                                                                              |  |  |  |
|                      | البلد ـ ۹۰                                                                                           |  |  |  |
| 0 - 1 : 1            | 🥨 ﴿ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ                                                                      |  |  |  |
|                      | الشمس ـ ٩١                                                                                           |  |  |  |
| 1: ٧، ٢: ٥، ٢: ٠3    | 💸 ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا                                                                         |  |  |  |
| ۱: ۷، ۲: ۵، ۲: ۰٤    | ﴿ فَأَلْهَمَهَا نُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا                                                              |  |  |  |
| 7:037:73             | ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ﴿ وَاللَّهُ مَن زَكَّاهَا                                              |  |  |  |
| 7:007:73             | ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا                                                                         |  |  |  |
|                      | الشرح ـ ٩٤                                                                                           |  |  |  |

**٣17: ٢** 

**٣1٣:**٢

﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ﴿ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً

﴿ أَن رَآهُ اسْتَغْنَىٰ

#### القارعة ـ ١٠١

249

00 : Y

00:4

00:4

00:4

00:4

47:1

44:1

 ١٢٧: ٢

 ١٢٧: ٢

 ١٢٠ ﴿ مَا الْقَارِعَةُ

 ١٢٠ ٢

 ١٢٠ ٢

 ١٢٠ ٢

 ١٢٠ ٢

 ١٢٠ ٢

 ١٢٠ ٢

 ١٢٠ ٢

 ١٢٠ ٢

 ١٢٠ ٢

#### العصر -1۰۳

٣٣:١
 ﴿ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ
 ٣٣:١
 ﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ
 ٣٣:١

#### الهُمَزة - ١٠٤

(١) ﴿ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَرَةٍ

## ٢ \_ فهرس الأحاديث الشريفة

حديث قدسي: « فمن عمل برضائي الزمه ثلاث خصال: أعرّفه شكراً ..... ٢ : ٤٨

حديث قدسي: «ليأذن بحرب منّي مَنْ آذلّ .....٢: ٣٧١

| جبرئيل عليَّة : « إيّاك وملاحاة الرجال »١٧٩                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| آئِمَةُ الْهِلُ لِبَيْتُ                                                             |
| عنهم ﷺ: «إن أمنت أن لا يتّهمك فأعطه من عندك ، ١: ٤٧١                                 |
| عنهم ﷺ : «أنّ ربح المؤمن على المؤمن ربا » ١ : ٤٦٨                                    |
| عنهم المنك : « خير المجالس ما استقبل به القبلة » ٢٩٦ ٢٩٦                             |
| عنهم ﷺ : « سبع خصال في الصبي إذا ولد من السنّة : أولاهنّ يُسمّى ، والثانية : ١ . ٣٨٧ |
| عنهم ﷺ : « صنائع المعروف وحسن البشر يكسبان ٣٠٠ : ٣٠٠                                 |
| عنهم ﷺ: « لا يؤمن أحدكم حتّى يحبّ لأخيه ما يحبّ لنفسه » ١: ٤٤٦                       |
| عنهم ﷺ : « لكلّ داء دواء ، ودواء الذنوب الاستغفار » ٢٢٥ ٢٢٥                          |
| عنهم ﷺ : « لن يهلك النّاس حتّى يعذروا من أنفسهم »                                    |
| عنهم ﷺ : «ما تشاور قوم إلّا وفّقوا لأحسن ما يحضرهم » ١٦٦٩                            |
| عنهم الكير : «مصافحة المؤمن أفضل من مصافحة٢٥٢:١                                      |
| عنهم ﷺ: «ولا كبيرة مع الاستغفار ، ولا صغيرة مع الإصرار» ٢: ٨٨                        |

| ١٧٥:١         | الباقر أو الصادق المِيِّكِينا : ﴿ إِذَا ظَهْرَتَ البَّدَعِ فَعَلَى الْعَالَمُ أَنْ يُظْهُرُ عَلْمُهُ ، |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠٠٠٠ ٢: ٩٣٢   | الباقر أو الصادق المِنْكُا : «إذا صلح وعرف منه أمر جميل                                                |
| ۳۰۰:۱         | الباقر أو الصادق النَّكِ : «الانقباض من النَّاس مكسبة للعداوة»                                         |
|               | الماقر أو الصادق المِنْكِنَّا: « أيَّما مؤمن خرج إلى أخيه يزوره عارفاً بحقَّه ، كتب الْه               |
| ١٢٢:١         | الباقر أو الصادق اللِّمُكُّ : «الحياء والإيمان مقرونان في                                              |
| ۳۰۸:۱         | الباقر أو الصادق المنظ : « العطاس ينفع في البدن كلَّه ، ما لم يزد                                      |
| ۲۲۹ :۱        | الباقر أو الصادق المنظل : «كثرة المزاح تُذهب بماء الوجه                                                |
| YYY : Y       | المباقر أو الصادق المنهجيني : «المرتدّ يستتاب ، فإن تاب وإلّا قتل »                                    |
| 100 : 440 : 1 | أحدهما للليَّكِيْنَ : « جاهد هواك كما تجاهد عدوّك »                                                    |
| 1: A071: 037  | أحدهما لللتَّكِيُّ : « لمّا زوّج عليّ بن الحسين أمّه                                                   |
| 1: 4071: 133  | أحدهما الليِّكِيُّا: « ليس حسن الجوار أن تكفُّ أذاك عن جارك ،                                          |
| 1: 4071: 133  | أحدهما اللِّيكِيُّا: « ليس حسن الجوار كفُّ الأذى ، ولكن حسن الجوار صبرك                                |
| Y A A · \     | أحدهما الماتية : « من مراء الثوب ، فإن صافحك بيده فاغيبا بدك »                                         |

## التبي

| «أبرر أمَّك ، أبرر أمَّك ، أبرر أمَّك ، أبرر أباك ، ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| « أبى الله لصاحب الخُلق السيئ بالتوبة » ٢٠٢: ٢٠٠                                       |
| « اتّخذوا الأهل ، فإنّه أرزق لكم » ١ . ٨٤                                              |
| «اتَّقوا الله واجملوا في الطلب ، لا يحمل أحدكم استبطاء شيء من ٢: ٣٣٤                   |
| « اتَّقُوا ثلاثاً فإنَّهنّ معلّقات بالعرش : الرحم تقول : ١ : ٤٢٨                       |
| «أَتَمَكُم عَقَلاً أَشْدَكُم لله خُوفًا ، وأحسنكم فيما أمر الله به ونهى ٢: ٢٥٤، ٢: ٢٥٧ |
| «اجتنب محارم الله ، وأدّ فرائض الله ٢٤٩ ٢٤٩                                            |
| « أحبّ العفاف إلى الله عفاف البطن والفرج » ٢٠٣٠.                                       |
| «أحبّ النّاس إليّ منزلة: رجل يؤمن بالله ورسوله ، ١: ٥٣٤                                |
| «أحبّكم إلى الله أحسنكم أخلاقاً ، الموطئون أكنافاً ، الذين ١٦٣١١                       |
| «أحبّ من دنياكم ثلاثاً » ١٣٦:٢                                                         |
| «أحبّوا الصبيان وارحموهم ، ١: ٤١٢                                                      |
| «احتمل ممّن هو أكبر منك ، وممّن هو أصغر منك ، وممّن هو خير ٢٠٧: ٣٠٧                    |
| «احفظ لسانك» ١: ٥٣٠                                                                    |
| «أخبرني أخي جبرئيل ولم يزل يوصيني بالنساء، حتّى ظننت أنّه لا يحلّ ١: ٣٦٦               |
| « اختاروا لنطفكم ، فإنّ الخال أحد الضجيعين » ١ : ٣٤١ ١ : ٣٨٠                           |
| « الأخلاق منائح من الله عزّ وجلّ ، فإذا أحبّ عبداً ٢٩٩٢                                |
| «إذا أتاكم شريف قوم فأكرموه» ١ : ٢٨١ ، ١ : ٢٣٤ ، ١ : ٢٨٣                               |
| «إذا أتاكم كريم قوم١ : ١٨١ الم                                                         |
| «إذا أتيتنا طابت بيوتنا» ١: ٢٦٩                                                        |
| «إذا أخذ القوم مجالسهم ، فإن دعا رجل أخاه وأوسع له في مجلسه فليأته ، ١ : ٢٩١           |
| «إذا أراد الله بأهل بيت خيراً فقّهم في الدين ، ورزقهم الرفق في ١: ٢٨٥ ، ٢ : ٣١٠        |

| «إذا التقيتم فتلاقوا بالتسليم ١: ٢٥٢                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿إِذَا انتهى أحدكم من المجلس فليسلِّم ، فإن بدا له أن يجلس ١: ٢٣٥                    |
| ﴿إِذَا بِلَغْكُمْ عَنْ رَجِلَ حُسنَ حَالَ٢٥٢                                         |
| ﴿إِذَا دَخُلُ الرَّجِلُ بِلَدَةً فَهُو ضِيفٌ١ ٢ ٠٠٥                                  |
| ﴿إِذَا رأيتِم أَهِلَ الريبِ والبدع من بعدي فاظهروا البراءة منهم ، ١ : ١٧٥            |
| «إذا رأيتم كثير الصلاة ، كثير الصيام ٢: ٥٥٧                                          |
| «إذا زفّت إلى الرجل زوجته ودخلت إليه ، فليصلِّ ١: ٣٦٣                                |
| «إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم » ١: ٣٣٩                                   |
| «إذا ضربت كلب جارك فقد آذيته»١ ٤٣٨.                                                  |
| «إذا ظهر العلم، واحترز العمل، وائتلفت الألسن، واختلفت القلوب ١: ٤٢٧                  |
| «إذا ظهرت البدع في أمّتي فليُظهر العالم علمه ، فمن١٧٥                                |
| «إذا عرض على أحدكم الكرامة١ ٢٨٧                                                      |
| «إذا عطس المرء المسلم ،                                                              |
| «إذا قام أحدكم من مجلسه فليودّعهم بالسلام»٢٣٦                                        |
| «إذا قام أحدكم من مجلسه مُنصرفاً فليسلّم ، ليست٢٥٥٠ من مجلسه مُنصرفاً فليسلّم ، ليست |
| «إذا قام الرجل من مجلس١ : ٢٣٦                                                        |
| «إذا قام العبد إلى صلاته ، فكان هواه وقلبه إلى الله انصرف كيوم ولدته ١: ٢٢٦          |
| «إذا كان يوم القيامة ينادي منادٍ يسمع آخرهم كما يسمع أوّلهم ، فيقول: أين ١: ١١٥      |
| «إذا لقي أحدكم أخاه ، فليسلّم١ ٢٥٢:١                                                 |
| «إذا لقي الرجل المسلم أخاه فسلّم عليه وصافحه ، لم ينزع ٢٠٢:١                         |
| « اذهبوا ونادوا: لعنة الله                                                           |
| «أربع لا يصيبهنّ إلّا مؤمن: الصمت ، وهو أوّل العبادة ، ١: ٥٢٣ ، ٢: ٢٥٩               |
| «أربع مَن كنّ فيه وكان من قرنه١١١١. ١٢١١                                             |
| «أربعة يزيد عذابهم على عذاب أهل النّار: ورجل اغتاب                                   |

| «ارجع إليهما واضحكهما»۱: ۱۹ ٤                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| «أرحنا يا بلال » ٢: ٢٢٨                                                        |
| «أركان الكفر أربعة:الرغبة والرهبة والسخط والغضب» ١٦٥٢                          |
| «ازدد عقلاً تزدد من ربّك قرباً» ۲٤٩ ٢٤٩                                        |
| «استحسنوا أسماءكم ، فإنّكم١ : ٣٨٢                                              |
| «استغفرالله» ٢: ٢٢٤                                                            |
| «استوصوا بالنساء خيراً ، فإنّهنّ عندكم عوان ، أي أسيرات » ١: ٣٦٥               |
| « أشرفكم في الجاهلية أشرفكم في الإسلام؟ » ١ : ٢٨٣                              |
| «اصبر»                                                                         |
| «اصبر على أذاه ، وكفّ أذاك عنه » ١: ٤٤٢                                        |
| «إصلاح ذات البين أفضل من عامّة الصلاة والصيام» ١: ٤٨٨                          |
| «اطلب الخير عند حسان۱: ٣٤٢                                                     |
| «اعترفوا بنِعم الله ربّكم ، وتوبوا إلى الله من جميع ذنوبكم ، فإنّ الله ٢: ٢٢٢  |
| «اعلم أنّ الصلح جائز بين المسلمين ، ١ : ٤٩٠                                    |
| « أعوذ بالله من جار السوء في١                                                  |
| «أعيذكما بكلمات الله التامّة ، من كلّ شيطان وهامة ، ومن كلّ عين لامّة » ٢: ١٧٠ |
| «أفاضلكم أحسنكم أخلاقاً ، الموطّئون١ : ٦٦                                      |
| « افشوا السلام تسلموا »                                                        |
| «أفضل نساء أمّتي أصبحهن١ ٢٥٢ ٢٠٠٠                                              |
| « اقبلوا الكرامة ، وأفضل الكرامة الطيّب ، أخفّه محملاً ، ٢٨٧ : ٢٨٧             |
| «اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم»١: ١٢٠                                    |
| «اقعدوا، ولا تفعلواكما يفعل الأعاجم تعظيماً، ولكن اجلسوا ١: ٢٧٣                |
| « أَقِلَّ الضحك فإنّه يميت القلب»١                                             |
| «أكبر الكبائر الشرك بالله ، وعقوق الوالدين »                                   |

| ۳۳٦:۱،٤٩:۱                                           | « أكثر أهل النّار العزّاب »  |
|------------------------------------------------------|------------------------------|
| ة تقوى الله وحسن الخلق »                             | «أكثر ما تلج به أمّتي الجنّ  |
| الأجوفان: البطن والفرج» ٢: ٣٠٢                       | «أكثر ما تلج به أمّتي النّار |
| وا اَدابهم يغفر لكم» ١: ٥٥، ١: ٤١٤                   | «أكرموا أولادكم ، وأحسن      |
| TA1:1                                                | «أكرمواكريم كلّ قوم » .      |
| ي ماء الرجل ، ويُحسّن الولد» ١: ٣٨١هـ                | «أكل الرّمان الحلو يزيد ف    |
| نزلة ، إنّه١: ٥٤٥                                    | «ألا أخبرك بخير النّاس م     |
| ىة؟» ٢: ٧٧                                           | «ألا أخبركم بأشراط الساء     |
| الدنيا والآخرة؟»١ : ٢٠٤                              | «ألا أخبركم بخير أخلاق       |
| الدنيا١: ٥٦                                          | «ألا أخبركم بخير خلائق       |
| م؟: الذليلة في أهلها ، العزيزة مع بعلها ، ١: ٣٧٧     | «ألا أخبركم بشرار نسائك      |
| يه النّار غداً؟»١: ٦٦:١                              |                              |
| ، الله به الجنّة ؟»١ : ٢٢٥                           | «ألا أدلّك على أمر يدخلك     |
| ق الدنيا والآخرة: تصل١١٦:١                           | «ألا أدلّكم على خير خلاتًا   |
| مؤونتهما ، عظيم أجرهما ، لم يلق١ ٢: ٢٣٥              | «ألا أنبئكم بأمرين خفيف      |
| \YA:\                                                |                              |
| عین داراً » ۱: ۲۳۱                                   | «ألا أنّ حتّ الجوار من أرب   |
| قة ، لا أعني حالقة الشعر ، ولكن حالقة الدين » ١: ١٧٩ | «ألا إنّ في التباغض الحال    |
| لأمم من ۲: ۱۷۲                                       | «ألا أنّه قد دبّ إليكم داء ا |
| ، وأنا خيركم لنسائي » ١: ٣٦٥                         | «ألا خيركم خيركم لنسائه      |
| 148:1                                                |                              |
| خيانة تجلب الفقر» ١: ٤٩٣                             | «الأمانة تجلب الغنى ، وال    |
| نكم خُلقاً»١:٧٨                                      | «ألا وإنّ أشبهكم بي أحسا     |
| قالما ثلاثاً))                                       | «ألا م مَن غشّنا فليس منّا ا |

| ٥٠٠:١                                          | « الإيمان : حسن الخُلق ، وإطعام                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ٤٣٩:١                                          | «التمسوا الجار قبل شراء الدار، والرفيق قبل الطريق»              |
| mim: t                                         | «الذين يصبرون على طاعة الله وعن معصيته ، الذين كسبوا طيّباً ، . |
| ٤٨٥:١                                          | « ألف درهم أقرضها مرّتين أحبّ إليّ                              |
|                                                | « ألق أخاك بوجه منبسط » « ألق أخاك بوجه منبسط »                 |
|                                                | « ألك أمّ حيّة ؟ »                                              |
|                                                | « أما أنّه لا تدخل الجنّة رمصاء العينين »                       |
| <b>YY</b> 1:1                                  | «أما أنّه لا تدخل الجنّة عجوز درداء!»                           |
| ٤٦٥:١                                          | «أما أنّي لا أسمّيكم السماسرة ، ولكن اسمّيكم التُّجّار ،        |
| <i>\</i> : \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | «أما هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه ، فإنّ الرعية بحكم            |
| Y:1:177                                        | «أما يخاف الذي يحوّل وجهه في الصلاة أن يحوّل الله               |
| <i>ι: ι: ι: ι</i>                              | « أمرني ربّي بمداراة النّاس ، كما أمرني                         |
| Y4A:1                                          | « امشِ في الظلّ ، فإنّ الظلّ مبارك »                            |
| ٤٢٠:١                                          | « اُمَّك »                                                      |
| YA+ :Y                                         | «أنا أخوفكم لله»                                                |
| 1: ٢٧٤                                         | «أنا أقوّم عليهم ؟ إنّما السعر إلى الله ، يرفعه إذا شاء ،       |
|                                                | « إنّا حاملوك على ولد ناقة »                                    |
| 1: 7: TITA                                     | «إنّ أحدكم ليدع تسميت أخيه إن عطس فيطالبه يوم                   |
| یاض ۲۷۱:۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰   | «أنا زعيم ببيت في أعلى الجنّة ، وبيت في وسط الجنّة ، وبيت في ر  |
| *\*: *                                         | «إن استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين فافعل ،                     |
| 177 : Y                                        | «إنّ أسعد ساعاتي ساعات أذاي»                                    |
| Y-Y:\                                          | «إنَّ أعجز النَّاس مَن عجز عن                                   |
|                                                | « إنَّ أعجل الخير ثواباً صلة                                    |
| \Q \ . \                                       | «إِنَّ أُعجل الشرّ عقوبة البغي »                                |

| ۲۳:۲۰                  | «إنَّ أفضل الجهاد من جاهد«                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ١٣٢:١                  | «إِنَّ أَقْرِبِكُم منِّي غَداً ،                                   |
| کتب ۲:۷۰۰              | «إنّ الرجل ليدرك بالحلم درجة الصائم القائم ، وأنّ الرجل ليــُ      |
| 707:7                  | «إِنَّ الرجل ليدرك بحسن خُلقه درجة الصائم القائم ، ولا يتمّ        |
| ۲۰۰:۱                  | «إنّ السلام اسمٌ من أسماء الله ، فافشوه بينكم »                    |
| ۲٤٣ : ۲                | «إنّ السنة لكثير ، مَن تاب قبل موته بشهر قبِل الله توبته »         |
| 7: 7:                  |                                                                    |
| 727 : 737              | «إنّ الشهر لكثير. مَن تاب قبل موته بجمعة قبِل الله توبته » .       |
| ۳۲۰:۲                  | «إنّ الصدقة تزيد صاحبها كثرة ، فتصدّقوا يرحمكم الله ، وأنّ         |
|                        | «إنّ الضيف إذا جاء فنزل بالقوم                                     |
|                        | «إنّ العبد إذا قام في الصلاة رفع الله الحجاب بينه وبين عبده.       |
| ١٧٠:٢                  |                                                                    |
| 11.:1                  | «إنّ الله أخذ ميثاق المؤمن على                                     |
| ٤٣٤:١                  | «إنَّ الله تبارك وتعالى أوصاني في الجار ، حتَّى                    |
| : /: ٢٢٦               | «إِنَّ الله تعالى مقبل على المصلِّي ما لم يلتفت »                  |
| ۳۱۱:۲                  | «إِنَّ الله رفيق يحبُّ الرفق ويعينُ عليه »                         |
| لّ ۲: ۳۱۱              | «إنَّ الله رفيق يعطي الثواب ، ويحبُّ كلِّ رفيق ، ويعطي على كُ      |
| ۳۰۸:۱                  | «إِنَّ الله (عزَّ وجلَّ ) يحبِّ العطاس ، ويكر، التثاؤب »           |
| ۳۱۰:۲                  | «إنّ الله ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا رفق له»                      |
| ٥٣٥:١                  | «إنَّ الله يحبِّ الأخفياء الأتقياء الأبرياء ، الذين إذا غابوا لم . |
| ٥٣٥:١                  |                                                                    |
| ۳۰۸:۲                  | « إِنَّ الله يحبَّ الحييِّ الحليم العفيف المتعفَّف »               |
| TOY: Y: 11V: Y: 02T: 1 | «إنّا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلّم النّاس على قدر عقولهم »        |
| Y•Y•\                  |                                                                    |

| «ان تطیعه ولا تعصیه ، ولا تنصدق من بیته ۱: ۲۷٤                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| « انّ حديث آل محمّد صعب مستصعب ، لا يؤمن به إلّا ملك مقرّب ، ١ : ٩٨                    |
| «إنّ خير نسائكم الولود العفيفة ، العزيزة في أهلها ، ١ : ٣٤١ ، ١ .٣٥٠                   |
| « إِنَّ شَرَّ النَّاسَ يَوْمُ القيامة عندالله ذو الوجهين »١٦٨ ١٦٨ ١                    |
| «إنّ صاحب الخلق الحسن له مثل أجر الصائم القائم»٧٠ ٢٩ ا                                 |
| « انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً » ٢: ١٥٩                                                 |
| « انصف النّاس من نفسك ، وانصح الأمّة وأرحمهم ، فإذا كنت كذلك ٢: ٣٢٣                    |
| «إنّ صلاح أوّل هذه الأمّة بالزهد واليقين ، وهلاك ١٥٣ عنه الأمّة بالزهد واليقين ، وهلاك |
| « انظروا مَن تحادثون ، فإنّه                                                           |
| «إنّ على لسان كلّ قائل رقيباً ، فليتّق الله العبد ، ولينظر ١ : ٥٣٠                     |
| «إنّ في الجنّة غرفاً يُرى ظاهرها من باطنها ، وباطنها من ظاهرها ، ٢٠٤ ٢٠٤               |
| « إِنَّ في الرفق الزيادة والبركة ، ومن يحرم الرفق يحرم الخير » ٢: ٣١٠ ٣١٠              |
| «إن كان الشؤم في شيء ففي١ : ٥٣١ ا                                                      |
| « إنَّكم لن تسعوا النَّاس بأموالكم ، فسعوهم بطلاقة الوجه وحسن اللقاء ، ١: ٢٩٩          |
| « إنَّكن تكثرن اللعن ، وتكفرن العِشرة » ٢٦: ٢٦                                         |
| «إنّ لكلّ شيء شرفاً ، وإنّ أشرف١ ٢٩٦:١                                                 |
| «إنّ للمؤمن على أخيه حقوقاً ، فأدناها إذا رآءأن يتزحزح له » ١: ٢٧٩                     |
| «إِنَّ للهُ عمَّالاً ، وهذه من عمَّاله ، لها نصف أجر الشهيد » ١٠: ٣٧٦                  |
| «إنّ لله فضولاً من رزقه ينحله من شاء من خلقه ، والله باسط يده عندكل ٢: ٢٢١             |
| «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتَ» ١: ١٧٤، ١: ٢٧٤، ١: ٤٧٢                            |
| « إنّما الدين النصيحة »                                                                |
| « إِنَّمَا العاقل من آمن بالله ، وصدَّق رسله ، وعمل بطاعته » ٢٥٧ : ٢٥٧                 |
| « إنَّما العاقل من آمن بالله ، وصدَّق رسله ، وعمل بطاعته » ٢٥٠ ٢٠٠                     |
| «إنّها بعثت لأتمّه مكارم الأخلاق» ١: ٧٧، ١: ٣٣٧، ٢: ٢٠١، ٢: ٢٩٦                        |

| «إنَّما مثل المرأة مثل ١: ٣٦٧ «إنَّما مثل المرأة مثل المرأة مثل المرأة مثل المرأة مثل المرأة مثل المر |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «إنّ من أعظم إجلال الله ( تعالى ) إكرام ثلاثة : ذي الشيبة في ١: ٢٨٥                                   |
| «إنّ من التواضع أن يرضى الرجل بالمجلس دون شرف المجلس » ٢٩١:١                                          |
| «إِنَّ من حقّ الداخل على أهل١ ٢٧١:١٠                                                                  |
| «إنّ من حقّ الضيف١ ١: ٢٧١                                                                             |
| «إنّ من حقّ المؤمن أن يوسّع له إذا جلس لجنبه ، ٢٧٩ :١                                                 |
| « إِنَّ من مكارم الأخلاق : صدّق ٢: ٢٩٧                                                                |
| «إِنَّ هذا حمدُ الله ، ولم يحمد الآخر»١٠١٠                                                            |
| « إنّي لعنت سبعاً لعنهم الله ، وكلّ نبيّ مجاب ، قيل: ١٨٨ ٢                                            |
| -<br>«إِنَّ يوماً لكثير. مَن تاب قبل أن يُعاين قِبل الله توبته» ٢٤٣:٢                                 |
| «إنّ يهود خيبر يريدون أن يلقوكم فلا تبدؤوهم بالسلام» ٢١٦:١                                            |
| «أوصاني جبرئيل بالمرأة ، حتّى ظننت أنّه لا ينبغي طلاقها إلّا من فاحشة ١: ٣٦٦                          |
| « أوصيك يا عليّ في نفسك١ ١٣٢:١                                                                        |
| «أَوَلا تعود؟» ۱: ٣٢٣                                                                                 |
| «أوّل ما عهد إليَّ ربّي ونهاني عنه١ ١٨٠٠                                                              |
| «أوّلم أكن عبداً شكوراً»١١٩ : ١١٩                                                                     |
| «أَوْلَى النَّاس بالله ويرسوله من بدأ بالسلام»                                                        |
| «أهذا الذي في عينيه بياض؟» ١: ٣٢٢                                                                     |
| «إيّاكم وخضراء الدمن» ١: ١٤٦٠                                                                         |
| «إيّاكم ودعوة الوالد ، فإنّها ترفع فإيّاكم ودعوة ٢٦٦٤                                                 |
| « إيّاكم وسوء الخُلق ، فإنّ سوء الخُلق في النّار     ٢٠٢ ٢٠٢                                          |
| « إيّاك والضحك ، فإنّه هادم القلب » ١ : ٣٣٠                                                           |
| « إيّاك وكثرة الضحك ، فإنّه يميت ١: ٣٢٩                                                               |
| «إيّاك ومشاورة النّاس ، فإنّها تُظهر المعرّة (العورة) ، وتدفن العرّة » ١٠٠٠                           |

| 1: 731         | «أيّ عرى الإيمان أوثق؟»                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1: 373         | «أيّما رجل اشترى طعاماً فكبسه«أيّما رجل اشترى طعاماً فكبسه                   |
| 1:0:1          | «أيّما عبد أطاعني لم أكِلْهُ إلى غيري ،                                      |
|                | «أيّما مسلمّين تهاجرا فمكثا ثلاثاً لا يصطلحان إلّاكانا خارجين من الإسلام،    |
| 1: ٧3٣         | « أيّها النّاس ، إنّ جبرائيل أتاني عن اللطيف الخبير فقال:                    |
| 7:347          | « أيّها النّاس ، إنّ لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم ، وإنّ لكم نهاية فانتهوا  |
| <b>۲۷۳ : ۱</b> | « أَيُّها النَّاس ، عظَّموا أهل«                                             |
| 133:1          | «بئس العبد عبد له وجهان ، يُقبل بوجه ، ويُدبر بوجه ، إن أوتي أخوه            |
| <b>7</b> 88:1  | « بَجِّلُوا المشايخ ، فإنّ من إجلال الله                                     |
| <b>7</b> 00:1  | « البركة مع أكابركم » « البركة مع أكابركم »                                  |
| 1: • 73        | « برّوا آباءكم يبرّكم أبناؤكم ، وعفّوا عن نساء غيركم تعفّ                    |
| ١: ٣٣٤         | « البرّ وحسن الجوار زيادة في البرّ وحسن الجوار زيادة في                      |
| ۲۰۹ :۲         | « بعثت للحلم مركزاً ، وللعلم معدناً ، وللصبر مسكناً ، صدق                    |
| 440:1          | « بلى إذا حملت المرأة كانت بمنزلة                                            |
| ٤٩٠:١          | « البيّنة على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه ، والصلح جائز               |
| <b>477:1</b>   | « تزوّجوا ، فإنّي مكاثر بكم الأمم غداً في القيامة ، حتّى أنّ السقط ١ . ٤٨: ١ |
| ٤٩:١           | « تزوّجوا وزوّجوا ، ألا فمن حظّ امرئ مسلم                                    |
| TET : 1        | « تزوّجها سوداء ولوداً ،                                                     |
| 1: 773         | « تسعة أعشار الرزق في التجارة ، والجزء الباقي في السابياء ، يعني الغنم »     |
| 144:1          | « تُعرض أعمال النّاس كلّ جمعة مرّتين : يوم الاثنين                           |
| ٤٥٤ : ١        | « تعلَّموا العلم ، وتعلَّموا للعلم السكينة والوقار ، وتواضعوا                |
|                | « تعلّموا اليقين »                                                           |
| ٤٣٦ : ١        | « تعلّمي ما فيها »                                                           |
| TT0 : T        | «التقوى كرم، والحلم زين، والصير مركب»                                        |

| «تمشي الهريسه»                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| « ثلاث أخافهنّ بعدي على أمّتي : الضلالة بعد المعرفة ، ومضلّات الفتن ، وشهوة ٪. ٢: ٣٠٤ |
| « ثلاث بنین »                                                                         |
| « ثلاث خصال مَن كنّ فيه استكمل خصال الإيمان:٣٥٢ من كنّ فيه استكمل خصال الإيمان:       |
| « ثلاث خصال من كنّ فيه أو واحدة منهنّ ،كان في ظلّ عرش الله                            |
| « ثلاث خصال مَن كنّ فيه فقد حاز خصال الخير: مَن إذا قدر ٢٩٦ ٢٩٦                       |
| « ثلاث منجيات وثلاث مهلكات: فأمّا المنجيات فتقوى الله في ٢: ٣٣٥                       |
| « ثلاث مَن كنّ فيه كان منافقاً                                                        |
| « ثلاث مَن لقي الله بهنّ دخل الجنّة من أي باب شاء: مَن ١٧١ ١٧١                        |
| « ثلاث مَن لم يكنّ فيه لم يتم له عمل: ورع يحجزه عن معاصي الله ، ١ : ٦٦                |
| « ثلاثة راحة للمؤمن: التهجّد آخر الليل، ولقاء الاخوان، والإفطار من الصيام» ١: ٦٢      |
| « ثلاثة لا تطيقها هذه الأمّة : المواساة للأخ في ماله ، وإنصاف ١ : ٨٦                  |
| « ثلاثة لا ينظر الله إليهم: المنّان بالفعل ، وعاق والديه ، ومدمن الخمر » ١: ٤٢٤       |
| « ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ،                                              |
| « ثلاثة من الذنوب تعجّل عقوبتها ولا تؤخّر إلى الأخرة : ٤ ٢٥ ٤                         |
| « ثلاثة يحسن فيهن الكذب: المكيدة في                                                   |
| « ثلاث يحسنّ فيهنّ الكذب: المكيدة في الحرب، وعدتك زوجتك، ١ : ١٥٠                      |
| «جاءني جبرئيل في ساعة لم يكن يأتيني فيها»١٨٠                                          |
| « جدّ الملائكة واجتهدوا في طاعة الله بالعقل ، وجدّ المؤمنون من ٢: ٣٥٣                 |
| «الجنّة تحت أقدام الأمّهات»١ : ٢٠٠٤                                                   |
| «الجنّة طيّبة طيّبها الله وطيّب ريحها ، يوجد                                          |
| « الجوار ثمّ الدار ،                                                                  |
| «حافّتا الصراط يوم القيامة الرحم والأمانة ، فإذا مرّ الوصول للرحم ١ : ٤٩٢             |
| «حبّب إليَّ من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرّة عيني ٢: ١٣٥                           |

| \ £4 : Y               | «حبّ عليّ بن أبي طالب حسنة لا تضرّ معها سيّئة »                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٣:١                  | « حسن الجوار يعمّر الديار ،                                       |
| ٧٨:١                   | « حسن الخُلق نصف الدين »                                          |
| ٤١٢:١                  | «حقّ الولد على والده إذا كان ذكراً: أن يستفره أمّه ،              |
| ٤٣٠:١                  | «حقّ كبير الأخوة على صغيرهم كحقّ الوالد على                       |
|                        | «الحكرة في ستّة أشياء في الحنطة والشعير والتمر والزيت وا          |
|                        | «الحمد لله الذي لا يحمده على مكروه سواه»                          |
|                        | «الحياء حياءان: حياء عقل ، وحياء حمق ،                            |
|                        | «الحياء خيرٌ كلّه»«الحياء خيرٌ كلّه                               |
|                        | «الحُّلق السيِّئ يفسد العمل كما يفسد الخلّ العسل »                |
| ١٠٣:٢                  |                                                                   |
| ١٠٥:٢                  | « خمس بخمس!!»                                                     |
| الحمار مؤكفاً ، ١: ٣٢٥ | « خمس لست بتاركهنّ حتّى الممات : لباس الصوف ، وركوبي              |
|                        | « خير أسرع إلى البيت الذي«                                        |
| TTE:Y                  | « خير الزاد التقوى » الزاد التقوى »                               |
| ٥٠٠:١                  | « خيركم مَن أطعم الطعام ، وأفشى السلام ، وصلَّى                   |
|                        | « الدَّين ثلاثة : رجُّل كان له فأنظر ، وإذا كان عليه أعطى ولم يم  |
| £ A \ : \              | « الدَّين راية الله عزّ وجلّ في الأرضين ، فإذا أراد أن يذلّ عبداً |
| ۳۱٦:۱                  | « ذكرك أخاك بما يكره » ،                                          |
| YA1:Y                  | «رأس الحكمة مخافة الله »                                          |
| Y17:1                  | « راكب أحقّ بالسلام »                                             |
| س ۲:۰۰۰                | « رأيت ليلة أسري بي إلى السماء قوماً تُقرض شفاههم بمقاريخ         |
|                        | « رجل معتزل في شعب من الشِّعاب ، يعبد الله ويدع النَّاس من        |
|                        | «رحم الله مَن أعان ولده على برّه»                                 |

| «رذال موتاكم العزّاب»                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| «الرزق أسرع إلى مَن يطعم ١ : ٥٠٠ الرزق أسرع إلى مَن يطعم                                |
| «الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم» ٢: ٤٠٢                                                 |
| «رفع عن أمّتي تسعة: الخطأ ، والنسيان ، وما أكرهوا ٢: ١٢هـ                               |
| «رفع عن أمّتي ما لا يطيقون»١٠١١.                                                        |
| «رفُع [وضع] عن أمّتي تسعة: الخطأ ، والنسيان ، ١ : ١٢٩ هـ                                |
| «الرفّق نصف العيش»                                                                      |
| «الرفق يُمْنٌ ، والخرق شؤم » ٢١١: ٢٠٠٠                                                  |
| «ركعتان يصلّيهما المتزوّج أفضل من سبعين ركعة يصلّيها ١ . ٤٩                             |
| «ركعتان يصلّيهما متزوّج أفضل من رجل عزب يقوم ليله ، ويصوم ١ : ٤٩                        |
| «سجود على سبعة أعظم: الجبهة ، واليدين ، ٢٦٤ ١                                           |
| «السلام تحيّة لملّتنا ، وأمان لذمّتنا »١٩٩١                                             |
| «السلام تطوّع ، والردّ فريضة »                                                          |
| «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»٢٤٠٠                                                   |
| «السلام للراكب على الراجل ، وللقائم على القاعد » ٢١٣١٢                                  |
| «السماح وجه من الرباح١ : ٦٩ ٤٦٩                                                         |
| «سمّوا أسقاطكم ، فإنّ النّاس إذا دُعوا يوم القيامة بأسمائهم تعلّق الأسقاط ١: ٣٨٤        |
| «سيأتي على النّاس زمان لا ينال فيه الملك إلّا بالقتل فمن ٢: ٣١٣                         |
| « سيّد الأعمال ثلاثة: إنصاف النّاس من نفسك ، ومواساة الأخ في ٢: ٣٢٣                     |
| «شرار النّاس مَن يبغض المؤمنين وتبغضه قلوبهم ، والمشّاؤون بالنميمة ، ١ : ١٦ ، ١ : ١٦٣ ا |
| «الشرك» ٢: ٣٣                                                                           |
| «الشؤم في ثلاثة أشياء ١. ٢٥٢:١                                                          |
| «الشيخ في أهله كالنبيّ في أمّته » ١٠ ٢٨٥ الشيخ في أهله كالنبيّ في أمّته »               |
| «الصبر من الأيمان كالرأس من الجسد» ٢: ٣١٦هـ ٢: ٣١٦هـ ٢: ٣١٦                             |

| «صلح جائز بين المسلمين إلّا ما حرّم حلالاً ، أو حلّل حراماً » ١ : ٤٩٠        |
|------------------------------------------------------------------------------|
| « صلّوا على صاحبكم » ١ : ٢٨٤                                                 |
| «الصمت عبادة لمَن ذكر الله »١ ٢٠٦٥                                           |
| «الضحك هلاك» ١:٠٣٠                                                           |
| «ضيافة أوّل يوم [حقّ]،١٠١٥                                                   |
| «الضيف يلطف ليلتين ، فإذا ١:١١٥                                              |
| «طلب العلم فريضة على كلّ مسلم ومسلمة ، ألا أنّ الله ٢: ٥٨                    |
| « الطمع » ٢: ٣٤٦ « طوبى لمن أسلم وكان عيشه كفافاً » ٢ : ٢٠٠ ، ٢ : ٢٢٢        |
| «طوبي لمن أسلم وكان عيشه كفافاً» ٢٢٢ : ٢٠٠ ، ٢ : ٢٢٢                         |
| «طوبى لمن تواضع من غير منقصة ، وأذلّ نفسه في غير ٢: ٣٢٠                      |
| « طوبى لمن شغله خوف الله عزّ وجلّ عن٢: ٥٥                                    |
| «طوبی لمن طاب خلقه ، وطهرت سجیّته ، وصلحت سریرته ، ۲: ۳۲۳                    |
| «عشرون خصلة في المؤمن ، فإن لم تكن فيه لم يكمل إيمانه ، إنّ من أخلاق ٢ : ٣٥٣ |
| «عطاس للمريض دليل العافية ، وراحة للبدن » ٢٠٨١                               |
| «عفو المَلك أبقى للملك »١١٥١١                                                |
| «عقد بالقلب ، وقول باللسان ، وعمل بالأركان »                                 |
| «علَّموا ولا تعنَّفوا ، فإنَّ المعلَّم خير من المعنَّف» ١: ٢٤١               |
| «عليك»                                                                       |
| «عليك بالهندباء، فإنّه يزيد في الماء، ويُحسّن الولد، ١: ٣٨١ ١                |
| «عليك باليأس ممّا في أيدي النّاس ، فإنّه الغنى الحاضر » ٢٦١ ٢٦١              |
| «عليك بطول الصمت ، فإنّه مطردة للشيطان ، وعون لك١ ٢٣٥٥                       |
| «عليكم»                                                                      |
|                                                                              |
| «عليكم بحسن الخُلق ، فإنّ حُسن الخُلق في الجنّة لا محالة ، ١: ٧٨، ٢: ٢٠٢     |

| «عليكم بمكارم الأخلاق ، فإنّ ربّي بعثني بها ، وأنّ من مكارم الأخلاق   . ١: ١١٦ ، ٢: ٢٩٦             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «عليّ مع الحقّ ، والحقّ مع عليّ ، ولن يفترقا حتّى يردا علَيّ الحوض » ٢٠ : ٢٠ ، ٢ : ١٤٩              |
| «غضب يفسد الإيمان كما يفسد الخلّ العسل» ٢: ١٦٤ ، ٢: ٣٤٦ ، ٣٤٦ ، ٣٤٦                                 |
| « فقه ثمّ المتجر ، فمن اتّجر بغير فقه ، فقد ارتظم بالربا ١ : ٤٦٥                                    |
| « فليتَّق الله في النصف الآخر أو الباتي » ٢٣٦ ٢٣٦                                                   |
| غليتّق الله في النصف الباقي» ١: ٤٩                                                                  |
| « فوق كلّ ذي برِّ برُ حتّى يُقتل١ ٤٢٤                                                               |
| « فهل أنت مستوصٍ إن أنا أوصيتك؟ »٢٦١ ٢٦١                                                            |
| « فهلا واسیت بینهما »۱ : ۱۳:۱                                                                       |
| « فهل من والديك أحد حيّ ؟ »                                                                         |
|                                                                                                     |
| «في الصبر على ما نكره خير كثير» ٢: ٣١٤                                                              |
| «قال الله تعالى في ليلة المعراج - يا أحمد ، ليس شيء من العبادة ١: ٢٢٥                               |
| «قال الله عزّ وجلّ لموسى بن عمران:٢٠٢٠                                                              |
| «قد أبدلنا الله بخير من ذلك ، تحيّة أهل الجنّة: السلام عليكم » ١: ٢٠٧                               |
| « قد نابذني مَن أذلّ عبدي المؤمن »                                                                  |
| «قضى الله على نفسه أنّه: مَن آمن به هداه ، ومَن اتّقاه وقاه ، ٢٠٤٢                                  |
| « قطيعة الرحم تحجب الدعاء» ١: ٨٢٤                                                                   |
| •                                                                                                   |
| «كاد الفقر أن يكون كفراً ، وكاد الحسد أن يغلب القدر » ٢ : ١٧٠ ، ٢ : ١٧٠ ، ٢ كبير الكبير » ١ : ١٨٥ . |
|                                                                                                     |
| «كثرة المزاج تُذهب بماء الوجه ، وكثرة الضحك تمحو الإيمان ، ١: ٣٢٣ ، ١: ٣٣٩                          |
| الكفى بالمرء إثماً أن يستقل ما يقرّب إلى إخوانه ، وكفى بالقوم إثماً١ : ١٠٥                          |
| ( كفى بالمرء عيباً أن يكون فيه ثلاث ٢: ٥٧ م ٢: ٥٧ م ٢: ٥٧                                           |
| (كلُّ أربعين داراً حداث:                                                                            |

| «كلام ثلاثة: فرابح وسالم وشاحب؛ فأمّا الرابح فالذي يذكر الله ، ١ ٥٣٠                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| «كلّ بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة في النّار ، أو سبيلها إلى النّار »١٥٤ منالة عنه النّار » |
| «كُلْ ، فَإِنَّه يَصَفِّي اللَّون ،                                                   |
| «كلَّكم راعٍ ، وكلَّكم مسؤول عن رعيَّته »د                                            |
| «كلّ نسبُ وصهر منقطع يوم١ : ٣٤١                                                       |
| «كن بارًا وأقصر على الجنّة ، وإن كنت عاقّاً فاقصر على النّار » ١: ٥٣: ١ ٢٤            |
| «كن جليس بيتك ، فإن دُخل عليك فادخل مخدعك ، فإن ١: ٥٣٥                                |
| «كيف أنت يا حارثة بن مالك ٢: ٣٤٩                                                      |
| « لا ، اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك » ١ : ٣٧٤                                            |
| « لا بل على الخير والبركة »١ : ٣٦٢                                                    |
| « لا تبدؤوا أهل الكتاب (اليهود والنصارى) بالسلام ، وإن سلّموا ١: ٢١٧، ١: ٢٤١          |
| « لا تَتَّكُلُ عَلَى غَيْرِ الله فيكلك الله إليه ، ولا تعمل لغير الله فيجعل ٢: ٢٧٤    |
| « لا تخن من خانك فتكن مثله ، ولا تقطع رحمك وإن قطعك » ١: ٢٨٤                          |
| « لا تدع إلى طعامك أحداً حتّى يسلّم »١٩٩١                                             |
| « لا تزال أُمّتي بخير ما تحابّوا ، وأقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ،                    |
| « لا تزال نفس المؤمن معلّقة ماكان عليه دين » ١ : ٤٨١ المؤمن معلّقة ماكان عليه دين »   |
| «لا تسترضعوا الحمقاء فانّ اللبن يشبّ١ : ٤٠٥                                           |
| « لا تشرك بالله شيئًا وإن أحرقت بالنّار وعذّبت ، إلّا وقلبك مطمئنّ بالإيمان ١: ٤١٨    |
| «لا تغضبوا ولا تُغضبوا»،١: ٢١١                                                        |
| « لا تقطع رحمك وإن قطعك » ١: ٥٦:١                                                     |
| « لا تقوموا كما يقوم الأعاجم بعضهم لبعض ، ولا بأس أن يتخلّل ١ : ٢٧٣                   |
| «لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله ، فإنّ كثرة الكلام بغير ذكر الله ١ : ٥٣٠              |
| « لا تناجشوا ولا تدابروا » ۱: ۸۰۰                                                     |
| «لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع الرحم» ١: ٢٨٤                                       |

| ۳۲۰:۲                                 | «لا حسب إلا بالتواضع »                                                  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠١:١                                 | «لا رضاع بعد فطام»                                                      |
| لم،۱ : ۴٥٩                            | ولا سهر إلّا في ثلاث: متهجّد بالقرآن ، أو في طلب الع                    |
| 184:1                                 | ولا صلاة لجار المسجد إلا مسجده»                                         |
| ۲: ۸۲۷                                | «لا عبادة إلّا بيقين »                                                  |
| 189:16187:1                           | «لاكذب على مصلح»                                                        |
| ٤٧٣:١                                 | ﴿ لا ، لأنَّ بِطنهاكان لك وعاءً ،                                       |
| ۹۳:۱                                  | «لا مظاهرة أوثق من المشاورة ، ولا عقل كالتدبير» .                       |
| ۳٦٠:١                                 | «لا وليمة إلّا في خمس: في                                               |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | «لا هجر فوق ثلاث»                                                       |
| EVE : 1                               | «لا يحتكر الطعام إلّا خاطئ »                                            |
|                                       | «لا يحلّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة »                                 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | «لا يدخل الجنّة رجل ليس له فرط                                          |
|                                       | «لا يدخل الجنّة قتّات»                                                  |
| 177:1                                 | «لا يدخل الجنّة نمّام»                                                  |
| TEO : Y & TE 1 : 7: 03T               | «لا يزني الزاني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق وهو .                        |
| له، ۱: ۱۹۹                            | «لا يسمّيه باسمه ، ولا يمشي بين يديه ، ولا يجلس قب                      |
| مرأته ، وكذب الرجل ١ : ٤٨٩            | « لا يصلح الكذب إلّا في ثلاثة مواطن:كذب الرجل لا،                       |
| له، ولكن١ ٢٧٩                         | «لا يقومنّ أحد لأحد ، ولا يقيمنّ أحدّ أحداً عن مجلم                     |
|                                       | «لا يكمل المؤمن في إيمانه حتّى تكون فيه ثلاث                            |
|                                       | «لا يكون العبد مؤمناً حتّى يحاسب نفسه أشدّ من محا                       |
|                                       | <ul> <li>لا يوسّع المجلس إلّا لثلاثة: لذي سنَّ لسنه ، ولذي ع</li> </ul> |
| کل۲: ۲٥٤                              | «لكلُّ شيء الله وعدَّة ، وأنَّ آلة المؤمن وعدَّته العقل. ولـ            |
| تکون ۲۵۳:۲                            | «لكلّ شيء دعامة ، ودعامة المؤمن عقله ، فيقدر عقله ·                     |

| « للمؤمن على المؤمن سبعة حقوق واجبة ٢: ٣٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| « لمّا أسري بي إلى السماء رأيت رحماً متعلّقة بالعرش تشكو ١ : ٥٢ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| «لن يدخل الجنّة مَن في قلبه مثقال حبّة من خردل من كبر ، ٢: ١٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| « لو استتر ثمّ تاب كان خيراً له » ٢٣٦ : ٢٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| «لو أمرت أُحداً أن يسجد ١: ٣٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| « لو بغي جبل على جبل لجعله الله دكاً ، أعجل الشرّ١٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| « لو دعيت إلى كراع لأجبت ، ولو أهدي إليَّ كراع لقبلت » ١ : ٤٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| « لو عرض سلمان علمه على المقداد لكفر » ٢٠١٢ ٢ . ٣٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| « لو علم أبو ذرّ ما في قلب سلمان لقتله » ٢ : ٣٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ، «لوكان الخرق خلقاً يرى ماكان في شيء من خلق٣١١ ٢ . ٣١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| « لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين »١٧٠ : ١٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| « ليسلّم الراكب على الماشي ، فإذا سلّم من القوم٢١٤ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| «ليس منّا مَن غشّ مسلماً أو ضرّه أو ماكره» ١: ١٦٠، ١: ٤٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| «ليس منّا من ماكر مسلماً»١٦٠:١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| «ليّنوا لمن تعلّمون ولمن تتعلّمون منه»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| «ما أبطاً بك؟»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| «ما أتاني جبرئيل على قط١٥٠١ الله تعليم على المالية على المالية على المالية الم |
| « ما أحببتَ أن يأتيه النّاس إليك فأته إليهم ، خلّ سبيل الراحلة !» ٢: ٣٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| «ما اختلج عزقٌ ولا عثرت قدم إلّا بما قدّمت ٢: ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| «ما استفاد امرؤ مسلم۱: ۱: ۳٤۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| «ما أسرع ما نسيت! إذا جئتم فسلّموا ، وإذا قمتم فسلّموا » ٢٣٦:١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| «ما اصطحب اثنان إلّاكان أعظمهما أجراً ١: ٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| «ما اصطحب اثنان إلّاكان أعظمهما أجراً ، وأحبّهما إلى الله ٣١٢:٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| «ما أعزَ الله بجهل قطّ ، ولا أذلَ بحلم قطّ »٣٠٧: ٣٠٧: ٣٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| «ما أكرم شابّ شيخا إلا قضى أنه له عند شيبه مَن يكرمه » ١٠ ٢٨٥ اكرم         |
|----------------------------------------------------------------------------|
| «ما الوجع إلّا وجع العين ، وما الجهد إلّا جهد الدَّين » ٤٨٢                |
| «ما آمن بي مَن بات شبعان    ١ : ٣٤٤                                        |
| «ما أنا زوّجته، ولكنّ الله ١: ٣٥٩                                          |
| «ما أنتم ؟ »                                                               |
| «ما بني بناء في الإسلام أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من ١ . ٤٨                   |
| «ما تجرّع عبد قطّ جرعتين أحبّ إلى الله: من جرعة غيض ردّها    ٢١٤ ٣١٤       |
| «ما تواضع أحد إلّا رفعه الله» ٢: ٣١٩                                       |
| «ما جمع شيء إلى شيء أفضل من حلم إلى علم» ٢٠٨ علم»                          |
| «ما حملك على ما صنعت؟»١١٦:١                                                |
| «ما خلق الله خلقاً أكرم عليه من العقل»٢٤٩                                  |
| «ما زال جبرئيل يوصيني في أمر النساء، حتّى ظننت أنّه  ٢٠٥                   |
| «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتّى ظننت أنّه ٤٣٤٤                            |
| «ما زلت أنا ومَن كان قبلي من النبيّين مُبتلين بمن يؤذينا ،١٠٠١٠ ٢٦ ٢٦٦١    |
| «ما عهد إليَّ جبرئيل في شيء١١٩٠                                            |
| « ما قسم الله للعباد شيئاً أفضل من العقل ، فنوم العاقل أفضل ٢٥٢ : ٢٥٢      |
| «ما قلّ وكفى خيرٌ ممّاكثر وألهى»٢ : ١٥٥                                    |
| « ما كاد جبرئيل يأتيني إلّا قال:١٠٩٠                                       |
| « ماكان الفخر في شيء قطّ إلّا شانه ، ١ : ١٢٢                               |
| «ماكان ولا يكون إلى يوم القيامة مؤمن ، إلّا وله جار يؤذيه » ١: ١١٢، ١: ٤٤١ |
| «ما لي وللدنيا ، إنَّما مثلي كراكب رفعت له شجرة في يوم صائف ، ٢: ١٥٤       |
| «ما من أهل بيت فيهم اسم نبيّ١ : ٣٨٣                                        |
| « ما من ذنب أجدر أن يعجّل الله لصاحبه العقوبة في ١ . ٢٨ ٤                  |
| «ما من رجل يشاور أحداً إلّا هُدي الى الرُّشد» ١: ٩٦                        |

| « ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخُلق » ٢٨ ٧٨                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| «ما من ضيف حلّ بقوم إلّا ورزقه في حجره» ١٠٨٠٥                                   |
| «ما وضع الرفق على شيء إلّا زانه ، ولا وضع الخرق على شيء إلّا ٢: ٣١٠             |
| «ما يزال العبد يصدق حتّى يكتبه الله صدّيقاً ، وما يزال العبد يكذّب حتّى ١ : ١٣٦ |
| «ما يمنع المؤمن أن يتّخذ أهلاً لعلَ الله يرزقه ١ . ٤٨                           |
| «ما يوضع في ميزان امرئ يوم القيامة أفضل من حسن الخُلق»٧١ ٢٨٠                    |
| « مَثَل المؤمن عند الله تعالى كمثل ملك مقرّب ، وإنّ المؤمن عند الله ٢٢٢ ٢ ٢٢٢   |
| «مثل المؤمن كمثل الأرض منافعهم منها وأذاهم عليها ، ومَن ٢٠٩ ٢٠٩                 |
| « المجالس بالأمانة »                                                            |
| « المجالس بالأمانة إلّا ثلاثة مجالس: مجلس سفك فيه دم حرام ، ٢٠٦:١               |
| «مداراة النّاس نصف الإيمان، ١: ٦٥                                               |
| « مرارة الحلم أعذب من مرارة الانتقام » ٢: ٣٠٧                                   |
| «المسلمون كجسد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء ١ : ٨٥                   |
| «مشاورة العاقل الناصح رشد ويمن وتوفيق من الله ، فإذا أشار عليك ١ : ٩٣           |
| « مَطَلُ الْغَنيِّ ظُلْمٌ »                                                     |
| «معرفة النفس »                                                                  |
| «ملعون ملعون من ضيّع مَن يعول»۱: ٣٦٦                                            |
| «ملعون مَن اطّلع على جاره» ١: ٣٧٤                                               |
| « مَن اتَّجر بغير فقه تورّط في الشبهات »١ : ٢٦٥                                 |
| « مَن أحبّ أن تمثل له الرجال قياماً فليتبوّأ ٢٧٣ : ٢٧٣                          |
| « مَن أحبّ أن يكون أقوى النّاس فليتوكّل على الله ، ٢٢٣٢                         |
| « مَن أُحبِّ أَن يلقى الله طاهراً مطهّراً فليلقه بزوجة » ١: ٤٩                  |
| « مَن أحبّ دنياه أضرّ بآخرته ، ومَن أحبّ آخرته أضرّ ١٥١ ٢ ٢ ١٥١                 |
| « مَن آذی جاره حرّم الله علیه ربح الجنّة ، ومأواه جهنّم وبئس المصیر ، ۱: ٤٣٦    |

| ٤٣٧:١                    | « مَن اذى جاره فعليه لعنة الله ،                                  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ٤٢٥:١                    | « مَن آذى والديه فقد آذاني ، ومَن آذاني فقد آذى الله ،            |
| ١٩٩:٢                    | « مَن أراد أن يكون أغنى النّاس                                    |
| ٤٤٤:١                    | « مَن ازداد علماً ولم يزدد هدى ، لم يزدد من الله إلّا بُعداً »    |
| ۳۷۰:۲                    | « مَن استذلّ عبدي المؤمن ، فقد بارزني بالمحاربة »                 |
| ۳۷۱ : ۲                  | ﴿ مَن استذَلَّ مؤمناً أو                                          |
|                          | « مَن أسخط والديه فقد أسخط الله ، ومَن أغضبهما فقد                |
|                          | « مَن أُسرّ سريرة رداه الله رداها ، إن خيراً فخيراً ، وإن شرّاً   |
| ي: ۲: ۹۳                 | «مَن أصبح لا يهتمّ بأمور المسلمين فليس منهم ، ومَن سمع رجلاً يناد |
| ٥٠٥:١                    | «مَن أطعم طعاماً رياءً وسمعة                                      |
| ٥٠٤:١                    | «مَن أطعم مؤمناً من جوع أطعمه الله من ثمار الجنّة ،               |
| Y18:Y61A4:Y              | «مَن اقتطع مال مؤمن غصباً بغير حقّه ، لم                          |
| £A£:\                    | «مَن أقرض أخاه المسلم كان له بكلّ                                 |
| £A£:\                    | «مَن أقرض مؤمناً قرضاً ينظر به                                    |
| T09: T                   | «مَن أكرم أخاه المؤمن بكلمة يلطّف بها ،                           |
| 144:1                    | « مَن بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه »                         |
| ما رجاه ۲:۱۱.۸           | «من بلغه ثواب على عمل فعمله رجاء ذلك الثواب ، كان له من الأجر     |
|                          | «من بنى مسجدا فليذبح كبشاً سميناً«                                |
| Y£T : Y                  | « مَن تاب قبل موته بسنة قبل الله توبته »                          |
| ۸۰:۱                     | « مَن تَذَكَّركم الله رؤيته ، ويزيد في علمكم منطقه ،              |
| <b>٣٣٦:١،٤٩:١</b>        | « مَن تزوّج أحرز نصف دينه »                                       |
| ۳٤۲:۱                    | « مَن تزوّج امرأة لمالها وكُله الله                               |
| <b>٣٤٦ : ٢ : ١٦٠ : ٢</b> | «من تعصّب أو تعصّب له فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه »              |
|                          | « من تعظيم الله إجلال ذي الشيبة المؤمن »                          |

| ۱: ۸۷۸    | «من تكرمة الرجل لاخيه المسلم أن يقبل                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 01-:1     | «من تكرمة الرجل لأخيه: أن يقبل تحفته، ويتحفه بما عنده، ولا يتكلّف له |
| ۲: ۱۹     | « مَن تواضع لله رفعه الله »                                          |
| 1: 777    | « مَن جلس مستقبل القبلة ساعة ، كان له أجر الحجّاج                    |
| ۱: ۸۳۸    | « مَن خان جاره بشبر من الأرض ، طوّقه الله يوم القيامة                |
| 1:313     | «من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة ١: ٣٧٣،    |
| ۱: ۲۰۵    | « مَن رأى موضع كلامه من عمله قلّ كلامه إلّا فيما يعنيه »             |
| ۲۰۰:۲     | « مَن سألنا أعطيناه ، ومن استغنى                                     |
| ۲: ۲۳     | « مَن سرّ مؤمناً فقد سرّني ،                                         |
| ۱: ۱۸۲ه   | « مَن سرّه أن يكثر ماله وولده الذكور فليكثر من أكل الهندباء »        |
|           | « مَن سقى مؤمناً شربة من ماء « مَن سقى مؤمناً شربة من ماء            |
| ٣٤٤ : ١   | « مَن شرب الخمر بعد ما حرّمها الله على                               |
| 7:77      | « من صحّة يقين المرء المسلم أن لا يُرضي النّاس بسخط                  |
| 1: 713    | « مَن طلب رزقاً حلالاً فأغفل فليستدن على الله وعلى رسوله ﷺ »         |
| 1: AP3    | « مَن ظلم أجيراً أحبط الله عمله ، وحرّم الله عليه ربح الجنّة »       |
|           | « مَن ظلم أحداً وفاته فليستغفر»                                      |
|           | « مَن عرض لأخيه المسلم « مَن عرض لأخيه المسلم                        |
| 1: 347    | « مَن عرف فضل شيخ كبير فوقّره لسنّه ، آمنه الله من فزع               |
|           | « مَن عرف فضل كبير لشيبته فوتّره ، «                                 |
| 1:303     | « مَن علّم أحداً مسألة ملك رقه » « مَن علّم أحداً مسألة ملك رقه »    |
| 91:1.     | « من غشّنا ليس منّا » « الله من غشّنا ليس منّا »                     |
| 1: 773    | « من غلق بابه خوفاً من جاره على أهله وماله ، فليس                    |
| 771 : 177 |                                                                      |
| wq v . v  | the second of the second                                             |

| «مَن قضى لأخيه المؤمن حاجة كان كمن عبدَ الله دهره»                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| «مَن كان في قلبه حبّة من خردل من عصبيّة بعثه الله ١٥٩ : ٢                                   |
| «مَن كان له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من ١: ٣٤٧هـ، ١: ٣٧٧                    |
| «مَن كان له وجهان في الدنياكان له يوم القيامة١٦٨                                            |
| « مَن كان مسلماً فلا يمكر ولا يخدع ، فإنّي سمعت جبر ثيل يقول: ١: ١٥٩ ، ١: ٤٩٤               |
| « مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس في مجلس يُسَبّ فيه إمام ١٥٦:١                    |
| « مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفِ إذا وعد١٣٤ ١٣٤                                      |
| « مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فليكرم جاره فوق ما يكرم ١ : ٤٣٣                         |
| « مَن كثر همّه سَقم بدنه ، ومَن ساء خُلقه عذّب نفسه ، ومَن لاحي الرجال ١ . ١٨٠ ١            |
| « مَن كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه وحَلُم عنه ،                                            |
| « مَن كظم غيظه ، وعفا عن أخيه المسلم أعطاه الله ١٠٧ : ١٠٧                                   |
| « مَن لا يرحم لا يُرحم »                                                                    |
| « مَن لم يحسب كلامه من عمله كثرت خطاياه وحضر عذابه » كلامه من عمله كثرت خطاياه وحضر عذابه » |
| « مَن لهذه المرأة ؟ »                                                                       |
| « مَن مدح أخاه المؤمن في وجهه واغتابه من ورائه ، فقد انقطع ما بينهما من ١ : ١٦٨             |
| « مَن ملك ما بين فخذيه وبين لحييه دخل الجنّة » ٢٠٣٠٠٠٠                                      |
| « مَن منع الماعون من جاره إذا احتاج إليه ، منعه الله فضله يوم ١ : ٤٣٨                       |
| «من موجبات المغفرة إطعام السغبان»١٠٠٠ من موجبات المغفرة إطعام السغبان»                      |
| «من موجبات مغفرة الربّ: إطعام الطعام» ١٠٠٥،                                                 |
| « مَن واسى الفقير وأنصف النّاس من نفسه فذلك                                                 |
| « مَن وقّر ذا شيبة لشيبته ، آمنه                                                            |
| « مَن وقي شـرّ ثلاث فقد وقي الشـرّ كلّه : لقلقه ، وقبقبه ، ٢: ٣٠٣                           |
| لاَمَن ولد له مولود فليؤذّن في١ : ٣٨٦                                                       |
| «مَن شتري هذا العبد؟»                                                                       |

| « مَن يكظم الغيظ يأجره الله ، ومَن يصبر على الرزيّة يعوّضه ١٠٧ :١                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «المؤمن غرّ كريم، والمنافق خبّ لئيم، وخير المؤمنين ١: ٦١، ١: ١٥٥                                                                                                                                                                                                                                                    |
| «المؤمن مراة أخيه يميط عنه الأذى» ٢: ٣٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| « المؤمن مرآة لأخيه المؤمن ، ينصحه إذا غاب عنه ، ويميط عنه ما يكره إذا ١ : ٢٧٩                                                                                                                                                                                                                                      |
| «المؤمن هيّن ليّن سمح، له خلق حسن، والكافر فظّ غليظ، له خلق ١: ٦٩                                                                                                                                                                                                                                                   |
| «المؤمن يأخذ بآداب الله ،                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| «المؤمن يأكل بشهوة عياله١ : ٢٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| «النَّاس معادن كمعادن الذهب والفضَّة »٢ : ١١٧                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| «النّاس نيام فإذا ماتوا انتبهوا» ٢: ١٣١                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| « نجاة المؤمن حفظ لسانه » ١ : ٥٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| «ندامة توبة»                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| «نظر إلى العالم عبادة ، والنظر إلى١ : ٤٥٢ .                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| «نظر في وجه العالم حبّاً له عبادة» ١: ٤٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (نعم )                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| «نعم ، ویکون بخیلاً؟١: ١٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ﴿ نعم ، ویکون بخیلاً؟ ١: ١٣٥ ﴿ نوروزنا [نیروزنا ]کلّ یوم » ١: ٨٤٤                                                                                                                                                                                                                                                   |
| «نعم ، ویکون بخیلاً؟١: ١٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul> <li>(نعم ، ویکون بخیلاً؟</li> <li>(نوروزنا [نیروزنا ]کلّ یوم »</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul> <li>( نعم ، ویکون بخیلاً ؟</li> <li>( نوروزنا [نیروزنا ] کلّ یوم »</li> <li>( نهی أن یجلس الرجل بین الرجلین إلّا بإذنهما »</li> </ul>                                                                                                                                                                          |
| ( نعم ، ویکون بخیلاً ؟         ( نوروزنا [نیروزنا ] کلّ یوم »         ( نهی أن یجلس الرجل بین الرجلین إلّا بإذنهما »         ( وأحسن مجاورة من جاورك تكن مؤمناً ، وأحسن مصاحبة مَن صاحبك تكن ٢ ٣٣٤                                                                                                                  |
| ( نعم ) ویکون بخیلاً؟         ( نوروزنا [نیروزنا ] کلّ یوم »         ( نهی أن یجلس الرجل بین الرجلین إلّا بإذنهما »         ( وأحسن مجاورة من جاورك تكن مؤمناً ) وأحسن مصاحبة مَن صاحبك تكن ١ : ٣٣٤         ( وإذا ردّ أهل المجلس فلیسمعوه »                                                                        |
| ( نعم ) ویکون بخیلاً؟         ( نوروزنا [نیروزنا ] کلّ یوم »         ( نهی أن یجلس الرجل بین الرجلین إلّا بإذنهما »         ( وأحسن مجاورة من جاورك تكن مؤمناً ، وأحسن مصاحبة مَن صاحبك تكن ١ : ٣٣٤         ( وأشمة والمتوشّمة والناجش والمنجوش ملعونون علی لسان محمّدﷺ »                                           |
| «نعم، ویکون بخیلاً؟  «نوروزنا [نیروزنا ]کل یوم»  «نهی أن یجلس الرجل بین الرجلین إلّا بإذنهما»  «وأحسن مجاورة من جاورك تكن مؤمناً، وأحسن مصاحبة مَن صاحبك تكن ١: ٣٣٤  « وإذا ردّ أهل المجلس فليسمعوه»  «واشمة والمتوشّمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمَد عَمَالًا الله السلام: أن لا يبخل بالسلام على ٢: ٢٠٣ |

| «وأمّا السنّة: فالجلوس على الرجل اليسرى ، والاكل بثلاث أصابع ، والاكل ممّا     ١ : ٥١٣٥ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| « وأمّا علامة الموقن فستّة : أيقن أنّ الله حقّ فآمن به ، ٢٦٥                            |
| «وامنع العروس في اسبوعك من الألبان والخلّ والكزبرة والتفّاح الحامض» ١: ٣٦٢              |
| «وإنَّ الجمعة لكثير. مَن تاب قبل موته بيوم قبِل الله توبته » ٢٤٣ ٢٤٣                    |
| « وإن خالفوكم » ١: ١٨١ الم                                                              |
| «وإن كان ذلك لما متاع الحياة الدنيا ، والآخرة عند ربّك للمتّقين ، ٢٥٠: ٢٥٠              |
| «وبعه کیف شئت »۱: ۵۷۵                                                                   |
| « وجعل الله تعالى رزقه ـأي الطفل ـ ١ : ٣٩٥                                              |
| «ودّ المؤمن للمؤمن في الله من ٢٩١:٢٠٠                                                   |
| ۔<br>«وعلی الرجل مثل ذلك الوزر                                                          |
| «وعليك السلام ورحمة الله » ١: ٢٣٩، ١: ٢٤٠                                               |
| « وكم تصدقها ؟ » ١: ٣٥٧                                                                 |
| «ولد سیّد سبع سنین ، وعبد سبع سنین ، ووزیر سبع ۱۰:۱۰:۱                                  |
| «ولكن كان يقول أتوب إلى الله » ٢٢٨ ٢٢٨                                                  |
| «ولو توكّلتم على الله حتّى توكّله لرزقتم كما يُرزق الطير ، تغدو ٢٧٤ ٢٧٤                 |
| « وليأذن بحرب منّي مَن أذلَ عبدي المؤمن ، وليأمن غضبي مَن أكرم ٢: ٣٧١                   |
| «وليمة أوّل يوم حقّ ، والثاني١ : ٣٦٠                                                    |
| «وليمة في أربع: العرس ، والخرس ، وهو المولود يعقّ عنه ويطعم ، ١ : ٥٠٦ عنه               |
| «ومن اتّخذ زوجة فليكرمها»١ : ٣٦٥                                                        |
| رومَن خاصم في باطل وهو يعلمه ، لم يزل في سخط الله١٠٠١                                   |
| (ومَن خان أمانة في الدنيا ولم يردّها على أهلها ، مات ١ : ٤٩٣                            |
| (ومن صبر على خلق امرأة سيّئة الخلق ، واحتسب في ذلك الأجر ، ١ : ٣٦٧                      |
| (ومَن عرف ربّه عرف نفسه ، ومن جهل ربّه فقد جهل نفسه ، ١ : ٥٤٣                           |
| (ومَن غش مسلماً في شراء أو بيع فليس منّا ، ويحشر يوم القيامة مع اليهود ؛ ١ : ٤٧٧        |

| « ومَن كان ذا وجهين وذا لسانين ، كان ذا ١٦٨ ١                             |
|---------------------------------------------------------------------------|
| « ومَن كان مؤذياً لجاره من غير حتى ، حرمه الله ١: ٣٩٤                     |
| « ومَن مشى في صلح بين اثنين صلّى ١: ١٨٩                                   |
| « ومَن مشى في نميمة بين اثنين سلّط١٦٤ ١٦٤                                 |
| « ومَن مطل على ذي حقّ حقّه ، وهو يقدر على أدائه حقّه ، فعليه كلّ ١ : ١٥٨٥ |
| « ووقّر الكبير تكن من رفقائي يوم١ ٢٨٦:                                    |
| « ويل لتجّار أُمّتي من لا والله ، وبلى والله »                            |
| «هدية على ثلاثة وجوه: هدية١ ١ ٤٧٨                                         |
| «هل تدرون ما حتّی الجار ، ما تدرون من حتّی۱ : ۳۷ ا                        |
| «هل سمعتم مقالة امرأة قطّ١ : ٣٧٦                                          |
| « يا أبا ذرّ ، اتقِ ولا ترى النّاس أنّك تخشى ٢: ٣٣٥                       |
| « يا أبا ذرّ ، إنْ سرّك أن تكون أقوى النّاس ٢٢٣ ؟                         |
| « يا أبا ذرّ ، حاسب نفسك قبل أن ٢: ٦٨: ١                                  |
| « يا أبا ذرّ ، الذاكر في الغافلين ١: ٥٢٩ ، ١: ٥٤٥                         |
| « يا أبا ذر ، لا يدخل الجنّة ١٦٤ ١                                        |
| « يا أبا ذرّ ، المجالس بالأمانة ، وإفشاء سرّ أخيك خيانة ، فاجتنب ذلك »    |
| « يا أبا ذرّ ، مَن أحبّ أن يتمثل له الرجال ١ : ٢٧٣                        |
| « يا أبا ذرّ ، مَن ملك ما بين فخذيه ، وما بين لحييه دخل الجنّة » ١ : ١٣٨  |
| « يا أبا ذرّ ، يطّلع قوم من أهل الجنّة إلى قوم من أهل ٢: ١٩               |
| « يا أبا عمير ، ما فعل النغير ؟ »                                         |
| « يا أخا ثقيف ، إنّ الأنصاري ١: ٢٦١                                       |
| « يا أشجعيّة لا تدخل العجوز الجنّة »١ : ٣٢٢                               |
|                                                                           |
| « يا أيّها النّاس ، اعقلوا عن ربّكم ، وتواصوا بالعقل تعرفوا ٢٥٣ : ٢٥٣     |

| ٤٨٠:١         | « ياتي على النَّاس زمان يشكون فيه ربِّهم »«                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۲ : ۱       | «يا جرير ، لأي شيء جئت ؟»                                                  |
| ۲۷٤ : ۲       | « يا ربِّ ، أيّ الأعمال أفضل ؟ فقال الله                                   |
| 127:7         | « يا زياد ، ويحك وهل الدين إلّا الحبّ ، ألا ترى إلى قوله:                  |
| ١٨٥:١         | « يا سلمان ، لو عرض علمك على المان ، لو عرض علمك على                       |
| Y&W:1         | « يا عائشة ، إنّ الفحش لوكان ممثّلاً لكان مثال سوء. إنّ                    |
|               | « يا عبدالله ، أحبب في الله ، وأبغض في الله ، ووالِ في الله ، وعادِ        |
| ة: ا: ۲۱٥     | « يا عليّ ، اثنتا عشرة خصلة ينبغي للرجل المسلم أن يتعلّمها على المائد      |
| ۳٦٠:١         | « يا عليّ ، إذا دخلت العروس                                                |
| 197:7         | « يا عليّ ، أربعة أسرع شيء عقوبة : رجل                                     |
| ٤٣٨:١         | « يا عليّ ، أربعة من قواصم الظهر : إمام يعصي الله ويطاع أمره               |
| 7: 37         | « يا علي ، أفضل الجهاد من أصبح لا يهم بظلم أحد                             |
| ۳۰۸:۲         | « يا عليّ ، ألا أخبركم بأشبهكم بي                                          |
| ١٣٢ : ٢       | « يا عليّ ، الدنيا سجن المؤمن ، وجنّة الكافر »                             |
| 101:16124:1.  | « يا عليّ ، إنّ الله أحبّ الكذب في                                         |
| ١٠٧:١         | « يا عليّ ، أوصيك بوصيّة فاحفظها ،                                         |
| 720 : Y       | « يا عليّ ، بادر بأربع قبل أربع : شبابك                                    |
| ۲۰٤:۱         | « يا عليّ ، ثلاث كفّارات : إفشاء السلام ، وإطعام الطعام ، والصلاة          |
| الحاً» ١: ٣٨٢ | « يا عليّ ، حقّ الولد على والده أن يحسن اسمه وأدبه ، ويضعه موضعاً صـ       |
| بیره» ۲: ۱۷٤  | « يا عليّ ، شرّ النّاس من باع آخرته بدنياه ، وشرّ منه من باع آخرته بدنيا غ |
| ۹۹:۱          | « يا عليّ ، لا تشاورن جباناً فإنّه يضيّق عليك المخرج ، ولا تشاورن          |
| ٣٢٣:١         | « يا عليّ ، لا تمزح فيذهب بهاؤك ، ولا تكذب فيذهب نورك »                    |
| 1: 5.0        | ا يا عليّ ، لا وليمة إلّا في خمس: في عرس ، أو خرس ، أو عذار ،              |
| Y•Y:Y         | ا يا على ، لكلّ ذنب توبة إلّا سوء الخُلق ،                                 |

| ٤ ليس على النساء جمعه ١٠٠١ ١٠٠١ على النساء جمعه                                                   | « يا عليّ   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ، ما أحد من الأوّلين والآخرين إلّا وهو يتمنّى يوم القيامة أنّه ٢: ١٣٢                             | « يا عليّ   |
| ، ما عرف الله إلّا أنا وأنت »                                                                     | « يا عليّ   |
| ، مَن انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله ، ومَن منع أجيراً ١٩٨٠                                 | « يا عليّ   |
| ، مَن لم يقبل من متنصّل عذراً ، صادقاً كان أو كاذباً ،١١٨ ١١٨ من لم يقبل من متنصّل عذراً ، صادقاً | « يا عليّ   |
| ، أما علمت أنّه ليس من المسلمين من غشّهم » ١: ٤٧٧                                                 | « يا فلان   |
| ، إنَّ المسلمين ذكروا أنَّ١: ٤٧٥                                                                  | « یا فلان   |
| ر النساء، تصدّقن ولو من حليّكنّ ولو بتمرة، ولو بشقّ تمرة، ٢٧٧:١                                   | « یا معشہ   |
| ر النساء، ما رأيت نواقص عقول ودين أذهب بعقول ذوي الألباب ١ . ٣٣٨                                  | « یا معشہ   |
| يوم القيامة ذو الوجهين دالعاً لسانه في قفاه وآخر من قدّامه ، يلتهبان ناراً ١ : ١٦٨                | « يجيء      |
| ىن الرضاع ما يحرم من النسب » ٤٠٠:١                                                                | « يحرم م    |
| المتكبّرون يوم القيامة في خلق الذرّ في صور١٦٩                                                     | « يُحشر ،   |
| بيتك ، أمسك عليك دينك ، وابكِ على خطيئتك » ١ : ٥٣٥                                                | « يسعك      |
| هُ عَزَّ وَجُلِّ: اشْتَدَّ غَضْبِي عَلَى مَن ظلم مَن لا يَجِد ٢: ١٨٩                              | « يقول الأ  |
| » عزّ وجلّ : وعزّتي وجلالي وكبريائي ونوري وعلوّي وارتفاع مكاني ، ٢ : ١٥٧                          | « يقول الله |
| (يمان كلّه»                                                                                       | « يقين الإ  |
| الدين من العقوق لولدهما ، ما يلزم الولد لهما من عقوقهما » ١: ١١٤                                  | « يلزم الو  |
| لجلساء في الصيف أن                                                                                | « ينبغي ا   |
| من العبد الحياء فيصير ماقتاً                                                                      | « ينزع الله |
| م القيامة بصاحب الدين يشكو الوحشة ، فإن كان له ١ : ١٨٢                                            | « يۇتى يو   |

## الأمن أمري

| «أُأْبِيِتَ مِبْطَاناً وَحَوْلِي بُطُونٌ غَرْثَىٰ ، وَأَكْبَادٌ حَرَّىٰ ؟١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١ . ٤٣٥٤                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| « أبلغ موالينا السلام ، وأوصهم بتقوى الله                                                                       |
| «ابن آدم ، إن كنت تريد من الدنيا ما يكفيك ، ٢٠٠٠ ٢١ ٣٢١ ٢١ ٣٢١                                                  |
| «أتخوّف أن يعجبني صوتها، فيدخل علَيَّ أكثر ممّا أطلب من الأجر» ٢٢٣:١                                            |
| « اتَّق الله بعض التقى وإن قلّ ، واجعل بينك وبين الله ستراً ٢: ٣٢٦                                              |
| «أجلّ مَن أن يحتجب عن شيء أو الله الله الله عن ا        |
| «احمل صبيّك حتّى يأتي عليه ستّ سنين ، ثمّ أدّبه في ١ : ١١١                                                      |
| «أدقُّوا أقلامكم ، وقاربوا بين سطوركم ، واحذفوا عنِّي فضولكم ، واقصدوا قصد ١ : ٢٦٦                              |
| « أدّوا الفريضة والأمانة إلى مَن١                                                                               |
| «إذا أتت على الجارية ستّ سنين لم يجز أن يقبّلها ٢٦٨ : ٢٦٨                                                       |
| «إذا أحببت أن تجمع خير الدنيا والآخرة ، فاقطع طمعك ممّا في أيدي النّاس » ٢ : ١٩٧                                |
| «إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في الدين ، وألهمه اليقين » ٢٦٨ ٢٦٨                                               |
| « إِذَا اسْتَوْلَىٰ الصَّلَاحُ عَلَىٰ الزَّمَانِ وَأَهْلِهِ ، ثُمَّ أَسَاءَ رَجُلُّ الظَّنَّ بِرَجُلٍ ١٠٢ : ١٠٠ |
| «إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ١ : ٣٩٢                                                                            |
| «إذا أكرم أحدكم١ : ٢٨٨                                                                                          |
| «إذا جلس أحدكم في الشمس فليستدبرها ، فإنّها تظهر ٢٩٧ : ٢٩٧                                                      |
| «إذا جلست إلى العالم ،١ : ١٥١                                                                                   |
| «إذا زاد العاطس على ثلاثة قيل له: شفاك الله؛ لأنّ ذلك ١٠ ٣١٨ ٣١٨                                                |
| «إذا عطس أحدكم فسمّتوه ، فإن قال: يرحمكم الله ،١١٥٠٠                                                            |
| «إذا عطس أحلكم فسمّتوه ، قولوا١ : ٣١٣                                                                           |
| «إذا فاتك الأدب فالزم الصمت » ١: ٢٤٥                                                                            |
| «إِذَا قَدَرْتَ عَلَىٰ عَدُوِّكَ فَاجْعَلِ الْعَفْوَ عَنْهُ شُكْراً١١٦:١٠                                       |

| «إذا قطعوا الأرحام ، جعلت الأموال في أيدي الأشرار » ١: ٥٦: ١ . ٢٨ ٤          |
|------------------------------------------------------------------------------|
| « إذا لقيتم إخوانكم فتصافحوا ١: ٢٥٢ ، ١ : ٣٠٠                                |
| « ارضَ للنَّاس ما ترضى لنفسك ، وآتِ إلى النَّاس ما تحب أن ٢: ٣٢٥             |
| « أُريد الكوفة »                                                             |
| «أصل السلامة من الزلل الفكر قبل الفعل ، والرؤية قبل الكلام ، ومَن نظر ٢: ٢٦٠ |
| «اضمم آراء الرجال بعضها إلى١ ٩٢:١                                            |
| « أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ اكْتِسَابِ الْإِخْوَانِ ،               |
| «أعرفكم بنفسه أعرفكم بربّه» ٢٠: ٢٠ ٢ : ٢٠ ، ٢ : ٢٠ ، ٢ : ٢٠                  |
| «أعظم الحكمة معرفة الإنسان نفسه» ٢٠: ٢٠                                      |
| «أعظم الخطايا اقتطاع مال امرئ مسلم بغير ٢: ١٨٩                               |
| «أعوذ بالله من الذنوب التي تعجّل الفناء» ١: ٤٢٩ ١٠ ١٠ ٢٩ ٢٠                  |
| «أفضل الإيمان حسن الإيقان»                                                   |
| « أفضل الدين اليقين »                                                        |
| « أفضل العبادة العفاف » ٢٠٣٠:                                                |
| « أفضل العبادة عفّة بطن وفرج » ٢: ٣٠٣                                        |
| «أفضل العقل معرفة المرء بنفسه ، فمن عرف نفسه عقل ، ومن جهلها ضلّ » ٢١ ٢١     |
| « اقعد عليها ، فإنّه لا يأبي الكرامة إلّا الحمار » ١ : ٢٨٧                   |
| «أكبر العيب أن تعيب ما فيك مثله»                                             |
| «أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع»١٩٧:٢                                    |
| «أكثر النَّاس معرفة لنفسه أخوفهم لربّه» ٢١ ٢٠ ٢ ٢٣                           |
| «أكثروا من مؤاخاة المؤمنين ، فإنّ لهم عندالله يداً يكافئهم بها يوم ١: ٦٣     |
| «أكرمواكريم كلّ قوم وإن خالفكم »٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠              |
| «ألا أحدَّثك عنِّي وعن فاطمة ؟»١ . ٢٣٦                                       |
| «أَلا أَنَّه من ينصف النَّاس من نفسه لم يزده الله ٣٢٤ : ٣٢٤                  |

| ٧٤ :١                                    | «الاخوان صنفان: إخوان الثقة ، وإخوان                                                     |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| TYY:1                                    | «الأسير عيال الرجل ، ينبغي إذا زيد في النعمة أن يزيد أسراءه                              |
| 10:1                                     | «ألا فاصدقوا ، إنّ الله مع الصادقين ، وجانبوا                                            |
| YV0:Y                                    | «الإيمان الأربعة أركان: الرضا بقضاء الله ، والتوكّل                                      |
| 101:1                                    | «الإيمَانُ أَنْ تُوثِرَ الصَّدْقَ حَيْثُ يَضُرُّكَ ، عَلَى الْكَذِبِ حَيْثُ يَنْفَعُكَ ، |
| ۳٤٠:۲                                    | الإيمان معرفة بالقلب ، وإقرار باللسان ، وعمل بالأركان »                                  |
| 1:370                                    | «الزم الصمت تسلم»                                                                        |
| ۳۱٤:۲                                    | « إلى عنك واردات الهموم بعزائم الصبر ، عوّد نفسك الصبر فنعم                              |
| ٥٠١:١                                    | « إِنَّا أَهِل بِيت أَمرِنا أَن                                                          |
|                                          | «إنّ أعظم المثوبة مثوبة الإنصاف»                                                         |
| YYE:Y                                    | «إنّ أفضل الإيمان إنصاف الرجل من نفسه »                                                  |
| ۳۱۰:۲                                    | «إنًا وجدنا الصبر على طاعة الله أيسر من الصبر على عذابه»                                 |
| TTV:1 600:1                              | «إنّ جماعة من الصحابة حرّموا على أنفسهم«                                                 |
|                                          | « إنّ الدين شجرة أصلها اليقين » الله ين شجرة أصلها اليقين »                              |
| <i>1:                               </i> | « إِنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَيْثُمِالُهُ بِعِثْ سَرِيَّةَ أُميرِهُم                         |
| Y\A:\                                    | « إِنَّ رَسُولَ اللَّهُ تَتِكُولُهُ نَهِي عَنِ النَّزُولُ عَلَى أَهْلَ                   |
| ٤٠٥:١                                    | « انظروا مَن يرضع أولادكم ، فإنّ الولد يشبّ عليه »                                       |
| £££:\                                    | «إنَّ العالم العامل بغيره كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق عن جهله ،                        |
| 107:7                                    | «إنَّ علامة الراغب في ثواب الآخرة ، زهد في«                                              |
| ۲۷۲:۱                                    | «إنَّ عيال الرجل أسراؤه ، فمن أنعم الله عليه بنعمة                                       |
| Y11:Y                                    | «إنّ الندم على الشرّ يدعو إلى تركه»                                                      |
|                                          | «إنّ النساء عند الرجال لا يملكن لأنفسهنّ ضرّاً«                                          |
|                                          | «إنّك إن أنصفت من نفسك أزلفك الله »                                                      |
| V£ :\                                    | «إنَّكم لن تسعوا النَّاس بأموالكم ، فسعوهم بطلاقة الوجه وحُسن اللقاء                     |

## الفهارس الفنيّة: ٢ ـ فهرس الأحاديث الشريفة / عليّ عليًّا

| « إِنَّ له عباداً قد اسكتتهم خشيته من غير ١٠٥٥                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| « إنَّما أخاف عليكم اثنتين : اتَّباع الهوى ، وطول الأمل ٢: ١٥٧                                       |
| « إنَّما السعيد مَن خاف العقاب فأمن ، ورجا                                                           |
| « إنّ من أعون الأخلاق على الدين الزهد في الدنيا »١٥٣                                                 |
| « إنّ من الجهل: النوم من ١ : ٣٢٧ ا                                                                   |
| « إنّ من حقّ العالم: أن ١ : ٥٠٠ «                                                                    |
| « إنّي لأكره أن يكون المهر أقلّ من عشرة دراهم لئلًا يشبه مهر البغيّ » ١ : ٣٥٧                        |
| « ٱوصیکم عباد الله بتقوی الله وطاعته ، فإنّها٣٥٥                                                     |
| « أوّل عوض الحليم من حلمه: أنّ النّاس أنصاره٣٠٨: ٣٠٨: ٣٠٨                                            |
| « أُوْلَى النَّاس بالعفو أقدرهم على العقوبة »١٦٦١                                                    |
| «أهدي كسرى للنبيَّ ﷺ فقبل منه ، وأهدى قيصر                                                           |
| «إيّاكم والحلف، فإنّه ينفق السلعة،                                                                   |
| «إيّاكم والدَّين ، فإنّه همّ بالليل ،                                                                |
| «إيّاكم والمراء والخصومة ، فإنّهما يمرضان القلوب على الاخوان ، ١٠٠١                                  |
| «إيّاكم وتزويج الحمقاء ،١ : ٣٤٣                                                                      |
| «إيّاك والمراء ، فإنّك تُغري بنفسك السفهاء ، وتُفسد الإِخاء » ١: ١٧٣                                 |
| «إيّاك والمزاح ، فإنّه يجرّ ١ : ٣٢٤                                                                  |
| «أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيّئة أن يستر على نفسه كما ستر الله عليه» ٢: ٢٣٧                         |
| « أيقن تفلح »                                                                                        |
| « أَيِّها النَّاس ، اعلموا أنَّ كمال الدين طلب العلم ١٠٥٥ النَّاس ، اعلموا أنَّ كمال الدين طلب العلم |
| « أَيُّهَا النَّاس ، إِنَّ البغي يقود                                                                |
| « أيّها النّاس ، سلوا الله اليقين ، وارغبوا إليه في   ٢٦٨ ٢                                          |
| «أَيُّهَا النَّاسَ ، مَن عرف من أخيه وثيقة دين وسداد ٢: ٣٦٦                                          |
| « أَحْبِبُ [ أحبِب ] حَبِيبَكَ هَوْناً مَا ، عَسَىٰ [ فعسى ] أَنْ يَكُونَ بَفِيضَكَ ١ : ١٨٣          |

|                           | «بالتواضع تتمّ النعمة »                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y: AFY                    | «باليقين تتمّ العبادة»                                                                                             |
| ٤١٩:١                     | « برّ الوالدين أكبر فريضة »                                                                                        |
| ٠٢٣:١                     | « بكثرة الصمت تكون الهيبة »                                                                                        |
| ٠٣٦:١                     | « تبذَّل ولا تشتهر ، واخف شخصك لئلا تذكر ، وتعلَّم                                                                 |
|                           | « تبرّكوا بالسهولة ، واقتربوا من المبتاعين ، وتزيّنوا بالحلم ، .                                                   |
| ٤٠٥:١                     | « تخيّروا للرضاع كما تخيّرون                                                                                       |
| TEY:1                     | « تزوّجوا سمراء ، عيناء ،                                                                                          |
| ٥٠:١                      | « تزوّجوا ، فإنّ التزويج سنّة رسول الله ﷺ ، فإنّه كان                                                              |
| 171:7                     | « تعاهدوا أمر الصلاة ، وحافظوا عليها ، واستكثروا                                                                   |
| 1: 773                    | « تعرّضوا للنجارات ، فإنّ لكم فيها غنىً عمّا في أيدي                                                               |
|                           | « تعلَّموا العلم فإنَّ تعلَّمه حسنة ، ومدارسته تسبيح ، والبحث ع                                                    |
| 107:7                     | «تنكّب حرامها»                                                                                                     |
| Y\A :Y                    | « ثبات الدين بقوّة اليقين »                                                                                        |
| Y: 7: 7: 7 × 7: 7 × 7     | «الثقة بالله ، وحسن الظنّ به حصن لا يتحصّن به                                                                      |
| Y1V:Y                     | « ثكلتك أمّك ، أتدري ما الاستغفار ؟ الاستغفار درجة العلّيين ،                                                      |
|                           | «ثلاث خصال لا يموت صاحبهنّ حتّى يرى                                                                                |
| ££Y:161.4:1               | « ثلاث من أبواب البرّ: سخاء النفس ، وطيب                                                                           |
| ک بیتك » ۱: ۲۶۰           | « ثلاث منجيات : تكفّ لسانك ، وتبكي على خطيئتك ، ويسعل                                                              |
| الله عَيْنِيَّةُ ، ١: ١٣٥ | « ثمّ إنّي أوصيك يا حسن ، وكفى بك وصيّاً ، بما أوصاني رسول                                                         |
| له لعلَّى احفظ؟ ٢: ١٩٨    | « جاء خالد إلى رسول الله ﷺ ، فقال: يا رسول الله ، أوصني وأقا                                                       |
|                           |                                                                                                                    |
| 101.1 6011.1              | « جمع الخير كله في ثلاث خصال: النظر والسكوت والكلام ،                                                              |
|                           | « جمع الخيركلّه في ثلاث خصال: النظر والسكوت والكلام ،<br>«جهاد النفس مهر الجنّة ، جهاد النفس ثمن الجنّة ، فمن جاهد |

| 1: 773   | « حريم المسجد أربعون ذراعا ، والجوار أربعون داراً ، من أربعة جوانبها »                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YAV: Y   | « حسن ظنّ أنْ تخلص العمل ، وترجو من الله أن يعفو عن الزلل »                                            |
| YAV: Y   | «حسن ظنّ العبد بالله سبحانه على قدر رجائه له ، وحسن توكّل                                              |
| <b>Y</b> | «حسن ظنّ من أفضل السجايا، وأجزل العطايا»                                                               |
| ۹۲:۱     | « خاطر بنفسه مَن استغنى برأيه » «خاطر بنفسه مَن استغنى برأيه »                                         |
| 1: 77    | « خَالِطُوا النَّاسَ مُخَالَطَةً إِنْ مِتُّمْ مَعَهَا بَكَوْا                                          |
| YY0:Y    | « خصلة مَنْ عمل بهاكان من أقوى النّاس » «خصلة مَنْ عمل بهاكان من أقوى النّاس »                         |
| ۲۸۱:۲    | « خفْ ربّك خوفاً يشغلك عن رجائه ، وارجه رجاء مَن لا يأمن                                               |
| 1:570    | « خير أهل الزمان كلّ نومة ، أولئك أثمّة الهدى ومصابيح                                                  |
| YAE:Y    | «خير النّاس عند الله أخوفهم لله ، وأعلمهم بالتقوى ، وأزهدهم في الدنيا »                                |
| ۳۷٥:۱    | «خير نسائكم الخمس»« نسائكم الخمس                                                                       |
| ۲۸۸:۱    | « ذلك في الطيب يعرض عليه ، والتوسعة في المجالس ، مَن أباهما كان كما                                    |
|          | « ذَلَلُوا أَخْلَاقَكُم بالمحاسن ، وقودوها إلى                                                         |
| ٤٧١:١    | « ژدها فإنّه أعظم للبركة »«                                                                            |
| ۲۲۰:۱    | «ستّة لا ينبغي أن تسلّم عليهم: وأصحاب النرد                                                            |
|          | «ستّة لا ينبغي أن تسلّم: وأصحاب النودوالبربط ١: ٢                                                      |
|          | « شاور في حديثك الذين يخافون الله »                                                                    |
| 177:1    | « شراركم المشّاؤون بالنميمة ، ، المشّاؤون بالنميمة ، المشاؤون بالنميمة ، المسلمة ، المسلمة ، المسلمة ، |
| Y: X: Y  | «شيئاًن هما ملاك الدين: الصدق واليقين »                                                                |
| ۳۱٥:۲    | «الصبر صبران: صبر عند المصيبة حسن جميل، وأحسن من ذلك                                                   |
| ٣١٥:٢    | « الصبر عن الشهوة عفّة ، وعنالغضب نجدة ، وعنالمعصية ورع »                                              |
|          | « الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ، فإذا                                                        |
| ۳۱٥:۲    | « الصبر يناضل الحدثان ، والجزع من أعوان الزمان »                                                       |
| \VY ·Y   | « صِحّة الحسد من قلّة الحسد»                                                                           |

| « صدقت ، سمعت رسول الله عَبِّيِكِيٍّ، يقول: والدليل كتاب الله ٢: ٣٤٥      |
|---------------------------------------------------------------------------|
| « صلوا أرحامكم ولو بالتسليم. إنَّ الله يقول: ١: ٦٥                        |
| «الصمت نور، والصمت عبادة لمَن ذكر الله »                                  |
| «ضع أمر أخيك على أحسنه حتّى يأتيك ما يغلبك منه ، ولا تظنن بكلمة ١: ١٠٠    |
| «طوبى لمن أنفق الفضل من ماله ، وأمسك ١ . ٣١٥                              |
| «طوبي لمن شغله عيبه عن عيوب النّاس ،                                      |
| «طوبی لمن لزم بیته ، وأكل كسرته ،                                         |
| «طهّروا أولادكم يوم السابع ، فإنّه أطيب وأطهر وأسرع ١: ٣٩١                |
| «العارف من عرف نفسه فأعتقها ، ونزّهها عن كلّ ما يبعدها » ٢١ ٢٦            |
| «العافية عشرة أجزاء؛ تسعة منها في اعتزال النّاس، وواحدة في الصمت» ١: ٥٢١  |
| «عجبت لمن يجهل نفسه كيف يعرف ربّه»٢١:٣٠                                   |
| «عجبت لمن ينشد ضالّة وقد أضلَ نفسه فلا يطلبها»٢١                          |
| «عرفت ربّي بفسخ العزائم ، ونقض الهمم»٣٠                                   |
| «العفّة تضعف الشهوة»                                                      |
| «العقل غطاء ستير، والفضل جمال ظاهر، فاستر ٢٥٤ ٢٥٤                         |
| «علامة الصابر في ثلاث: أوّلها أن لا يكسل، والثانية أن لا يضجر، ٢: ٦٤      |
| « علَّموا صبيانكم من علمنا١ : ١١١٤                                        |
| «على أن تضمن لي ثلاث خصال: لا تدخل علينا شيئاً من خارج، ١: ٥٠٩            |
| «على أن لا تتكلّف لي شيئاً»،١ : ٥٠٩                                       |
| «عليك بالتواضع ، فإنّه من أعظم العبادة» ٢٠٠٢                              |
| «عليك بالعفاف ، فإنّه أفضل شيم الأشراف»٢٠٣٠.                              |
| «عليكم بتقوى الله فإنَّها تجمع الخير ولا خير غيرها. ويدرك بها من   ٢: ٣٣٦ |
| «عليكم بلزوم العفّة والأمانة ، فإنّهما أشرف ما أسررتم ، وأحسن ٢: ٣٠٣      |
| «عليكم بلنه و البقد: والتقوى ، فأنهما سلّغانكم حنّة المأوى »              |

| «عاية المعرفة أن يعرف المرء نفسه»                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| « فَامْنَعْ مِنَ الْاحْتِكَارِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالَا لَهُ مَنَعَ مِنْهُ . وَلْيَكُنِ الْبَيْعُ |
| « فإنّي سمعت رسول الله عَمَالِينُ يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامّة الصلاة ١: ٨٨٨                          |
| « فبادرتك بوصيّتي لخصالٍ ، منها: أن تعجل بي أجلي وأن ١: ٤١١                                                 |
| « الفتن ثلاثة : حبّ النساء وهو سيف الشيطان ، وشرب ٢: ٣٣٨                                                    |
| « فدارها على كلّ حال ، وأحسن الصحبة لها ليصفو عيشك » ١: ٣٦٧                                                 |
| « فزت وربّ الكعبة »                                                                                         |
| « قبلة الولد رحمة ، وقبلة المرأة شهوة ، وقبلة الوالدين عبادة ، ١ : ٤١٣                                      |
| « قُرنت الهيبة بالخيبة ، والحياء بالحرمان ، والفرصة تمرّ مرّ ٢٤٥ ٢٤٥                                        |
| « قطيعة الرحم من أقبح الشيم ، قطيعة ١ : ٤٢٨                                                                 |
| « قلب الأحمق في لسانه [في فيه]، ولسان العاقل في قلبه » ٢٦٢ : ٢٦٢                                            |
| «كان ضحك النبيِّ عَلَيْهُ التبسّم، فاجتاز ذات يوم بفتية من الأنصار، وإذا هم ١: ٣٢٩                          |
| «كان لي فيما مضى أخ في الله ، وكان يعظّمه في ١ : ٥٢٣                                                        |
| «الكبر» ٢: ١٦٨                                                                                              |
| «كفى بالأجل حارساً»                                                                                         |
| «كفى بالمرء جهلاً أن يجهل نفسه»                                                                             |
| «كفي بالمرء معرفة أن يعرف نفسه ، وكفي بالمرء جهلاً أن يجهل نفسه » ٢١: ٢١                                    |
| «الكيّس من عرف نفسه وأخلص أعماله»٢١:٢٠                                                                      |
| «كيف يعرف غيره من يجهل نفسه»٧: ٢١                                                                           |
| « لا إيمان لمن لا يقين له »                                                                                 |
| « لا بأس أن لا تختتن المرأة ، فأمّا الرجل فلا بدّ منه » ٢٩٢:١                                               |
| « لا تبدأوا النساء بالسلام ، ولا تدعوهن إلى الطعام ، فإنّ النبيّ عَلَيْكُ ١ : ٢٢٤                           |
| « لا تبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم ، وإذا سلّموا عليكم فقولوا: وعليكم » ١ : ٢١٧ ، ١ : ٢٤٢                      |
| « لا تجاوزوا بنا مثل ما قالت الملائكة لأبينا إبراهيم ، إنَّما قالوا: ١٩٦:١                                  |

| ﴿ لَا تَجْعَلُنَّ ذُرَبَ لِسَانِكَ عَلَىٰ١ : ٥١ ٤٥١                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| «لا تجهل نفسك ، فإنّ الجاهل معرفة نفسه جاهل بكلّ شيء» ٢١ ٢١                        |
| « لا تدع النفس وهواها ، فإنّ هواها في رداها ،                                      |
| « لا تسترضعوا الحمقاء ،                                                            |
| لالا تستقبلوا الشمس، فإنّها مبخرة تشحب ٢٩٧:١٠                                      |
| « لا تصرم أخاك على ارتياب ، ولا تقطعه دون استعتاب ، لعلّ له عذراً وأنت ١: ١١٨      |
| «لا تظنَّنَّ بكلمة خرجت من أخيك سوء وأنت تجد لها في الخير ٢: ٣٦٧                   |
| « لا تغالوا بمهور النساء فتكون عداوة »                                             |
| «لا تغضبوا ولا تُغضبوا ، أفشوا السلام ، وأطيبوا ١: ٢٠٥                             |
| «لا تملك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها، فإنّ ذلك ١: ٣٦٦                           |
| «لا تنس صحّتك وقوّتك وفراغك وشبابك ونشاطك أن تطلب بها الآخرة » ٢٤٥ ٢٤٥             |
| «لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهم وكثرة الحجّ والمعروف وطنطنتهم بالليل، . ١: ٤٩٢   |
| « لا خير في العيش إلّا لرجلين: رجل يزداد في كلّ يوم خيراً ، ورجل    ٢: ٧١          |
| «لا صلاة لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من ١٤٧:١                                    |
| «لا عليك أن تصحب ذا عقل وإن لم تجدكرمه ، ولكن انتفع بعقله ، ١ : ٨١                 |
| اللَّا غِنَىٰ كَالْعَقْلِ ، وَلَا فَقْرَ كَالْجَهْلِ ، وَلَا مِيراتَ كَالْأَدَبِ ، |
| الا لوم على مَن أحبّ قومه وإنكانوا ٢: ١٤٤                                          |
| (لا مال أذهب للفاقة من الرضا بالقوت ، ومَن اقتصر على بلغة ١٩٧٢ ٢ . ١٩٧٧            |
| الله على الشرّ يدعو الى تركه» ٢١١:٢٠                                               |
| (لا يأبي الكرامة إلّا حمار » ١ : ٢٨٨                                               |
| الا يجد عبد طعم الإيمان حتّى يترك الكذب،١١٨١١                                      |
| الا يجد عبد طعم الإيمان حتّى يعلم أنّ ما أصابه ٢٦٥ ٢٠٠                             |
| الا يصلح من الكذب جدّ ولا هزل، ولا أن يعد أحدكم١ ١٣٨ ١٣٨                           |
| الا يعدم الصبور الظفر وإن طال به الزمان» ٢١٤ عدم الصبور الظفر وإن طال به الزمان»   |

| « لا يعمل بالعلم إلا مَن أيقن بفضل الأجر فيه » ٢٦٨:٢                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| « لا يقعدنّ في السوق إلّا مَن يعقل الشراء والبيع »                                                                                      |
| لا يقلّ عمل مع تقوى ، وكيف يقلّ ما يُتقبّل٣٦٦                                                                                           |
| « لا يقلّ مع التقوى عمل ، وكيف يقلّ ما يُتقبل ؟ »                                                                                       |
| «لَا يَكُونُ الصَّدِيقُ صَدِيقاً حَتَّىٰ يَحْفَظَ أَخَاهُ فِي ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١١١١                                                       |
| « لا ينبغي للمرء أن يؤاخي الفاجر ، فإنّه يزيّن له فعله ، ويحبّ أن يكون مثله ،   ١ . ٨١                                                  |
| « لسان العاقل وراء قلبه ، وقلب الأحمق وراء ٢٦٢ ٢                                                                                        |
| « لقيا الاخوان مغنم جسيم » ا : ٦٣                                                                                                       |
| « لَكَ أَنْ تُشِيرَ عَلَيَّ وَأَرَىٰ ، فَإِنْ عَصَيْتُكَ١                                                                               |
| « لمّا قدم عديّ بن حاتم إلى النبيّ عَبَيْنِكُمْ ، أدخله ٢٨٢:١                                                                           |
| « لم تره العيون بمشاهدة الأبصار ، ولكن رأته القلوب   ٢ : ٤١ ، ٢ : ٤٣هـ                                                                  |
| « لن يهلك امرؤ عن مشورة »                                                                                                               |
| « لو صحّ يقينك لما استبدلت الفاني بالباقي ، ولا بعت السنيّ بالدنيّ » ٢: ٢٦٨                                                             |
| «لوكشف لي الغطاء ما ازددت يقيناً» ٢: ٣٣، ٢: ٢٦٥                                                                                         |
| « لولا أنّ المكر والخديعة في النّار لكنت أمكر١٠٠١                                                                                       |
| « لولا أنّي سمعت رسول الله عَلِيَّا الله عَلِيَّا الله عَلِيَّا الله عَلَيْمَ عِلَيْهُ يقول: إنّ ١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| «ليجتمع في قلبك الافتقار إلى النّاس والاستغناء عنهم. ويكون ١: ٦٧، ١: ٥٤٨                                                                |
| « ليس بين الله وبين خلقه حجاب غير خلقه » ٢: ٤٦                                                                                          |
| «ليس شيء إلّا وله حدٌّ» ٢: ٢٦٥                                                                                                          |
| « ليس لأحد على أحد فضل إلّا التقوى ، ألا وأنّ للمتّقين عند الله ٢: ٣٣٦                                                                  |
| «ليس لجار المسجد صلاة إذا لم يشهد المكتوبة في ١: ١٤٧                                                                                    |
| «ليس من العدل القضاء على الثقة بالظنّ » ٢: ٣٦٧                                                                                          |
| «ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء طلباً لما عند الله ، وأحسن منه تيه ٢: ٣٢٠                                                               |
| «ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش ٢٣٦: ٢٣٦                                                                                   |

| ٤١:٢                 | «ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله»                                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ٠٠٠٠ ١: ١١٠، ٢: ٢٢١٠ | «ما زلت مظلوماً منذ ولدتني أمّي ، حتّى أنّ عقيلاً ليصيبه            |
| Y98:Y                | «ما عبدتك خوفاً من نارك ، ولا رغبة في جنّتك ،                       |
| ۲٦٨:۲                | «ما عذر مَن أيقن بالمرجع »                                          |
| ۲۰۲:۲                | «ما من ذنب إلّا وله توبة ، وما من تائب                              |
| ۳۹٥:۱                | «ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمّه » .              |
| ۲۷۰:۱                | «مَا هلْذَا الَّذِي صَنَعْتُمُوهُ ؟»                                |
| ١٣٥:٢                | «ما يحبس أشقاها لتخضبنّ هذه من هذا»                                 |
| ۲۸۸:۱                | «مثل الطيب وما يُكرم به الرجل»                                      |
| 1: 701               | «مجالسة الأشرار توجب سوء الظنّ بالأخيار»                            |
| 1: 701               | «مجالسة الأشرار تورث سوء                                            |
| م ۲۹۷:۲              | «محاسن الأخلاق وصْلة بين الله وبين عباده ، فيحبّ أحدك               |
|                      | «المرء مخبوء تحت لسانه، فزن«                                        |
|                      | «مع الإنصاف تدوم الإِخوّة»                                          |
| ۲۰:۲                 | «معرفة النفس أنفع المعارف»                                          |
| ١٩:٢                 | « المعرفة بالنفس أفضل المعرفتين »                                   |
| 17.:1                | «المكر والخديعة في النَّار »                                        |
|                      | « المكر والخديعة والغدر في النّار »                                 |
| 1: 073               | « مَن اتَّجر بغير علم ارتطم                                         |
|                      | « من اتَّقى الله حقَّ تقاته أعطاه الله أنساً بلا أنيس ، وغناء بلا ه |
| ٤٧٤:١                | •                                                                   |
| ١: ٢: ١              |                                                                     |
| Y: /FY               | « مَن استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ»                           |
| ٠٠٠٠٠ ١: ٢٣٥         | « مَن اعتزل سلم. مَن اعتزل حسنت زهادته. مَن                         |

| (( من انتم ۱ )                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| « مَن أيقن بالآخرة سلا عن الدنيا »                                                    |
| « مَن أيقن بالآخرة لم يحرص على الدنيا »                                               |
| « مَن أيقن بالقدر لم يكرثه الحذر »٢١٨ ٢١٨ ٢٦٨                                         |
| « مَن أيقن بالمعاد استكثر الزاد» ٢٦٨ ٢٦٨                                              |
| « مَنْ بَالَغَ فِي الْخُصُومَةِ أَثِمَ ، وَمَنْ قَصَّرَ فِيهَا ظَلَمَ ،               |
| « من برّ الوالديه برّه وُلده »١ : ١٩٤١                                                |
| « مَن تاب تاب الله عليه ، وأمرت جوارحه أن تستر عليه ، وبقاع الأرض . ٢: ٢١٦، ٢: ٢٢١    |
| «من حاسب نفسه ربح ، ومن غفل عنها خسر ، ٧٠: ٧٠                                         |
| « مَن حسن يقينه حسنت عبادته »۲۱۸                                                      |
| «من حقّ العالم أن لا تكثر عليه السؤال ، ولا تسبقه في الجواب ، ١ : ٤٥٠                 |
| «من حقّ العالم أن لا يكثر عليه السؤال ، ولا يعنّت في الجواب ، ١ : ٤٥١                 |
| « مَنْ سَلَّ سَيْفَ الْبَغْيِ قُتِلَ بِهِ ، وَمَنْ كَابَدَ الْأَمُورَ عَطِبَ          |
| « مَنْ ضَنَّ بِعِرْضِهِ فَلْيَلَعِ الْمِرَاءَ »                                       |
| « مَن طلب هذا الرزق من حلّه ليعود به على نفسه ١ : ٤٨٢                                 |
| « مَن عرّض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء به الظنّ ،١٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| «من عرف نفسه تجرّد»                                                                   |
| «من عرف نفسه جاهدها ، ومن جهل نفسه كان بغيره أجهل » ٢١: ٢١                            |
| «من عرف نفسه عرف ربّه» ۲۱:۲۲                                                          |
| « من عرف نفسه فقد انتهى إلى غاية كلّ معرفة وعلم » ٢٠: ٢٠                              |
| «من عرف نفسه فقد عرف ربّه» ۱: ۳۲، ۲: ۳۳ ، ۲۲، ۲: ۳۳                                   |
| « مَن قارف ذنباً فارقه عقل لم يعد إليه أبداً »٢ ٢                                     |
| ا مَن قبّل للرحم ذا قرابة فليس عليه شيء ، وقبلة١ ٢٦٣٢                                 |
| (مَن كان له ولد صما»                                                                  |

| «مَن كَان يؤمن بالله واليوم                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| « مَنْ كَسَاهُ الْحَيَاءُ ثَوْبَهُ ، لَمْ يَرَ النَّاسُ عَيْبَهُ »                |
| « من لم يعرف نفسه بعُد عن سبيل النجاة ، وخبط في الضلال والجهالات »                |
| «مَن لم ينجه الصبر أهلكه الجزع» ٢: ٣١٥                                            |
| «مَن لم يوقن قلبه لم يطعه عمله» ٢٦٨:٢                                             |
| «مَن مشي إلى صاحب بدعة١٠٦٠                                                        |
| « من نصب نفسه للنّاس إماماً فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه ٤٩ ٢                        |
| « مَن نظر في عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره ،٧٦: ٧٦                                   |
| «مَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ مَوَاضِعَ التُّهَمَةِ فَـلَا يَلُومَنَّ مَنْ١٠٣٠٠           |
| «المؤمن يرى يقينه في عمله»٢٦٨                                                     |
| «نال الفوز الأكبر من ظفر بمعرفة النفس»٢٠:٠٠                                       |
| «ناولني يدك أقبّلها ،                                                             |
| «نَبْه بالفكر قلبك ، وجافِ عن الليل جنبك ، واتَّق الله ٢٦٠:٢٦٠                    |
| «نعم، ويلك قطيعة الرحم. إنّ أهل البيت ليجتمعون ويتواسون ١ : ٥٧                    |
| «نعم يا سعيد بن قيس ، إنّه ليس من ٢: ٢٦٦                                          |
| «النفس مجبولة على سوء الأدب ، والعبد مأمور بملازمة حسن ٢: ٦٣                      |
| «نهی رسول الله ﷺ أن يُسلّم على أربعة : على ٢٣٠ : ٢٣٠                              |
| « وأحسن إلى جميع النّاس ، كما تحبّ أن يُحسن إليك ، وارض ١ : ٦٧                    |
| « وَالْإِسْتِشَارَةُ عَيْنُ الْهِدَايَةِ »                                        |
| « والمجاهد من جاهد نفسه »                                                         |
| « واليقين على أربع شعب: تبصرة ٢٦٢ ٢٦٢                                             |
| « وأمّا وجه الإِجارة ، فقوله                                                      |
| « وأمّا وجه التجارة فقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا إِذَا ١ : ٤٦٣ |
| « وأنت في غد في غرّة لا تدري لعلك لا تبلغه ،٢٤٥                                   |

## الفهارس الفنيّة: ٢ ـ فهرس الأحاديث الشريفة / عليّ اللله

| <b>ሮ</b> የሉ : ነ | «وإن ضحك لم يعلُ صوته»                                                        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1:10            | « وإنّ من الذنوب التي تعجّل الفناء قطيعة الرحم »                              |
| ۲۳۰:۲           | « وإنَّ اليوم عمل ولا حساب ، وغداً حساب ولا عمل »                             |
| ۱: ۳۰۲          | « وَإِيَّاكَ وَمَواطِن التُّهْمَةِ وَالْمَجْلِس الْمَظْنُونَ بِهِ السُّوْءَ ، |
| ۲: ۱۱۰          | « وأيمُ الله ، ماكان يوم قطّ في غضّ نعمة من                                   |
| 1:              | «وطلبت الراحة فيما وجدت إلّا بترك مخالطة النّاس لقوام                         |
| 71. • 37        | « وعليك السلام ورحمة الله وبركاته »                                           |
| ۲۸۵ : ۱         | « وقد سمّى رسول الله عَلِيَالِيَهُ محسناً قبل                                 |
| ٤٨٨ : ١         | « ولئن أصلح بين اثنين أحب إليَّ من أن أتصدّق بدينارين »                       |
| ۱: ۱۰           | «ولا تعمل بالخديعة فإنّها خُلتّ لئيم ما أتبح القطيعة بعد الصلة ،              |
| <b>7</b>        | « ولا يغلبنَ عليك سوء الظنّ بالله ،                                           |
| 077:1           | « وما خلق الله عزّ وجلّ شيئاً أحسن من الكلام ولا أقبح منه ،                   |
| 1: 501          | « ومن خير حظّ المرء قرين صالح ، جالس أهل الخير تكن                            |
| ۲: ۱۸           | « يا أبا ذرّ ، إنّ سلمان لو حدّثك بما يعلم لقلت رحم الله قاتل ١: ١٨٥،         |
| <b>۲۱۷:</b> ۲   | « يابن زياد ، التوبة » « يابن زياد ، التوبة »                                 |
| <b>770 :</b> 7  | « يَا بُنَيَّ ، اجْعَلْ نَفْسَكَ مِيزَاناً فِيَما بَيْنَكَ وَبَيْنَ غَيْرِكَ  |
| ۲: ۲۱۱          | « يا بنتي ، رأس العلم الرفق ،                                                 |
| ۱: ۲۳ م         | « يا بنيّ ، العافية عشرة أجزاه: تسعة منها في الصمت إلّا بذكر الله ،           |
| 104:1           | « يا بنيّ ، ما السفه؟ قال: اتّباع الدناة ، ومصاحبة الغواة »                   |
| Y 7 9 : Y       | « يا رسول الله ، اخبرني عن قول الله عزّ وجلّ :                                |
| ۱: ۲۷3          |                                                                               |
| ۱: ۲۲3          | « يا معشر التجّار ، الفقه ثمّ المتجر ، الفقه ثمّ المتجر ، الفقه ثمّ المتجر ،  |
| <b>۲۳7</b> : ۲  | « يا هذا ، امض إلى منزلك لعلّ مراراً هاج بك »                                 |
| ٥٣٢ : ١         | « يا هذا ؛ إنَّك تملي على حافظيك كتاباً إلى ربَّك ؛ فتكلُّم بما يعنيك ؛       |

| / السجّاد الله | الشريفة | الأحاديث | ۲ _ فه س | افنتة ٠ | الفمارس ا  |
|----------------|---------|----------|----------|---------|------------|
| / السجادعية    | اسريعه  | الحاديت  | ۱ - فهرس | عسيه .  | انعهارس اا |

| ۲۰۰:۱   |                                      | «السلام قبل الكلام عافاك الله » |
|---------|--------------------------------------|---------------------------------|
| ۲۸٤ : ۱ | لا أسمّي أحداً منهم إلّا عليّاً »    | « لو وُلد لي مئة لأحببت أن      |
| 174:1   | موف علَى هداى ، فإن كنت جاهلاً بدينك | « یا هذا ، أنا بصیر بدینی ، مكث |

## الأفام فرالت بجابئ

| « ابن اَدم إنَّك لا تزال بخير ما كان لك واعظ من ٢: ٧٠                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| «اتّقوا الكذب، الصغير منه والكبير، في كلّ١٣٩٠                                        |
| «أخاف أن أمُدّ يدي إلى شيء وقد سبقت عينها عليه ، فأكون قد عققتها ١ : ٢٦٤             |
| «أرضاكم عندالله أسبغكم [أوسعكم] على١ ٢٢٣٢                                            |
| «العصبية التي يأثم عليها صاحبها أن يرى الرجل شرار قومه خيراً من خيار ٢: ١٥٩          |
| «المؤمن نطقه ذكر، وصمته فكر، ونظره١ ٢٤٥٠                                             |
| «المؤمن ينصت ليسلم، وينطق ليغنم، لا يحدّث أمانته الأصدقاء ٣٥٣: ٣٥٣                   |
| «إنَّ الله رفع بالإسلام الخسيسة ، وأتمَّ به الناقصة ، وأكرم به من اللؤم ١ : ٣٤٣      |
| «إِنَّ لله يوماً يخسر فيه المبطلون ٢٢٨:١ «اِنَّ لله يوماً يخسر فيه المبطلون          |
| «إنّ من أخلاق المؤمن الانفاق على قدر ٣٥٣:٢                                           |
| «إنّه ليعجبني الرجل أن يدركه حلمه عند غضبه ٢٠٨:٢                                     |
| «إنّي إنّما جلست هذه الجلسة للملالة ، والربّ لا يملّ ، ولا تأخذه سِنة ولا نوم ١: ٢٩٤ |
| «إيّاكم وصحبة العاصين ، ومعونة الظالمين ١٥٧١                                         |
| «أيها المؤمنون ، لا يفتننَّكم الطواغيت ٢: ١٥٤                                        |
| «حتُّ على الله أنْ لا يُعصى في دار إلّا أضحاها ٢: ١٢٥                                |
| « رأيت الخير كلّه قد اجتمع في قطع الطمع عمّا١٩٧٠                                     |
| «عشرة أشياء ، فأعلى درجة الزهد أدنى درجة الورع ١٥٢: ١٥٢                              |
| «علامات المؤمن خمس ٢٠٦:٢                                                             |

| «عليكم بأداء الأمانة ، فوالذي بعث محمّداً بالحقّ ١ : ٩٤٤                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| « قال موسى بن عمران ﷺ : يا ربّ ، مَن أهلك١٦٣                                                |
| «كان آخر ما أوصى به الخضر موسى بن ٢: ٣١١                                                    |
| «لكلّ واحد منهما آفات ، فإذا سلما من الآفات فالكلام أفضل من ١ : ٢٨٥                         |
| « لمّا حملت بالحسن المن الله وولدته ، جاء النبيِّ ﷺ فقال: يا أسماء ، ١ : ٣٨٧                |
| «لم يدخل الجنّة حمية غير حمية حمزة بن١٦٠:٢.                                                 |
| « لو يعلم النّاس ما في طلب العلم لطلبوه ولو بسفك ٢: ٥٩                                      |
| «ما أحبُ أنّ لى بذلّ نفسي حمر النعم ٢٥٤: ٣٥٤                                                |
| «ما من شيء أقرّ لعين أبيك من جُرعة١٠٧٠                                                      |
| «ما من عمل بعد معرفة الله ومعرفة رسوله عَلِيَّاللهُ ١٥١: ٢ . ١٥١                            |
| «من أحبّ السبل إليَّ جرعتان ، جرعة غيض تردّها بحلم ، وجرعة ٢: ١٣٧                           |
| «من أخلاق المؤمن: الإنفاق على قدر١٩٩١                                                       |
| « مَن أطعم مؤمناً من جوع أطعمه الله من ثمار ١: ٥٠٥                                          |
| «والله لو علم أبو ذرّ ما في قلب سلمان لقتله ٢: ١١٧ ، ١ : ١٨٤                                |
| « وَأَمَّا حَتَّى الْجارِ: فَحِفْظُهُ عَائِباً وَكَرامَتُهُ شاهِداً ١ : ٤٣٩                 |
| « وأمّا حقّ الزوجّة : فأن تعلم أنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ جعلها لك سكناً وأنساً                  |
| « وَأَمَّا حَتَّى أُمُّكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهَا حَمَلَتْكَ حَيْثُ١ : ٤٢١                   |
| « وَأَمَّا حَتَّى رَعِيَّنِكِ بِالْعِلْم ، فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللهَ قَدْ جَعَلَكَ لَهُمْ |
| « وأمّا حتى ولدك فأن تعلُّم أنّه منك ومضاف إليك ١٠٩٠٠                                       |
| «يا بنيّ ، انظر خمسة فلا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم في طريق ١: ٨٢                      |
| « بأخذ المظلم من دن الظالم أكثر ممّا بأخذ                                                   |

## الأنام في الشاهدة

| «اتتجالسون ۱»۱:۱۰۰۰ (اتتجالسون ۱»                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| «أتخلون وتتحدّثون تقولون ما شئتم؟»                                                            |
| « أَتَى رَجِل رَسُولَ اللهُ عَبِيْنِ اللهُ فَقَالَ: عَلَّمَني يَا رَسُولَ اللهُ ١٩٧٠ عَلَمَني |
| « اجتمعوا وتذاكروا ، تحفّ بكم الملائكة ، رحم الله مَن ١: ٦٤                                   |
| «إذا أتت على الرجل أربعون سنة ، قيل له خذ حذرك ٢٤٦:٢                                          |
| «إذا التقى المؤمنان فتصافحا ، أقبل الله بوجهه ١ : ٣٥٣                                         |
| «إذا دخلت المسجد والنّاس يصلّون فسلّم عليهم ، وإذا ١ ٢٢٨                                      |
| «إذا دخلت عليك فمرها قبل ذلك أن تكون على ١: ٣٦٣                                               |
| «إذا سلّم مسلم وأنت في الصلاة فسلّم عليه ، تقول: السلام عليك ، ١: ٢٤٥                         |
| «إذا عطس الرجل ثلاثاً فسمته، ثمّ اتركه» ١: ٣١٨                                                |
| «إذا عطس الرجل فليقل: الحمد لله لا شريك له ، ١: ٣١٣                                           |
| «إذا قهقهت فقل حين تفرغ: اللَّهمّ لا تمقتني »١ . ٣٢٨                                          |
| «اذهب، فأنت رسولي إليه، فقل له:١٠٥٠١٠                                                         |
| «أرأيت منَ قبلكم إذا كان الرجل ليس ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                      |
| «أربع مَن كنّ فيه كمل إيمانه ، ولو١ : ٤٩٢                                                     |
| «استرضع لولدك بلبن الحسناء، وإيّاك والقباح،١                                                  |
| «أصدق الأسماء ما سمّي بالعبوديّة ، وأفضلها أسماء ٢١ ٣٨٤                                       |
| « أفشوا سلام الله ، فإنّ سلام الله لا ينال الظالمين » ٢٠٥٠٠                                   |
| « أفضل العبادة عفّة البطن والفرج » ٢: ٣٠٣                                                     |
| «أقبل أبو جهل بن هشام ومعه قوم من قريش ، ٢١٧ : ٢١٧                                            |
| «الإصرار أن يذنب الذنب فلا يستغفر ولا يحدّث نفسه بتوبة ، فذلك الإصرار » ٢ : ٢٣٩               |
| «الإيمان بالله ، والتصديق بكتاب الله ، وأن لا يعصي الله » ٣٤٠ : ٣٤٠                           |

| ﴿ إِنَّ أَبِي نَظُرُ إِلَى رَجُلُ وَمَعُهُ ابْنُهُ يَمْشَي ، والأبن ١ : ٤٢٥  |
|------------------------------------------------------------------------------|
| «إنّ أحبّ الأعمال إلى الله إدخال السرور على                                  |
| «إنّ أسرع الخير ثواباً البرّ ، وأنّ أسرع الشرّ عقوبة ١٩٢ :٢                  |
| « إِنَّ أَشْدُ العبادة الورع »                                               |
| «إِنَّ أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خُلقاً» ٧٩ ٢٩                            |
| · انَّ الله (عزَّ وجلَّ) جعل للشرَّ أقفالاً ، وجعل مفاتيح                    |
| « إِنَّ الله (عزَّ وجلَّ ) يحبِّ إفشاء السلام »                              |
| «إِنَّ الله عزَّ وجلَّ يحبُّ الحييَّ الحليم »                                |
| " إِنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول: وعزَّ تي وعظمتي ١٥٧:٢                          |
| «إنّا لنكنّي أولادنا في صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهم » ١: ٣٨٥               |
| " إِنّ حسن الخُلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم » ٧٩ : ٧٩                   |
| «إِنَّ الخُلق الحسن يميث الخطيئة كما تميث الشمس الجليد» ١ . ٧٩               |
| «إِنَّ الرجل ليصدق حتَّى يكتبه الله صدّيقاً»١٣٢:١                            |
| «إنّ الرجل ليغض حتّى ما يرضى أبداً ويدخل بذلك النّار ، ٢: ١٦٤                |
| «إِنَّ رسول الله ﷺ كتب بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب: ٤٣٦:١ |
| «إِنَّ السلام اسم من أسماء الله (عزّوجلّ )»                                  |
| «أَنْ سل فَلاناً أَنْ يشير علَيَّ ويتخيّر لنفسه، فهو أعلم بما يجوز في بلده،  |
| "إنّ الشيطان إذا سمع منادياً باسم عدوّ من أعدائنا اهتزّ واختال» ١: ٣٨٤       |
| «إِنَّ عَامَةً مَن يَأْتَيني آخُواني ، فحدٌ لي١ : ٤٦٧                        |
| «إنّ العبد ليكون بارّاً بوالديه١ ١٠ ٤١٨                                      |
| «إن كانت بكراً فليبت عندها سبعاً ، وإن كانت ثيّباً فثلاثاً » ٢: ٣٦١          |
| «إنّ الكذب هو خراب الإيمان»١٣٦:١                                             |
| «إنّ لكلّ شيء قفلاً ، وقفل الإيمان الرفق»٢: ٣١١                              |
| ران قه حنّة لا يدخلها الّا ثلاثة ، أحدهم مَن حكم                             |

| « إن له عبادا يحكمهم في جنته» ٢: ٣٦٢                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| « إنَّما شيعتنا الخرس »                                                                |
| «إنَّما يداقَّ الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم ٢: ١٤٨ هـ، ٢: ٢٥٤    |
| «إنّ ملكاً من الملائكة سأل الله أن يعطيه سمع العباد ١: ٣٤٩                             |
| « إنّ من الفواقر التي تقصم الظهر ، جار إن رأى حسنة ١ . ٤٣٩                             |
| « إنّ المؤمن لترد عليه الحاجة لأخيه ، فلا تكون ٢: ٣٦٢                                  |
| « إِنَّ المؤمنين إذا التقيا فتصافحا ، أدخل الله (عزَّ وجلَّ ) يده ١ : ٢٥٣              |
| «إنّ المؤمنين على منازل ، منهم على واحدة ، ومنهم٣٥٠ على منازل ، منهم على واحدة ، ومنهم |
| «إنّ هذا الغضب جمرة من الشيطان توقد في قلب ١٦٤ ٢ ، ١٦٤                                 |
| «أَنّه كان يقال مَن أحبّ عباد الله إلى الله المحسن التوّاب » ٢٢٥ ٢٢٥                   |
| « أوحى الله إلى شعيب النبيِّ عَلَيْنَ أنِّي معذَّب من قومك مئة ألف: ٢ : ١٦٣            |
| « أوحى الله عزّ وجلّ إلى موسى ﷺ : إنّ من عبادي لمن يتقرّب ٢: ٣٦٢                       |
| « أوّل قطرة من دم الشهيد كفّارة لذنوبه إلّا الدين ، فإنّ ١ : ٤٨٣                       |
| «إيّاك أن يطمح بصرك إلى مَن هو فوقك ، فكفى بما ٢: ١٩٩ ، ٢: ٣٢١                         |
| «إيّاك وأصحاب الكلام والخصومات ومجالستهم ، فإنّهم تركوا ما أمروا بعلمه ، ١ : ١٧٠       |
| «إيّاك والمزاح ، فإنّه يُذهب هيبة الرجل ، وماء الوجه » ١ : ٣٢٤                         |
| «أيجيء أحدهم إلى أخيه فيدخل١ . ٨٩                                                      |
| «أي شيء أشدّ من الغضب؟ إنّ الرجل ليغضب فيقتل١٦٤ : ١٦٤                                  |
| «أيّما مؤمن خرج إلى أخيه يزوره عارفاً بحقّه ، كتب ٢ : ٣٥٨                              |
| «بئس العبد عبد همزة لمزة يقبل بوجه ، ويدبر ١٦٧١                                        |
| «بئس العبد عبد يكون ذا١ : ١٦٦ :                                                        |
| «بئس العبد عبد يكون له طمع يقوده ، وبئس العبد١٩٨٠ ١٩٨٠ م                               |
| « التاثب عن الذنب كمن لا ذنب له » ٢: ٨٨، ٢: ٢٢٥ ، ٢٢ ، ٢٢٢ : ٢٢٢ ، ٢٢٢                 |
| « تبسّم الرجل في وجه أخيه حسنة ، وصرفه القذي عنه ٢ : ٣٦٠                               |

| « تبسّم المؤمن في وجه أخيه حسنة ، وصرفه القذى ٢٢٦ ٣٢٦                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| « تساقطت عنهما الذنوب كما يتساقط الورق من ١ : ٣٥٣                                |
| « تعلّموا الصدق قبل الحديث »١٣٢ : ١٣٢                                            |
| « ثلاث لم يجعل الله لأحد فيهنّ رخصة: أداء الأمانة ١: ٥٦ ، ١: ٤١٨ ٤               |
| « ثلاثة لا يموت صاحبهنّ أبداً ١: ٢٦٩                                             |
| «الجنّة محرّمة على القتّاتين المشّائين بالنميمة»١٦٤                              |
| «حدّ الجوار أربعون داراً من كلّ جانب: من بين يديه ، ١: ٤٣٢                       |
| «رحم الله امرة ألّف بين وليّين لنا. يا معشر المؤمنين ٢٩ ٢٩                       |
| «رحم الله عبداً أحيى ذكرنا»١ : ٦٣:١                                              |
| «السلام عليك»۱ ۲٤٥ :۱                                                            |
| «الشؤم في ثلاث: في المرأة ، و، فأمّا شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقم رحمها» . ١: ٣٤٢ |
| «الصداق كلّ شيء تراضيا عليه في تمتّع أو تزويج ١٠٦٦.١ ٣٥٦                         |
| « الصداق ما تراضى عليه النّاس من قليل أو كثير » ١ : ٣٥١هـ                        |
| «الصلاة عمود الدين ، مثلها كمثل عمود الفسطاط ، إذا ثبت العمود ثبتت ٢: ١١٣        |
| « صلة الأرحام تزكّي الأعمال ، وتدفع البلوى١ : ٥٧                                 |
| «الظلم ثلاثة: ظلم يغفره الله ، وظلم لا يغفره الله ،٢١٥٠٢ : ٢١٥ ، ٢ : ٢١٥         |
| «الظلم في الدنيا هو الظلمات في الأخرة» ١٨٩: ١٨٩                                  |
| «عالم ينتفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد» ٢: ٥٩                                  |
| «العزّ رداء الله ، والكبر إزاره ، فمن تناول شيئاً منه أكبّه ١٦٩ ٢ . ١٦٩          |
| «عظّموا أصحابكم ووقروهم ، ولا يتهجّم بعضكم على بعض ، ولا تضارّوا ١: ٣٠٢          |
| «عليكم بالوضاء من الظؤرة ، فإنّ اللبن يعدي » ٤٠٦:١                               |
| « فإنّ المشورة مباركة »                                                          |
| « فهل يعطف الغنيّ على الفقير؟ وهل يتجاوز المحسن عن المسيئ ، ١: ٨٨                |
| « فهمت ماذک ت من أمر بناتك ، مأنك لا تحد أحداً مثلك ،                            |

| « قال الله تبارك وتعالى لعيسى النِّلا : يا عيسى ، ليكن لسانك في ١٦٧ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «قال الله عزّ وجلّ : وعزّ تي وجلالي وعظمتي وبهائي وعلق ١٥٧: ٢ . ١٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| « قال موسى المنافظ : يا ربّ أوصني ، قال : أوصيك بك ١ : ٢٦ ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| «قم بالحقّ ، ولا تعرض لما نابك ، واعتزل ما لا يعنيك ، وتجنّب عدوّك ، ١: ٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| «كان أبو ذرّ ؛ يقول: يا مبتغي العلم ، إنّ هذا١ ٢ ٥٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| «كان صداق فاطمة عليه جرد برد حبرة ، ودرع١ : ٣٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| «الكبر رداء الله ، والمتكبّر ينازع الله رداءه» ٢: ١٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| «كفي بالندم توبة» ٢١١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| «كلّ ذنب يكفّره القتل في سبيل الله ، إلّا الدين ، ١ : ٤٨٣ عند الله ع |
| «كلّ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج»١٤٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| «لئن أدعو ثلاثة نفر من المسلمين فأطعمهم حتّى يشبعوا ، وأسقيهم حتّى ١: ٥٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| « لا تبدؤوا أهل الكتاب (النصارى واليهود) بالسلام ، وإن سلّموا عليكم فقولوا: ١: ٨٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| « لا تسلّموا على ولا على شرّاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| « لا حتّى تؤدّي إلى كلّ ذي حقّ حقّه » ٢١٥ ٢٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| « لا صلاة له إلّا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات »١٤٨١.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| « لا ، ولكن إن كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس أن يطأها ولا يطلب ولدها» ١: ٣٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| « لبن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة أحبّ إليَّ من لبن ١: ٤٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| « لقد احتظرت من الشيطان احتظاراً شديداً ، إنّ الشيطان إذا سمع منادياً ١: ٣٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| « لمّا أُسري بالنبيِّ ﷺ ، قال: يا ربّ ، ما حال٢: ٣٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| «لمّا حضر عليّ بن الحسين الوفاة ضمّني إلى صدره ، ثمّ قال: ٢: ١٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| « لمّا خلق الله العقل استنطقه ، ثمّ قال له: أقبل ٢٥٠ ٢٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| « لولا أنَّ الله خلق فاطمة لعليَّ ماكان لها على وجه الأرض كفوء، ١: ٣٤٩هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| « ليس له جزاء ، إلّا في خصلتين : يكون الوالد مملوكاً فيشتريه ابنه فيعتقه ، ١ : ٢٠ ٤٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| «ليس من شيعتنا مَن قال بلسانه وخالفنا في أعمالنا وآثارنا ، ٢: ٣٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| rri:)            | «ما تبني بناء في الإسلام                                                   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>TTV</b> : T   | «ما شيعتنا إلَّا من اتَّقى الله وأطاعه، فاتَّقوا الله واعملوا              |
| ۳۰۳:۲            | « ما عبادة أفضل عند الله من عفَّة بطن وفرج »                               |
| ۳۰۳:۲            | «ما عُبد الله بشيء أفضل من عفّة بطن وفرج »                                 |
| ۳۱۱:۱            | «ما لهم ويلهم، نافقوا لعنهم الله »                                         |
| ١٨٧:٢            | «ما من أحد يظلم مظلمة إلَّا أخذه الله بها في نفسه                          |
| ل به ۲:۸۰۰ کل به | «ما من شيء أنسد للقلب من خطيئة. إنّ القلب ليواقع الخطيئة فما يزا           |
| Y: V7            | «ما من شيء أنسد من خطيئة. إنّ القلب                                        |
| יייייי א: דר     | «ما من عبد إلّا وفي قلبه نكتة بيضاء، فإذا أذنب ذنباً                       |
| 1.1:7            | «ما من نكبة تصيب العبد إلّا بذنب ، وما يعفو الله عنه                       |
| ٥٣٧:١            | «ما يضرّ من عرّفه الله الحقّ أن يكون على قلّة جبل                          |
| ٧١:١             | «ما [لا] يُعبأ من يسلك هذا الطريق إذا لم يكن                               |
| 171:7            | «مثل الحريص على الدنيا مثل دودة القزّ ، كلَّما ازدادت على نفسها            |
| ٥٠٨:١            | «ممّا علّم رسول الله عَلِيَّا اللَّهِ عَلَيّاً عَلَيّاً عَلَيّاً اللَّهِ ٤ |
| ٠١٣:١            | « مَن أراد أن لا يضرّه طعام ، لا يأكل طعاماً حتّى                          |
| 0-1:1            | « مَن أطعم جائعاً أطعمه الله من ثمار الجنّة »                              |
|                  | « مَن توكّل على الله لا يُغلب »                                            |
| 011:1            | « من الجفاء استخدام الضيف »«                                               |
| ٤٨٥:١            | « مَن حبس حقّ امرئ مسلم وهو يقدر على أن «                                  |
|                  | « من حقّ المؤمن على أخيه المؤمن: أن يشبع                                   |
|                  | « مَن خالطت فإن استطعت أن تكون يدك العليا عليه                             |
| <b>TEE:1</b>     | « مَن خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته فزوّجوه ، إلّا تفعلوه تكن              |
| YT1:Y            | « مَن رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل الله على                                |
| W11 · Y          | « هَ: قسم له الخرق حجب عنه الإيمان »                                       |

| «من قسم له الرفق قسم له الإيمان»                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| « مَن كان مؤمناً فعمل خيراً في إيمانه ، ثمّ أصابته فتنة ٢٣٣ : ٣٣٣                 |
| « مَن كظم غيظاً وهو يقدر على إمضائه حشا الله قلبه أمناً ١٠٧:١                     |
| « مَن كفّ نفسه عن أعراض النّاس كفّ الله عنه عذاب١٦٥                               |
| « مَن لم يحبّ على الدين ، ولم يبغض على الدين ، ١٤٢ : ١٤٢                          |
| «المؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمّه؛ وذلك أنّ الله ـ تبارك وتعالى ـ                    |
| «الندامة على العفو أفضل وأيسر من الندامة على١١٦:١                                 |
| «نِعم الشيء العطسة ، تنفع في الجسد ،                                              |
| «نعم ، أنا أقول: إنّه ليس شيء ممّا خلق الله صغير ولا كبير إلّا جعل الله ١ : ١٣٥٥  |
| «نعم ، ان كانت بكراً فسبعة أيّام ، وإن كان ثيّباً فثلاثة أيّام »                  |
| «نقصنا حقّنا»«نقصنا حقّنا »                                                       |
| « والإيمان مَن شهد أن لا إله إلّا الله ، وأنّ محمّداً رسول الله ، ٢: ٣٤٦          |
| «والإيمان مَن شهد أن لا إله إلّا الله ولم يلقَ الله بذنب أوعد عليه النّار» ٢: ٢٣٨ |
| « والزبيب والسمن والزيت »                                                         |
| « والله ! ما سرقوا وماكذب » ١: ١٤٥                                                |
| « وجدنا في كتاب رسول الله عَيْنِي إذا ظهر الزنا من بعدي كثر١٠٣ : ١٠٣              |
| «وجدنا في كتاب عليّ النِّلا أن رسول الله عَلَيْلِلَّا قال على٢٥٧٠.                |
| «وخيرها أسماء الأنبياء»                                                           |
| « وعليك السلام ورحمة الله وبركاته » ٢٤١ .                                         |
| «الوليمة يوم، ويومان مكرمة، وثلاثة أيّام رياء٣٦٠                                  |
| « ومَن الجفاء استخدام الضيف ، فإذا نزل بكم الضيف فأعينوه ،                        |
| لا ومَن سقى مؤمناً من ظماً سقاه الله من١ . ٥٠٤                                    |
| «هل لك من زوجة؟»                                                                  |
| « يا أبا حمزة ، أيّما مسلم أتى مسلماً زائراً أو طالب حاجة وهو في منزله ، ١ : ١٨٧  |

| (يا جابر ، مَن دخل قلبه خالص حقيقة الإيمان شُغل عمّا في الدنيا من زينتها ، ٢: ٣٥٤ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ا يا صالحُ ، اتَّبع مَن يبكيك وهو لك ناصح ، ولا تتَّبع ١ : ٨٢                     |
| ريا عبدالواحد، ما يضرّك [أوّما يضرّ رجلاً] إذاكان على الحقّ ما قال ١: ٥٣٧         |
| « يا فضيل ، بلّغ مَن لقيت من موالينا السلام ، وقل لهم : إنّي أقول : ١ : ٣٣٥       |
| « يا محمَّد بن مسلم ، ذنوب المؤمن إذا تاب منها مغفورة له ، ٢٢٤ ٢٢٤                |
| « يا ميسر ، أما أنّه قد حضر أجلك غير مرّة ولا مرّتين ، كلّ ذلك يؤخّر١ . ٧٥        |
| « يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة »                                                 |
| «يغسل يده ولا يتوضّاً»                                                            |
| « يكون في آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراؤون لو أُضرّت الصلاة بسائر ما ٢ . ١٢٨   |

## الأفام في المضافة

| 194:4        | «ابعد ما يكون العبد من الله عزّ وجل إذا لم يهمّه إلا بطنه وفرجه» |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| ٠٤٠:١        | «أبلغ موالينا السلام ، وأوصهم بتقوى الله ، والعمل الصالح ،       |
| ۳٤٥:١        | «أتتكافأ دماؤكم ولا تتكافأ فروجكم»                               |
| ٠٠٢:١        | « أتحبّ اخوانك يا حسين ؟ »                                       |
| rr7:1        | «اتّخذوا الأهل فإنّه أرزق لكم »                                  |
| ۳۰۰:۲        | « اتَّقوا الله وصونوا دينكم بالمورع »                            |
| 1: 273 1: 37 | «اتَّقوا الله وكونوا اخوة بررة ،                                 |
| YT9 : Y      | «اتَّقوا المحقّرات من الذنوب فإنّها                              |
| ١٠٤:١        | «اتَّقوا مواقف الريب. ولا يقفنَّ أحدكم مع أمَّه في               |
| ٠٠٠٠٠ ٢: ٥٦  | «اجعل قلبك قريناً برّاً وولداً واصلاً ،                          |
| ٤٩٣:١        | «أحبّ العباد إلى الله عزّ وجلّ رجل صدوق في حديثه ،               |
| ۸۷:۱         | «أحبّ لأخيك المسلم ما تحبّ لنفسك »                               |

| ٤٧٧:١          | «احبّ لك أن تبيّن لهم ما فيها»                                             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ١٥٧:٢          | « احذروا أهواءكم كما تحذرون أعداءكم ، فليس                                 |
| ۱: ۵۲ : ۱ : ۱۷ | «الإحسان أن تُحسن صحبتهما ،                                                |
| ۳٦٤ : ٢        | «أحسن يا إسحاق إلى أوليائي ما استطعت ، فما                                 |
| ۸٤:١           | «اختبروا اخوانكم بخصلتين ، فإن كانتا فيهم وإلّا فاعزب ، ثمّ                |
| ١٠٢:٢          | «الأخذ على المعاصي»»                                                       |
| ۲٦٨:١          | « الأخ والابن والأخت والابنة ونحو ذلك فلا بأس »                            |
| ٤٢٣:١،٥٣:١     | «أدنى العقوق أفّ ، ولو علم الله شيئاً أهون منه                             |
| ٤٩٥:١          | «أدّوا الأمانة إلى أهلها ، وإن كانوا مجوساً ، فإنّ ذلك لا يكون حتّى        |
| ٤٩٤:١          | «أدّوا الأمانة ولو إلى قاتل الحسين»                                        |
| ٥١٠:١          | «إذا أتاك أخوك فأته بما عندك ، وإذا دعوته فتكلّف                           |
| ז: דר          | «إذا أذنب الرجل خرج من قلبه نكتة سوداء،                                    |
| 727:7:107:     | «إذا أراد الله بعبد خيراً زهّده في الدنيا ، وفقّهه في الدين ، ٢            |
| YYY:1          | «إذا استقبلت القبلة فأيس من الدنيا وما فيها ، والخلق وما هم فيه ، واستفرغ  |
| 727:7          | «إذا بلغ العبد ثلاثاً وثلاثين سنة فقد بلغ أشدّه ، وإذا بلغ                 |
| Y7A:\          | «إذا بلغت الجارية الحرّة ستّ سنين فلا ينبغي لك                             |
| /: AFY         | «إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا يقبّلها الغلام ، والغلام                    |
| 777:7          | « إذا تاب العبد توبة نصوحاً أحبّه الله فستر عليه في الدنيا والآخرة »       |
| ١٣٢:٢          | « إذا تخلَّى المؤمن من الدنيا سما ووجد حلاوة حبَّ الله فلم يشتغل بغيره ، . |
| <b>YEY:1</b>   | « إذا تزوّج الرجل المرأة لجمالها ، أو مالها ، وكلّ إلى                     |
| ۲۹۰:۱          | «إذا دخل أحدكم على أخيه في                                                 |
| ٤٨٩:١          | «إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا«                                             |
| 7: FV          | « إذا رأيتم العبد متفقّداً لذنوب النّاس ، ناسياً                           |
| ***            | « إذا ردّ أحدكم فليحهر بردّه »                                             |

| «إذا سلَّم أحدكم فليجهر بسلامه ، ولا يقول : سلَّمت ٢١٠:١                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| «إذا سلّم الرجل من الجماعة أجزأ عنهم» ٢١٤:١                                   |
| «إذا سلّم عليك الرجل وأنت تصلّي ، قال: تردّ عليه ١: ٢٤٥                       |
| «إذا سلّم عليك اليهودي والنصراني والمشرك فقل:٢٤٢ ١                            |
| «إذا سلّم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة ، فردّ عليه فيما ٢٤٦:١، ٢٤٨ ٢٤٨ |
| «إذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهم ، وإذا ردّ واحد أجزأ ١: ٢١٥                 |
| «إذا طلَّقُ الرجل المرأة وهي حبلي ، أنفق عليها حتَّى تضع حملها ، ١ : ٣٩٤      |
| " إذا عطس الرجل فقولوا: يرحمكم الله ويغفر لكم ، فإنّ معه غيره ، ١ : ٣١٤       |
| «إذا عطس في الخلاء أحدكم ، فليحمد الله في نفسه ، ٣١٠:١                        |
| " إذا قال الرجل للرجل: هلم أحسن بيعك يحرم ١: ٤٦٧                              |
| «إذا قال لك الرجل: اشتر لي                                                    |
| -<br>«إذاكان القوم ثلاثة فلا يتناجى منهم اثنان دون ٣٠٣:١                      |
| «إذاكان ثلاثة من المؤمنين فلا يتناجى منهما ٣٠٤ : ٣٠٤                          |
| «إذا كان قوم في مجلس ثمّ سبق قوم فدخلوا ، فعلى الداخل أخيراً أن يسلّم ١: ٢١٢  |
| «إذا لم يكن فاحشة فزوّجه ، يعني الخنث»                                        |
| ،<br>«إذا مرّت الجماعة بقوم أجزأهم أن يسلّم واحد منهم ،                       |
| «أربع لا يخلو منهنّ المؤمن أو واحدة منهنّ:١١٠:١                               |
| «أربعة القليل منها كثير: النار القليل منها كثير ، والنوم القليل منه ١: ١٧٩    |
| «ارحمه»۱:۱۱،۱۱،۱:۲۶                                                           |
| «استشر العاقل من الرجال الورع ، فإنّه لا يأمر                                 |
| «استشر في أمرك الذين يخشون ربّهم»٩٤                                           |
| " استكثروا من الاخوان ، فإنّ لكلّ مؤمن دعوة ١ : ٦٣                            |
| «استكثروا من الاخوان ، فإنّ لكلّ مؤمن دعوة مستجابة » ١: ٥٤١                   |
| «استكثروا من الاخدان ؛ فإنّ لكا مؤمن شفاعة »                                  |

| «الإسلام شهادة أن لا إله إلّا الله عند الله الله عند الله الله الله الله الله الله الله الل |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| «اصبروا على الدنيا، فإنّما هي ساعة، فما مضى منه لا تجد ٢: ٣١٧                               |
| «أصول الكفر ثلاثة: الحرص والاستكبار والحسد»١٧١                                              |
| « أطعموا البرني نساءكم في نفاسهنّ تحلم                                                      |
| «اطلبوا العلم وتزيّنوا معه بالحلم والوقار ، وتواضعوا لمن٣٢٠ ٢: ٣٢٠                          |
| «إعطه أرخص ممّا تجد له»١ ٢٠١١                                                               |
| «أعطهم أجورهم قبل أن يجفّ عرقهم» ١ ٤٩٨:١                                                    |
| «اعلم أنَّ ضاربٌ عليّ [عليه ] بالسيف وقاتله ، لو ائتمنني واستنصحني ١ : ٤٩٤                  |
| «اعلموا أنّه ليس منّا مَن لم يحسن ٢: ٤٣٤                                                    |
| «اعمل طعاماً وتنوّق فيه ، وادعُ عليه أصحابك» ١: ٥٠٧                                         |
| «أغنى الغنى من لم يكن للحرص أسيراً»١٩٨٠                                                     |
| «أفضل العبادة إدمان التفكّر في الله وفي قدرته»٢٦٠                                           |
| « أفضل العقل معرفة المرء نفسه »                                                             |
| «أفضل النّاس ايماناً أحسنهم خلقاً ، وأكرم النّاس أتقاهم ، وأعظم١١٠٠٠                        |
| «أفطر رسول الله عَلَيْلُ عشيّة خميس في مسجد٣٢١:٢                                            |
| «أفة الدين الحسد والعجب والفخر» ٢: ١٧١                                                      |
| «أقذر الذنوب ثلاثة: قتل البهيمة ، وحبس مهر المرأة ، ١ : ٤٩٨                                 |
| «اقرئوا مَن لقيتم من أصحابكم السلام ، وقولوا لهم: إنّ فلان ابن ٢: ٣٣٨                       |
| «اقرأ ـعلى مَن ترى أنّه يطيعني منهم ويأخذ بقولي ـ السلام ، وأوصيكم ١ : ٦٧                   |
| «أقلل معارفك » ١: ٣٠٥                                                                       |
| «أكثر أهل الجنّة من المستضعفين النساء، علم الله ١: ٣٦٥                                      |
| «أكثروا من الاخوان ، فإنّ لكلّ مؤمن شفاعة » ١ : ٦٣                                          |
| «أكثروا من الأصدقاء في الدنيا ، فإنّهم ينفعون في الدنيا والآخرة ١ : ٦٣ ، ١ : ٥٤٠            |
| «أكثروا من مؤاخاة المؤمنين ، فإنّ لهم عند الله يداً يكافئهم بها يوم القيامة » ١ : ١٥٥       |

| «اكظم عيظك وافعل»١٠٠٠ المالة عيظك وافعل»                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «أكلة يأكلها أخي المسلم عندي أحبّ إليَّ من أن ١ : ٥٠٣                                            |
| «ألا أُحدّثك بمكارم الأخلاق؟ الصفح عن٢٩٧٠                                                        |
| «ألا أوصيك؟»١ : ٩٣:١                                                                             |
| «ألا تسمّتون، فرض المؤمن إذا مرض أن يعوده، وإذا مات أن يشهد جنازته، ١ : ٣١٥                      |
| «الذي غيّرك لإخوانك ، بلغني ـيا إسحاق ـ                                                          |
| «الذي يتورّع عن محارم الله عزّ وجلّ »٢٩٩ الذي يتورّع عن محارم الله عزّ وجلّ                      |
| « ألسنتهم مسجونة ، وصدورهم وعاء لسرّ الله ، إن وجدوا له أهلاً ١ : ٣٣٥                            |
| « الله المستعان »                                                                                |
| « أليس هم مصلّين ؟ »                                                                             |
| « أمّا أن تبدأ فلا ، ولكن تسلّم ٢٢١:١                                                            |
| « أما إنّها لا تصلح إلّا لنبيّ أو وصيّ نبيّ »                                                    |
| «أما إنّه ليس من عِرق يضرب ، ولا نكبة ،٢٠٠٠                                                      |
| « أما أنّه ما ظفر بخير من ظفر بالظلم ، أما أنّ المظلوم ٢: ١٨٨                                    |
| «أما تدخل السوق؟ أما ترى الفاكهة٢٠٠٠ ٢٠٠٢                                                        |
| «الإمام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور ١ : ٤٨٦                                              |
| «أما والله إنَّكم لعلى دين الله وملائكته ، فاعينونا على ذلك ٢٠١٢. ٣٠١                            |
| « أمر رسول اللهُ مَتَكِيَّالِهُ عليًا عُلِيَا ﴿ وَسَلَّمَانَ وَأَبَا ذَرَ بَأَنَ يِنَادُوا ٤٣٢ ٤ |
| «امسحها بالتراب وبالحائط»١ : ٢٥٩                                                                 |
| «إِنَّا أَهَلَ بِيتَ مَرُوءَتِنَا العَفُو عَمَّنَ ظَلَمَنَا»١٦٦١                                 |
| « إِنَّ إِبْرَاهِيمِ طُلِّئِلًا شَكَى إِلَى الله تعالَى ما يلقى من سوء٣٦٧                        |
| «أَنَّ آدم لَلْثِلَةِ قال للملائكة: السلام عليكم١٩٧٠                                             |
| «إن استطعت أن تلي ذلك منه فافعل ،١ ١٠٠٠ ١٠٠٠ المتطعت أن تلي ذلك منه فافعل ،                      |
| «إنَّ أصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس فلم تزدهم المقاييس من ٢: ٢٥٦                          |

| «إن أضجراك فلا تقل لهما أفّ ، ولا تنهرهما إن ضرباك» ١ : ٥٣                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| « إِنَّ أَعرابيًّا من بني تميم أتى النبيِّ عَلِيَّالَةُ فقال له : أوصني                                                                         |
| «إنَّ الإسلام قبل الإيمان وعليه يتوارثون ، وعليه يتناكحون ، والإيمان ٢: ٣٤٤                                                                     |
| «إِنَّا لا نعلُـ الرجل مؤمناً حتَّى يكون لجميع أمرنا متَّبعاً٢١٩٠٠                                                                              |
| «إنَّ الإيمان عشر درجات بمنزلة السلم يصعد منه مرقاة بعد ٢٥٠ ٢٥٠                                                                                 |
| « إِنَّ التوبة مطهّرة من دنس الخطيئة . قال الله :                                                                                               |
| «إنّ الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النّار الحطب» ٢: ٢٤١، ٢: ٣٤٦                                                                                  |
| «إنّ الرجل ليذنب الذنب فيُدرأ عنه الرزق»١٠٨:٢                                                                                                   |
| «إِنَّ الرحم متعلَّقة بالعرش تقول: اللَّهمّ صلْ مَن ١: ٥٧ اللَّهم على اللَّهم على اللَّهم على اللَّهم على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| « إنّ الزائر إذا زار المزور فأكل معه ألقى عنه ١ : ٥٠٩                                                                                           |
| «إنّ السفه خلق لئيم ، يستطيل على من دونه ،١٩٦٠                                                                                                  |
| «إنّ الشيطان يدين (يدير) ابن آدم في كلّ شيء ، فإذا أعياه ١٩٨: ٢ . ١٩٨                                                                           |
| « إِنَّ الصادق أَوِّل مَن يصدِّقه الله عزِّ وجلَّ ، وتصدِّقه نفسه تعلم ١ : ١٣٢                                                                  |
| « إِنَّ العباد ثلاثة : قوم عبدوا الله ٢: ٣٣٣                                                                                                    |
| «إِنَّ العبد إذا صدق كَان أوّل«إنّ العبد إذا صدق كَان أوّل                                                                                      |
| «إنّ العبد إذا كثرت ذنوبه ، ولم يكن١٠٧: ١٠٧:                                                                                                    |
| «إنّ العبد ليصدق حتّى يُكتب عند الله عزّ وجلّ من الصادقين ، ١٣٢:١                                                                               |
| «إنّ العبد ليكذب حتّى يكتب من الكذّابين ، ١٣٦:١                                                                                                 |
| «إنّ العلماء ورثة الأنبياء ، وذلك أنّ الأنبياء ٢: ٦٠                                                                                            |
| «إنّ العمل الدائم القليل على اليقين ، أفضل عند الله ٢٦٨:٢                                                                                       |
| «إنَّ الغنى والعزّ يجولان ، فإذا ظفرا بموضع التوكُّل أوطناه» ٢٠٦: ٢٧٦                                                                           |
| «إنّ الكبر أدناه» ٢: ١٦٨:٢                                                                                                                      |
| «إِنَّ الله أُحبِّ الكذب في ١٤٦:١                                                                                                               |
| «إِنَّ الله إِذا أراد بعبد خيراً فأذنت ذنباً أتبعه بنقمة ، ٢٠ ١٢٥:                                                                              |

| ﴿ إِنَّ اللَّهِ أُوحِي إِلَى مُوسَى: أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابُكَ يَنَّمُ                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ إِنَّ الله تبارك وتعالى فوَّض إلى المؤمن كلِّ شيء إلَّا إذلال ٣٥٦ ٢ . ٣٥٦                |
| ٪ إِنَّ الله تبارك وتعالى يبغض المنفق سلعته بالأيمان » ٤٧٣ :١                              |
| «إِنَّ الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: أكنت عالماً ؟ ٢: ٦٩                              |
| «إِنَّ الله ضمن لمن اتَّقاه أن يحوّله عمّا يكره إلى ما يحبّ ، ٢: ٣٣٧                       |
| «إِنَّ الله عزَّ وجلَّ إِنَّما وكَد في الطلاق وكرَّر فيه القول من بغضه الفرقة » ١ . ٩ ٤٩   |
| «إِنَّ الله عزَّ وجلَّ لم يبعث نبيًّا إلَّا بصدق الحديث  ٤٩٥                               |
| «إِنَّ الله عزَّ وجلَّ يفُرح بتوبة عبده المؤمن ، كما يفرح٢٢٢ ٢                             |
| ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: وَعَزَّ تَي وَجَلَالِي ، لا أُجِيبِ دَعُوةً ٢ : ١٨٨ |
| «إِنَّ ٰإِللَّهُ فَوْضَ إِلَى المؤمن أمورهُ كلَّها ، ولم يفوّض إليه أن يكون ٢: ٣٥٥         |
| «إِنَّ الله قضى قضاءً حتماً ، لا يُنعم على العبد بنعمة ٢٠١٠٠                               |
| «إنَّ الله كتب على الرجال الجهاد ، وعلى النساء ١: ٣٧٥                                      |
| «إنَّ الله وضع الإيمان على سبعة أسهم: على البرّ ، ٣٥٠: ٣٥٠                                 |
| «إِنَّ الله يحبِّ المداعبة في الجماعة بلارفث»٣٢٠.                                          |
| «إِنَّ الله يخصُّ أُولياءه بالمصائب ليأجرهم عليها من٢٢٨ ٢٢٨ عليها من                       |
| «إن الله يقول : يحزن عبدي المؤمن إن قتّرتُ عليه وذلك أقرب ٢٠٠ ٢٠٠                          |
| «إنَّ المشورة لا تكون إلَّا بحدودها ، فمن ١ : ٩٣                                           |
| «إنّ الملائكة كانوا يحسبَون أن إبليس منهم ، ١٦٠ ٢                                          |
| «إنّ المؤمن ليتحف أخاه التحفة » ،                                                          |
| «إنّ المؤمن ليذكر ذنبه بعد عشرين سنة حتّى يستغفر ربّه فيغفر له ، ٢٤٧:٢                     |
| «إنّ المؤمن يغبط ولا يحسد ، والمنافق يحسد ١٧١ ٢                                            |
| «إنّ المؤمنين إذا اعتنقا غمرتهما الرحمة ، فإذا ١ : ٢٦٠ ، ٢: ٣٥٩                            |
| «إِنَّ النبيِّ ﷺ نهى عن أربع كنى : عن أبي                                                  |
| «أنّا لنحتُ مَن كان عاقلاً فهماً فقيهاً حليماً مدارياً صيوراً                              |

| ﴿ إِنَّ اليقينَ أَفْضُلُ مِنَ الْإِيمَانَ ، وما شيء أعزَّ من ٢١٩:٠٠٠                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلّا فرّق ١: ٣٧١                                                           |
| « إن تاب فما عليه شيء ، وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحدّ ، وإن علم مكانه ٢: ٣٣٨                              |
| « أنتم في تصافحكم ( في ) مثل أجور١٠٠٠ ٢٥٤١                                                                       |
| « إِنَّ رَجِلاً أُتِي النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال  |
| «إِنَّ رجلاً من المسلمين تنصّر فأتي به أمير ٢٣٣:٢                                                                |
| « إِنَّ رسول اللهُ عَيَّالِيُّ أَتَاه رجل فقال له: يا رسول الله ، علَّمني ٢: ١٦٤                                 |
| « أَنَّ رسول الله عَلِيَّ أَتَاه رجل من الأنصار ، ١٠٥٤٠                                                          |
| «إِنَّ رسول الله عَيْنَ اللَّه عَيْنَ تَرْوَج ميمونة بنت الحرث ، ٢٦٠:١ ٣٦٠                                       |
| « إِنَّ رسول الله عَيَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَرَى بين يدي ودلَّيني على أهلك ، وجاء رسول ٢٣٧:١                 |
| « إِنَّ رسول الله كان يتوب إلى الله                                                                              |
| « إِنَّ رسول اللهُ عَيَّا اللهُ عَان يتوب إلى الله ويستغفره في كلِّ يوم وليلة مائة مرَّة ٢: ٢٢٧                  |
| « إِنَّ رسول الله عَبِّيلَ كان يغيّر الأسماء القبيحة في الرجال والبلدان » ١: ٣٨٣                                 |
| «إِنَّ رسول الله ﷺ: نهى عن الهجران ، فمن كان لا بدِّ فاعلاً ، فلا يهجر أخاه ٢: ٣٧٠                               |
| « أَنَّ رسول اللهُ عَبَّالِيُّ وعد رجلاً إلى صخرة فقال:١٣٤                                                       |
| «إنّ سوء الخُلق ليفسد العمل (الإيمان) كما يفسد ٢٠٣:٢                                                             |
| « إِنَّ صلة الرحم والبرّ ليهونان الحساب، ويعصمان من ١ : ٥٨                                                       |
| «إن ضرباك فقل لهما: غفر الله لكما ، فذلك منك قول كريم ١: ٥٣                                                      |
| « انظر إلى كلّ ما لا يعنيك منفعة في دينك ، ١ : ٨٣ :١                                                             |
| « انظر أن لا تكلّمنَ بكلمة بغي أبداً ، وإن أعجبتك نفسك                                                           |
| «انظر أين تضع نفسك ، ۱ «انظر أين تضع نفسك ،                                                                      |
| « انظر ما أصبت به على إخوانك ، فإنّ الله يقول: ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                            |
| «إِنَّ عَلِيًّا لِمَا اللَّهِ تَرْوَج فَاطَمَة لِمُنْكُ عَلَى جَرِد بَرْد ، ودرع ، وفراش كان من اهاب كبش» ١: ٣٥٥ |
| « إن قدرتم أن لا تُعرفوا فافعلوا ، وما عليك إن١ . ٢٦٥٥                                                           |

| ۲۳٦:۲        | «إنّ قليل العمل مع التقوى خير من كثير بلا                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| YAE : Y      | «إِنَّ قوماً أصابوا ذنوباً فخافوا منها وأشفقوا ، فجاءهم قوم آخرون ،               |
|              | «إِنَّ قوماً قلَّت مداراتهم للنَّاس فالقوا من قريش ، وأيم الله!                   |
| ٥٨:١         | « إِنَّكَ إِذَا وصلته وقطعك وصلكما الله عزَّ وجلَّ جميعاً ، وإن قطعته وقطعك       |
| ٤٧٤:١        | «إن كان الطعام كثيراً يسع النّاس فلا بأس به ، وإن                                 |
| ۳۸۹:۱        | «إن كان ذكراً عنَّ ذكراً ، وإن كان أنثى عنَّ عنه أنثى »                           |
| ۲۷۱:۲        | «أن لا تخاف مع الله شيئاً »                                                       |
| 1: 777       | «إنّ لكم لنوراً تعرفون به في الدنيا ، حتّى أن أحدكم                               |
|              | « إِنَّ لله عزَّ وجلَّ وجوهاً خلقهم من خلقه وأرضه لقضاء حوائج                     |
| ۳۸۳:۱        | «إنّ النبيّ عَلَيْكُ قال: مَن ولد له أربعة أولاد ، لم يسمّ أحدهم                  |
| 177:         | « إنّما الجبّار الملعون من غمص النّاس وجهل الحقّ »                                |
|              | « إنَّما الحكرة أن تشتري طعاماً وليس في المصر غيره فتحتكره ،                      |
|              | « إنَّما الكبر إنكار الحقّ                                                        |
|              | « إنَّما المرأة قلادة ، فانظر ،                                                   |
| 178:7        | « إنّما المؤمن الذي إذا غضب لم يخرجه                                              |
| TEO:1        | «إنّما زوّجها المقداد لتتّضع المناكح ، ولتتأسّوا برسول                            |
| ٣٠٤:٢        | «إِنَّمَا شَيْعَةُ جَعَفُر مَن عَفِّ بَطْنَهُ وَفُرِجِهُ ، وَاشْتَدَّ جِهَادُهُ ، |
| ۳٦٤ : ٢      | «إنّ ممّا خصّ الله به المؤمن أن يعرّفه برّ إخوانه وإن                             |
| /: FAY       | « إن من إجلال الله (عزّ وجلّ ) إجلال ذي الشيبة المسلم »                           |
| Y9Y:1        | «إنّ من التواضع أن يجلس الرجل دون شرفه»«                                          |
| Y14:Y        | « إنّ من التواضع أنْ يرضى بالمجلس دون المجلس ،                                    |
|              | « إنَّ من العبادة شدَّة الخوف من الله عزَّ وجلَّ . يقول الله عزَّ وجلَّ :         |
| 17-:1 6701:  | «إنّ من تمام التحيّة للمقيم المصافحة ،                                            |
| <b>779:Y</b> | « إنّ مَن حبس حقّ المؤمن أقامه الله                                               |

| ۳٦٧ : ۲  | «إنّ من حتّى المؤمن على المؤمن: المودّة له في                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------|
| ، ۱: ۲۲۵ | «إنَّ مَن كان قبلكم كانوا يتعلَّمون الصمت ، وأنتم تتعلَّمون الكلام  |
| ٤٧١:١    | « إنوِ الوفاء ، فإن أتى على                                         |
| ٤٥٨:١    | «إنَّ هذا العلم عليه قفل ، ومفتاحه السؤال »                         |
|          | «أنّه يعقّ عن الذكر بانثيين ، وعن الأنثى بواحدة »                   |
|          | « إنّي أخاف أن تكفروا! وإنّ من أشدّ ما افترض الله على خلقه ثلاثًا   |
|          | ﴿ إِنَّ يعقوبِ لمّا ذهب منه                                         |
|          | «إنّي لأصبر من غلامي هذا ومن أهلي على ما هو أمرّ                    |
| ۳۸۹ :۱   |                                                                     |
| ١٦٣:٢    | «أوحى الله عزّ وجلّ إلى بعض أنيائه: يابن اَدم،                      |
| YVV : Y  |                                                                     |
|          | « أوصيك بتقوى الله ، وأداء الأمانة ، وصدق الحديث ، وحسن الم         |
|          | «أوصيك بتقوى الله ، والورع ، والاجتهاد ، واعلم أنّه لا ينفع اجته    |
|          | «أوّل ما عُصي الله ( تعالى ) بسّت خصال : حبّ الدنيا ،               |
|          | -<br>«إيّاكم أن تعينوا على مسلم مظلوم ، فيدعو عليكم فيستجاب له      |
|          | «إيّاكم أن يبغي بعضكم على بعض ، فإنّها ليست من خصال                 |
|          | «إيّاكم والخصومة ، فإنّها تشغل القلب ، وتورث                        |
|          | «إيّاكم والمزاح ، فإنّه يُذهب بماء الوجه »                          |
|          | «إيّاكم والمزاح ، فإنّه يذهب بنور إيمانك ، ويستخفّ بمروءتك »        |
|          | «إيّاكم والمشاورة ، فإنّها تورث المعرّة ، وتظهر                     |
|          | « إيّاك والغشّ ، فإنّه مَن غشّ غشّ فيّ ماله ، فإن لم يكن له مال ، غ |
| 171:1    |                                                                     |
| 174:1    |                                                                     |
| AT: 1    |                                                                     |

| «أَيِّما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حقّ ، ٢٠ ٣٧٨                        |
|------------------------------------------------------------------------------|
| «أَيِّما امرأة قالت لزوجها : ما رأيت قطّ من                                  |
| «أيّما أهل بيت أعطوا حظّهم من الرفق فقد وسّع الله عليهم في ٣١٢:٢             |
| «أيّما رجل أتى رجلاً فاستقرض منه مالاً وفي نيته أن لا يؤدّي فذلك ١ : ٤٨٤     |
| «أيّما عبد أقال مسلماً في بيع ، أقاله الله عثرته يوم ١ : ٤٦٩                 |
| زأيّما مؤمن أتى أخاه في حاجة٢: ٣٦٣                                           |
| «أَيِّما مؤمن كان بينه وبين مؤمن حجاب ، ضرب١٨٠١ ١٨٨١                         |
| «أيّما مؤمن مشى في حاجة أخيه فلم يناصحه ،٣٦٤                                 |
| « أَيْمَا مؤمن نفّس عن مؤمن كربة وهو معسر ، يسّر الله له                     |
| « الإيمان: إقرار ، وعمل ، ونيّة »                                            |
| «الإيمان والإسلام مثل الكعبة الحرام من الحرم ، قد يكون في الحرم ٣٤٢:٢        |
| « البادئ بالسلام أوْلَى بالله وبرسوله»                                       |
| « البخيل مَن بخل بالسلام »                                                   |
| « البرّ وحسن الخُلق يعمران الديار ، ويزيدان في الأعمار » ١ . ٦٨              |
| « برّهماكما تبرّ المسلمين ممّن يتولّانا » ٤١٨ :١                             |
| « تبسّم المؤمن في وجه المؤمن حسنة »                                          |
| « ترك شكر المنعم ، والافتراء على الله ورسوله ، وقطع صلة الرحم ، ٢٠٦:٢٠       |
| « تصافحوا فإنّها تذهب بالسخيمة »                                             |
| « تطیب نفسه ؟ »                                                              |
| « تعوَّذُوا بالله من سطوات الله بالليل والنهار » ٢٠١٠٠                       |
| « تفكّر ساعة خير من قيام ليلة »                                              |
| « تقول في الردّ على اليهودي والنصراني: ٢٤٢                                   |
| «تليّن جناحك ، وتطيّب كلامك ، وتلقى أخاك ببشر حسن » ١: ٧٤ ١: ٢٩٩             |
| « تنافسوا في المعروف لاخوانكم ، وكونوا من أهله ، فإنّ للجنّة باباً    ٢: ٣٦٣ |

| «التوبه النصوح» ۱: ۸۹ التوبه النصوح»                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| « التوبة النصوح أن يكون باطن الرجل كظاهره٢١٩                                   |
| « توبيخ لابن ثمانية عشر سنة »                                                  |
| « تؤدّون الأمانة إليهم ، وتقيمون الشهادة لهم وعليهم ، وتعودون ١ : ٦٧           |
| « تهادوا تحابّوا ، فإنّ الهدية تذهب بالضغائن»                                  |
| « ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله تعالى: دعاء الوالد ٢٦٦٤                          |
| « ثلاث دعوات لم يُحجبن عن الله : منها : رجل مؤمن ١ - ٨٩                        |
| « ثلاث من أتى الله بواحدة منهنّ أوجب الله له الجنّة : ١ : ٧٤ ، ١ : ٢٩٩         |
| « ثلاث من لم تكن فيه فلا يُرجى خيره أبداً: مَن لم٢٤٦                           |
| « ثلاثة تردّ عليهم ردّ الجماعة وإن كان واحداً: عند العطاس ، ١ : ٢٠٧            |
| « ثلاثة لا يجهل حقّهم إلّا منافق معروف النفاق : ذو الشيبة ١ : ٢٨٦              |
| « ثلاثة لا يسلّمون: الماشي مع الجنازة ، ١: ٢٢٩                                 |
| « ثلاثة لا يصيبون إلّا خيراً: أولو الصمت ، ١: ٥٢٥                              |
| « ثلاثة منجيات : تكفّ لسانك ، وتبكي ١ : ٣٥٥                                    |
| « ثلاثة من حقائق الإيمان: الإنفاق على الإقتار ، وإنصاف النّاس من نفسك ، ١: ٢٠٥ |
| « ثلاث [ ثلاثة ] لا عذر لأحد فيها : أداء الأمانة ١ : ١٩٥                       |
| «الجبّارون أبعد النّاس من الله عزّ وجلّ يوم القيامة»١٦٩ ٢: ١٦٩                 |
| « جُبلت القلوب على حبّ مَن نفعها ، وبغض من١٣٦ القلوب على حبّ مَن نفعها ،       |
| « جدّ الملائكة واجتهدوا في طاعة الله بالعقل ، وجدّ المؤمنون من ٢: ٣٥٣          |
| « جزاؤه جهنّم إن جازاه »                                                       |
| «جمع رسول الله عَبَّالِيُّهُ بني عبدالمطّلب فقال: يا بنتي ١٠٠٥،                |
| «حبّ الأبرار للرّبرار ثواب للأبرار ، وحبّ الأبرار ٢: ١٤٢                       |
| «حبّ الدنيا رأس كلّ خطيئة » ٢: ٩٥٦ : ١٥١                                       |
| «حت الله إذا أضاء على سر عبد أخلاه عن كل شاغل ، وكل ذكر سوى الله ، ٢: ٣٣٣      |

| 7: 007 ; 7: 507                        | بين العباد وبين                                  | د النبيّ ، والحجّة فيما   | « حجّة الله على العبا    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| TE7: Y : Y 0 1 7: F37                  | ان حتّى تزهد في الدنيا » ،                       | أن تعرف حلاوة الإيما      | « حرام على قلوبكم        |
| حة ، ۲: ۱۹۸                            | <ul> <li>ن : حرم القناعة فافتقد الرا-</li> </ul> | لمتين ولزمته خصلتان       | 1 حُرِم الحريص خه        |
| ٤٣٤:١                                  |                                                  | في الرزق»                 | « حسن الجوار يزيد        |
|                                        |                                                  |                           |                          |
| Y.7:Y                                  | نخاف                                             | لا ترجو إلّا الله ، ولا : | « حسن الظنّ بالله أنْ    |
| 7: 177                                 | ا لو حد تتكم لكفرتم»                             | مؤمن أعظم من ذلك ،        | « حتَّى المؤمن على ال    |
| ٤٣٠:١                                  | لدعلىلدعلى                                       | لى صغيرهم كحتّى الوا      | ا حتّى كبير الاخوة ع     |
| £YE:\                                  | لشدّة                                            | ب أربعون يوماً ، وفي ا    | « الحكرة في الخصـ        |
| ۲۹:۱                                   | امه حرام إلى يوم                                 | إلى يوم القيامة ، وحر     | «حلال محمّد حلال         |
| ۳۰۸:۲                                  | جواره،                                           | تضيئ به صاحبه إلى         | ﴿ الحلم سراج الله يسا    |
| 177:1                                  |                                                  | ، والإيمان في الجنّة »    | « الحياء من الإيمان      |
| 177:1                                  | ا عيّ القلب من                                   | ميّ أعني عيّ اللسان لا    | (الحياء والعفاف وال      |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |                                                  | ، وخالطوا                 | « خالطوا الأبرار سرّاً   |
| Y9A:Y                                  | امتحنوا أنفسكم ،                                 | أً بمكارم الأخلاق ، فا    | «خصّ الله رسوله عَلَيْكُ |
| ۳۹۱:۱                                  | لا شيئاً                                         | مة ، وليس من السنّة و     | « خفض النساء مكر         |
| Y: 0//a                                |                                                  | ىبادة»                    | « خلقهم ليأمرهم بال      |
| <b>rqr:1</b>                           | والأمّ ،                                         | ن الزكاة شيئاً: الأب،     | «خمسة لا يعطون م         |
| 1: 507                                 | فیه ماء،                                         | ن يتوضَّأ فيه ، فصبّ      | ه دعا بمركنه الذي كا     |
| 00:1                                   | ك سبع                                            | ، سنين ، وألزمه نفسك      | «دع ابنك يلعب سبي        |
| ٤١٠:١                                  |                                                  | ، سنين ، ويؤدّب سبع       | « دع ابنك يلعب سبي       |
| 197:7                                  | اُن يبارزه، ،                                    | ، هاشم إلى البراز فأبى    | ددعا رجل بعض بنم         |
| ٤٦٨:١                                  | ت،                                               | ، وقام قائمنا أهل البيد   | « ذاك إذا ظهر الحقّ      |
| Y5 T · Y / YT. · Y                     |                                                  | آخہ ق                     | وذاك إذا عاد: أما الأ    |

| ۲: ۸ - ۱  | «الذنوب التي تغيّر النعم: البغي ، والذنوب التي                                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 101:1     | « رأس كلّ خطيئة حبّ الدنيا »                                                    |
| 7::7      | «الراوية لحديثنا يشد به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد»                           |
| ٤٧٠:١     | «الرجل يجيئني بالثوب فأعرضه ، فإذا أعطيت به الشيء زدت فيه وأخذته ؟              |
| 1:554     | « رحم الله عبداً أحسن فيما بينه وبين زوجته ، فإنّ الله عزّ وجلّ قد              |
| 1: 937    | «ردّ جواب الكتاب واجب كوجوب ردّ السلام»                                         |
| ۱: ۶۸۳    | « رزقك الله شكر الواهب ،                                                        |
| 1:7-3     | « رضاع اليهوديّة والنصرانيّة خير من رضاع                                        |
| 1:7-3     | «الرضاع واحد وعشرون شهراً، فما نقص ٢٩٧٠،                                        |
| 1:577     | «ركعتان يصلّيهما المتزوّج أفضل من سبعين ركعة                                    |
| TOA:1     | « زفّوا عرائسكم ليلاً ، وأطعموا ضحى »                                           |
| ۲: ۵0 ۲   | « زوّج رسول اللهُ عَبَالِمُ فَاطمة عَلِيمًا على درع حطميّة تسوى ثلاثين درهماً » |
| 1:007     | « زوّج رسول اللهُ ﷺ فاطمة ﷺ على درع حطميّة ، وكان                               |
| 194:4     | « سئل أمير المؤمنين عليُّلا : ما ثبات الإيمان؟ قال : الورع ، فقيل :             |
| 7 : 277   | «السارق إذا جاء من قِبل نفسه تائباً إلى الله عزّ وجلّ تُردّ سرقته               |
| ۲۰۳:۱     | « ساق رسول الله ﷺ اثنتي عشرة أوقيّة ونشًا ، والأوقيّة                           |
| ۲:017     | «سبحان الله ألا سمّتم ، إنّ من حقّ المسلم على المسلم: أن                        |
| 194:4     | « سبحان الله ، تقذف أمّه ؟ قد كنت أرى أنّ لك ورعاً ، فإذا ليس لك ورع »          |
| 7: 457    | « سبعون حقّاً لا أخبرك إلّا بسبعة ، فإنّي عليك مشفق ، أخشى أن                   |
| 144:1     | «ستّة لا تكون في المؤمن: العسر، والنكد، واللجاج،                                |
| Y 1 V : 1 | «ستّة لا يسلّم عليهم: اليهودي،«ستّة لا يسلّم عليهم: اليهودي،                    |
| ۲۳۱:۱     | «ستّة لا يُسلّم عليهم والرجل على غائطه ،                                        |
| ۲: ۱ ۳۸۹  | « شـاة أو بقرة أو بدنة »                                                        |
| ٧٠٥٠٢     | « شوب الخمر ، واللعب بالقمار ،                                                  |

| «الشريف مَن كان له مال»                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| « شفاعتنا لأهل الكبائر من شيعتنا ، فأمّا التائبون فإنّ الله يقول: ٢٣٨          |
| «شهادة أن لا إله إلّا الله ، وأنّ محمّداً رسول الله »                          |
| «صاحب العزلة متحصّن بحصن الله تعالى ، ومتحرّس ١ . ٥٣٨ ٥                        |
| «صاحب العطسة يأمن الموت سبعة أيّام» ١: ٣٠٩                                     |
| « صانع المنافق بلسانك ، واخلص ودّك للمؤمن ، فإن جالسك ، . ٦٩ .                 |
| «الصداقة محدودة ، فمن لم تكن فيه تلك الحدود لا تنسبه إلى كمال الصداقة ، ١: ١٨٢ |
| «صدقة يحبّها الله: إصلاح بين النّاس إذا تفاسدوا، ١: ٤٨٩                        |
| «الصلاة لوقتها، وبرّ الوالدين، والجهاد في سبيل الله» ٤١٨ ١                     |
| «صل رحمك ولو بشربة من ماء ، وأفضل ما توصل به الرحم كفّ ١ : ٥٨                  |
| «صلة الرحم وحسن الجوار يعمّران الديار، ويزيدان في ١٠٥٥                         |
| «الصمت شعار المحقّقين بحقائق ما سبق وجفّ ١: ٥٢٥                                |
| «الصمت كنز وافر، وزين الحليم، وستر ١: ٥٢٥                                      |
| «ضحك المؤمن تبسّم»                                                             |
| « طُبعت القلوب على حبّ مَن أحسن إليها ، ١٣٦: ١٣٦                               |
| « طلبة العلم ثلاثة ، فاعرفهم بأعيانهم وصفاتهم: ١٠٢١                            |
| « الطمع »                                                                      |
| « طوبي لعبد نؤمة ، عرف النّاس فصاحبهم ببدنه ولم يصاحبهم بقلبه ، ١ : ٧٤٥        |
| « العامل بالظلم ، والمعين له ،                                                 |
| « العبد كلَّما ازداد للنساء حبًّا ازداد في الإيمان فضلاً» ١: ٣٣٧               |
| «عِدَة المؤمن أخاه نذر لاكفّارة له ، فمن أخلف ١٣٤                              |
| « العزلة عبادة إذا قلّ العتب على الرجل قعوده في ١: ٥٤٥                         |
| « عطس غلام لم يبلغ الحلم عند النبيِّ عَبَيْنِ فقال:٣١٠ ٢١٠ ٣١٠                 |
| « العطيبة القيدة »                                                             |

| «العقو عمن طلمك ) وصله من قطعك ) وإعطاء من حرمك ) وقول الحق ١١٧١                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| «العقل دليل المؤمن»                                                                  |
| « عقوق الوالدين من الكبائر ؛ لأنّ الله عزّ وجلّ جعل ١: ٤٢٥                           |
| « عقيقة الغلام والجارية كبش »                                                        |
| « العقيقة للولد الذكر والأنثى يوم السابع ، ويسمّى الولد يوم ١: ٣٨٧                   |
| « العقيقة واجبة » ١ : ٣٨٨                                                            |
| «علامات المؤمن أربعة : نومه كنوم الغرقي ، ٢٩٤ ٢٩٤                                    |
| « عليك بالمساكين فاشبعهم ، فإنّ الله يقول: ﴿ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا ١ : ٥٠٧ |
| «عليك بصدق اللسان في حديثك ، ولا تكتم عيباً يكون في تجارتك ، ١: ٤٦٨                  |
| «علیکم»                                                                              |
| «عليكم بالصلاة في المساجد، وحسن الجوار للنّاس، وإقامة ١: ٦٨، ١: ٥٤٠                  |
| « عليكم بالورع ، فإنّه الدين الذي نلازمه ، وندين الله تعالى به ، ٢٠١ ٣٠١             |
| « عليكم بالورع ، فإنّه لا ينال ما عند الله إلّا بالورع » ٢: ٣٠٠                      |
| «عليكم بالورع والاجتهاد، واشهدوا                                                     |
| « عليكم بمكارم الأخلاق ، فإنّ الله عزّ وجلّ يحبّها ، وإيّاكم ٢٩٨ ٢٩٨ ٢٠٠٠            |
| «غبن المسترسل سحت ، وغبن المؤمن ا : ٤٦٧ ا                                            |
| «الغضب مفتاح كلّ شر» ٢: ١٦٤                                                          |
| «الغضب ممحقة لقلب الحكيم»٢: ١٦٦٦ه                                                    |
| « فأمّا شؤم المرأة فكثرة مهرها ، وعقوق زوجها » ٢٥٢ : ٣٥٢                             |
| « فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه شيء » ٣٩١:١                                          |
| «الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهراً ، فما نقص ١: ٣٩٧ : ٢٠٢ : ٤٠٢                       |
| « فضلهم عليك أكثر من فضلك عليهم » ١٠٠٠ من فضلك عليهم »                               |
| « فكان بعد ذلك يعقوب ينادي مناديه كلّ غداة من منزله على ١ : ٤٣٥ «                    |
| « فكانت يد رسول الله عَيْنَالُهُ الطاهرة أطيب من أن يمسّ بها كفّ أنثى لست له ١ : ٢٥٥ |

| ﴿ فَيَمَا أُوحَى اللَّهُ عَزَّ وَجُلَّ إِلَى دَاوِدَ عُلِيٌّ ۚ : يَا دَاوِدُ ،   |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| « في مناجاة موسى اللِّهِ : إنَّ الدنيا دار عقوبة ، عاقبت فيها آدم ٢: ١٥١         |
| «قال الله عزّ رجل : إنّ من أغبط أوليائي عندي عبداً مؤمناً ذا٢٠٠٠.٠٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠     |
| « قال رسول الله عَيَّلِكُ : قول الرجل للمرأة : إنّي أحبّك ٢: ٣٣٧                 |
| «قال داود لسليمان المَهَلِكُ : يا بني ١: ٥٢٥                                     |
| «قد سمّى الله المؤمنين بالعمل الصالح مؤمنين ، ولم يسمّ من ركب ٢: ٣٤٥             |
| «قدكشف لها عن الغطاء»داند الغطاء»                                                |
| «القرض الواحد بثمانية عشر، وإنْ مات حسبتها من الزكاة» ١ . ٤٨٤                    |
| «القليل يبدؤون الكثير بالسلام، والراكب يبدأ الماشي، وأصحاب البغال ١: ٢١١، ١: ٢١٤ |
| «القهقهة من الشيطان»١ : ٣٢٨                                                      |
| « القيامة عرس المتّقين » ٢: ٣٣٧                                                  |
| «كان أعجب ماكان في وصيّة لقمان أن قال لابنه: ٢٨٢ : ٢٨٢                           |
| «كان أكثر عبادة أبي ذرّ؛ التفكّر والاعتبار » ٢٦٠: ٢٦٠                            |
| «كانت امرأة عند أبي الميالي تؤذيه فيغفر لها»١ ٢٦٦:١                              |
| «كان رسول الله عَنْتِيْلِهُ إذا أكل مع القوم أوّل مَن يضع١ : ٥٠٩                 |
| «كان رسول الله ﷺ إذا دخل منزلاً قعد في أدنى٢٩١:١٠                                |
| «كان رسول الله عَيْنِ أَلُهُ أكثر ما يجلس تجاه القبلة » ٢٩٦٠ ٢٩٦                 |
| «كان رسول الله ﷺ يتوب إلى الله ٢: ٢٢٦                                            |
| «كان رسول الله ﷺ يسلّم على النساء، ويرددن عليه١ ٢٢٢:١                            |
| «كان ضحك النبيّ التبسّم»١ : ٣٢٥                                                  |
| «كان يوسّع المجلس، ويستقرض للمحتاج، ويعين الضعيف»١ : ٢٧٩                         |
| «الكبائر فما سواها ٢: ٢٣٤                                                        |
| «الكِبَر أن تغمص النّاس وتسفّه الحقّ » ٢: ١٦٧                                    |
| «الكبر قد بكون في شوار النّاس من                                                 |

| «كثرة الضحك تذهب بماء الوجه»                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| «كثرة الضحك تمحو الإيمان محواً»                                               |
| «كثرة الضحك تميت القلب»                                                       |
| «كثرة الضحك تميث الدين كما يميث الماء الملح » ١: ٣٢٩                          |
| «كثرة العطاس يأمن صاحبه من خمسة أشياء: أوّلها: الجذام ، والثاني: الريح ١: ٣٠٩ |
| «كثرة المزاح تذهب بماء الوجه ، وكثرة الضحك تمجّ الإيمان مجّاً» ١: ٣٢٤         |
| «كسب الحرام يبين في الذرّيّة» ٢: ١١٠                                          |
| «كظم الغيظ عن العدوّ في دولاتهم تقيّةً حزمٌ لمن أخذ به ١٠٨:١                  |
| «كفر بالله العظيم من انتفى من حسب وإن دقّ » ٤٢٩ ٤                             |
| «كفر بالله من تيرًأ من نسب وإن دقّ »                                          |
| «الكفو أن يكون عفيفاً وعنده يسار» ١٤٤                                         |
| «الكلام ثلاثة: صدق، وكذب، وإصلاح بين النّاس» ١٤٩ ١٤٩                          |
| «كلّ إنسان مرتهن بالفطرة ، وكلّ مولود مرتهن ١ . ٣٨٩                           |
| «كلّ ذنب عظيم»                                                                |
| «كلّ كذب مسؤول عنه صاحبه يوماً ،١٥٠٠                                          |
| «كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد ٢٣١ ٢٣١                            |
| «كلّ من اشتدّ لنا حبّاً اشتدّ للنساء حبّاً وللحلواء» ١: ٣٣٧                   |
| «كم ممّن كثر ضحكه لاغياً يكثر يوم القيامة بكاؤه ، وكم ممّن كثر بكاؤه ١: ٣٢٧   |
| «كم من صبر ساعة قد أورثك فرحاً طويلاً، وكم من لذَّة ساعة ٢: ٣١٥               |
| «كنت أسمع أبي يقول: إذا دخلت المسجد ٢٢٨ : ٢٢٨                                 |
| ؟ «كونوا دعاة للنَّاس بالخير بغير ألسنتكم ، ليروا منكم١٢٢ ١٣٢                 |
| ؟«كونوا دعاة للنّاس بغير ألسنتكم ليروا منكم الورع والاجتهاد ٢٠١ ٢٠٠           |
| «كيف مداعبة بعضكم بعضاً ؟»١ ٢٢٠ ٣٢٠ ال ٣٢٠                                    |
| اكيف مَن خلّفت من اخمانك؟»                                                    |

| «لئن أطعم مؤمنا محتاجا أحبّ إليَّ من أزوره ، ولئن                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| « لئن أقرض قرضاً أحبّ إليَّ مَن أن أتصدّق بمثله » ، ٤٨٤ .                     |
| « لا ، إلّا أن تطيب نفس صاحبه » ١: ٤٦٩                                        |
| « لا ، إلّا من وراء الثوب »                                                   |
| « لا ، إنّ رسول الله ﷺ نهى عن الاستحطاط بعد ٤٨١ : ٤٨١                         |
| « لا ، إنَّما هو شيء قالته اليهود: لمَّا أن فرغ الله (عزَّ وجلَّ ) من ٢٩٤ :   |
| «لا إيمان لمن لا حياء له»                                                     |
| « لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها ، ولا بأس أن يعطيها الجار المحتاج من ٢٩٠: ٣٩٠ |
| « لا تثقنّ بأخيك كلّ الثقة ، فإنّ صرعة الاسترسال لن تستقال »١٨٣ : ١٨٣         |
| « لا تجب الدعوة إلّا في أربع: العرس ، والخرس ، ١: ٥٠٦                         |
| « لا تجبر الحرّة على رضاع الولد ، وتجبر أمّ الولد ٢٩٤:١                       |
| «لا تحملوا على صاحب السهم سهمين ، ولا على ٢: ١١٨ ، ١: ٥٤٣                     |
| «لا تسفهوا فإنّ أئمّتكم ليسوا بسفهاء»١٩٦٠                                     |
| « لا تسلّم على المرأة »                                                       |
| «لا تسلّموا على اليهود،١ : ٢١٨                                                |
| «لا تُشعروا قلوبكم الاشتغال بما قد فات ، فتشلغوا ٢: ١٥٤                       |
| «لا تصحبوا أهل البدع ولا تجالسوهم ، فتصيروا ١٥٥١                              |
| «لا تصحبوا أهل البدع ، ولا تجالسهم فتكونوا عند النّاس كواحد ١ : ٨٤            |
| «لا تغترّوا بكثرة صلاتهم ولا بصيامهم ، فإنّ الرجل ١ : ٤٩٢                     |
| « لا تفتّش النّاس فتبقى بلا صديق » ١٠٥٠ الله تفتّش النّاس فتبقى بلا صديق »    |
| « لا تقبل في ذي رحمك ، وأهل الرعاية من                                        |
| « لا تكون الصداقة إلّا بحدودها ، فمن كانت فيه هذه ١ : ٨٣                      |
| «لا تمارِ فيذهب بهاؤك ، لا تمارينَ حليماً١٧١ ا                                |
| «لا تمار فيذهب بعادُك ، ولا تُمازح فيحتداً عليك »                             |

| وتك فوق۱ : ۵۳          | « لا تملأ عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورقة ، ولا ترفع ص       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| مرحباً،۲۱۱             | « لا تملّ من زيارة إخوانك ، فإنّ المؤمن إذا لقي أخاه فقال له:     |
| ٤٩٣:١                  | « لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده ،                           |
| 777:7                  | « لا خير في الدنيا إلّا لرجلين: رجل يزداد في كلّ يوم إحساناً      |
|                        | « لا خير في المهاجرة »                                            |
| YY9 : Y 6 9£ : Y       | « لا صغيرة مع الإصرار ، ولا كبيرة مع الاستغفار »                  |
| ٥٠٣:١                  | « لإطعام مؤمن أحبٌ من عتق عشر رقاب وعشر حجج»                      |
| 7:737                  | « لا نسمّهم بالإيمان بعد ذلك الفعل »                              |
| YT9:Y                  | « لا والله لا يقبل الله شيئاً من طاعته على الإصرار على شيء من     |
| ٣٩٠:١                  |                                                                   |
| بخطئه،۲: ۲۲ ۳٤٦        | « لا يجد أحدكم طعم الإيمان حتّى يعلم أنّ ما أصابه لم يكن لـ       |
| ٤٩٨:١                  | «لا يجفّ عرقه حتّى تعطيه أجرته»                                   |
| ۳۰۱:۲                  | « لا يجمع الله لمؤمن الورع والزهد في الدنيا                       |
| رِّجها:۱:٥٠٥           | « لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة ، إلّا امرأة يحرم عليه أن يتزز    |
| 170:1                  | « لا يدخل الجنّة سفّاك الدم ، ولا مدمن الخمر ،                    |
| ٣٦٠:٢                  | « لا يرى أحدكم إذا أدخل على مؤمن سروراً أنَّه                     |
| 1: 733                 | « لا يستجاب لمن يدعو على جاره ، قد جعل الله له                    |
| ١٨٣:١                  | « لا يطّلع صديقك من سرّك إلّا على ما لو                           |
| TTV : 7                | « لا يغرّنك بكاؤهم ، إنّما التقوى في القلب »                      |
| 18:1                   | « لا يفترق رجلان على الهجران إلّا استوجب أحدهما البراءة           |
| ٠٦٤:١                  | « لا يقبّل رأس أحد ولا يده ، إلّا رسول الله                       |
| ٤٧٠:١                  | « لا يقربنّ هذا ولا يدنّس نفسه ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول: ﴿ إِنَّا |
| <b>727:7:7A7:7:737</b> | « لا يكون المؤمن مؤمناً حتّى يكون خائفاً راجياً »                 |
| Y9Y:1                  | « لا ينبغي للمؤمن أن يجلس إلّا حيث ينتهي به الجلوس ، فإن          |

| «لا ينبغي للمؤمن أن يجلس مجلسا يعصى الله فيه                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| «لا ينبغي للمؤمن أنْ يذلّ نفسه»                                               |
| «لا ينبغي له أن يردّ الكرامة»                                                 |
| «لقد قبض رسول الله ﷺ وإنّ درعه                                                |
| «لقد وصفه الله بخلق عظيم في المداعبة ، ٣٢٠:١                                  |
| «لقضاء حاجة امرئ مؤمن أحبّ إلى الله من عشرين حجّة ، كلّ                       |
| «للمسلم على أخيه المسلم من الحقّ أن يسلّم عليه ١: ٣١٥                         |
| «لله في كلّ واقعة حكم يصيبه من أصابه ، ويخطئه ١ : ٣٩هـ                        |
| «لو أنّ رجلاً مؤمناً كان في قلّة جبل لبعث الله مَن ١: ١١٠ ، ١: ١٤٥ ، ٢: ١٢٦   |
| «لو علم النّاس كيف خلق الله تبارك وتعالى هذا الخلق لم يلم أحد أحداً ٢١٦:٢،    |
| «لوكان يزيد الرجلين الثلاثة لم يكن بذلك بأس ، فأمّا ١ : ٤٦٩                   |
| «لولا الموضع الذي وضعني الله فيه لسرّني أن أكون ١ : ٣٧٥                       |
| «لو يعلم الله شيئاً أدنى من أفّ ١ : ٤٢٣                                       |
| «لها أجر مثلها ، وليس للوصيّ أن يخرجه من حجرها ، حتّى يدرك ويدفع إليه ١ : ٣٩٦ |
| «ليس الحكرة إلّا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ١ : ٤٧٣                     |
| «ليس الزهد في الدنيا بإضاعة المال ، ٢: ١٥٥                                    |
| « ليس القبلة على الفم إلّا للزوجة والولد الصغير » ١ : ٢٦٦                     |
| «ليس بين الإيمان والكفر إلّا قلّة العقل»                                      |
| «ليس لحاقن رأي ولا لملول صديق ، ولا لحسود ٢٦٢ ٢٦٢                             |
| « ليس للرجل أن يدخل بامرأة ليلة الأربعاء» ١: ٣٥٩                              |
| « ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر ٤٠٠ ٤٠٠                               |
| « ليس من الإنصاف مطالبة النّاس بالإنصاف»١٠٥٠١                                 |
| «ليس منّا من غشّ مسلماً »١ : ٤٧٧                                              |
| «ليس منّا من لم يحاسب نفسه في كلّ يوم ، فإن عمل ٢: ٧١                         |

|                 | «ليس منا من لم يوقر كبيرنا ، ويرحم صغيرنا»                         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| ۳۰۱:۲           | « ليس منّا ـ ولا كرامة ـ مَن كان في مصر فيه مأة ألف                |
| ١: •٧٠          | « ما أُحبّ لك ذلك »                                                |
| ۱: ۳۰ ه         | «ما أرى شيئاً يعدل زيارة المؤمن إلّا إطعامه ، وحقٌّ                |
| <b>۳۳</b> ۷ : 1 | « ما أظنّ رجلاً يزداد في الإيمان خيراً إلّا ازداد حبّاً للنساء »   |
| 118:4           | « ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة ، ألا ترى أنّ العبد |
| ۲: 3 • ا        | « ما اعتصم عبد من عبادي بأحد من خلقي عرفت ذلك من نيّته             |
| 117:1           | « ما أفلت المؤمن من واحدة من ثلاث ، ولربّما اجتمعت                 |
| ۲: ۲۳           | « ما أقبح بالرجل أن يعرف أخوه حقّه ،                               |
| ۲: ۸۹           | «ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تذلّه»                            |
| 1 2 4 : 7       | « ما التقى مؤمنان قطّ إلّاكان أفضلهما أشدّهما حبّاً لأخيه »        |
| <b>701:</b> 7   | «ما أنتم والبراءة يبرء بعضكم من بعض ، إنّ                          |
| ۲: ۲۰۱          | « ما أنعم الله على عبد نعمة فسلبها إيّاه حتّى يذنب ذنباً           |
| 141:1           | « ما بالكم يعادي بعضكم بعضاً ؟ إذا بلغ أحدكم                       |
| <b>778:</b>     | « ما تداراً اثنان في أمر قطّ فأعطى أحدهما النصفَ صاحبه فلم يقبل    |
| 1: 273          | « ما حال أهل بيتك ؟ » ،                                            |
| ۲۵۳ : ۱         | « ما زوّج رسول الله عَلَمُاللَّهُ شيئًا من سائر بناته [من          |
| ۲: ۲۱۳          | « ما زوي الرفق عن أهل بيت إلّا زوي عنهم الخير »                    |
| ۲۸۷ : ۲         | « ما ظنّ عبدٌ بالله خيراً ، إلّاكان الله عند ظنّه ، وما ظنّ        |
| ۲: ۸۲۳          | «ما عُبد الله بشيء أفضل من أداء حقّ المؤمن »                       |
| 0 7 2 : 1       | «ما عُبِد الله بشيء مثل الصمت ، والمشي إلى بيت                     |
| Y 0 + : Y       | « ما عُبد به الرحمن ، واكتسب به الجنان »                           |
| ٤٧٥ : ١         | «ما عملك؟»                                                         |
| 150.1           | هما عندكم فيها با صبقا ؟»                                          |

| Yow: Y              | « ما كلم رسول الله العباد بكنه عقله قط »                        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ن جرعة١ ١٠٨:١       | « ما من جرعة يتجرّعها العبد أحبّ إلى الله ( عزّ وجلّ ) مر       |
| Y: V51              | «ما من رجل تكبّر أو تجبّر إلّا لذلّة يجدها في نفسه»             |
| يا والآخرة ،١ : ١٠٨ | « ما من عبد كظم غيظاً إلّا زاده الله (عزّ وجلّ ) عِزّاً في الدن |
| ٥٠٣:١               | «ما منعك أن تعتق كلّ يوم نسمة ؟»                                |
| £A£:\               | «ما من مسلم أقرض مسلماً قرضاً حسناً يريد به وجه .               |
| 191:7               | «ما من مظلمة أشد من مظلمة لا يجد صاحبها عليها                   |
| ۳۲۱:۱،۴۳۰:۱         | «ما من مؤمن إلّا وفيه دعابة ، وكان رسول الله ﷺ                  |
| TTA:Y               | «ما من مؤمن يقارف في يومه وليلته أربعين كبيرة                   |
| 0TV:1               | «ما يضر المؤمن إذا كان منفرداً عن النّاس ،                      |
| orv:1               | «ما يضرّ مَن كان على هذا الأمر أن لا يكون له                    |
| 1: A.F.             | « ما يقدم المؤمن على الله ـعزّ وجلّ ـ بشيء بعد الفرائض          |
| ٤١٨:١               | «ما يمنع الرجل منكم أن يبرّ والديه حيّين                        |
| ۳۰7:۱،۳۰0:۱         | «المجالس بالأمانة ، وليس لأحد أن يحدّث                          |
| کم»۱:۲۰۷،۱:۰۲۲      | «المرأة تقول: عليكم السلام ، والرجل يقول: السلام عليك           |
| ١٧٣:١               | •                                                               |
| ٩٣:١                | «مشاورة ذوي الرأي واتّباعهم»                                    |
| 7: 75               | «مشي الرجل في حاجة أخيه المؤمن يكتب له                          |
|                     | «مصافحة المؤمن بألف حسنة»«                                      |
| ٤٨٩:١،١٥٠:١         | «المصلح ليس بكذّاب »«المصلح ليس بكذّاب                          |
| تّى ۲۹۹:۱           | «المطلّقة الحبلى ينفق عليها حتّى تضع حملها ، وهي أح             |
| ٥٣٣:١               | «معاشر الشيعة ، كونوا لنا زيناً ، ولا تكونوا علينا شيناً ،      |
| ٦٠:٢                | «معرفة الإمام واجتناب الكبائر»                                  |
| Y9A:Y L             | «المكارم عشد، فإن استطعت أن تكون فيك فلتكن، فإنَّه              |

| « مكتوب في التوراة : ابن آدم ، كن كيف شئت ، كما تدين ٢٠٠ ٢٠٠                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| « مكروه إلّا لرجل في الدين »                                                                              |
| «ممّا علّم رسول الله عَبَيْلِيُّهُ فاطمة عَلِيْكُ أَن قال: مَن كان١٠٠٠ الله عَلَم رسول الله عَبَيْلِيُّهُ |
| « مَن أَتَاه أَخُوه المسلم فأكرمه ، فإنَّما أكرم الله عزَّ وجلَّ » ٢: ٣٥٩                                 |
| «من إجلال الله (عزّ وجلّ ) إجلال المؤمن ذي الشيبة ، ومن أكرم ١: ٢٨٦                                       |
| «من أحبّ الأعمال إلى الله عزّ وجلّ إدخال السرور على المؤمن: ٢: ٣٦٠                                        |
| « مَن أُحبّ الله وأبغض عدوّه لم يبغضه لوتر وتره في الدنيا ، ١٤٣ : ١٤٣                                     |
| « مَن أحبّ أن يعصى الله فقد بارز الله بالعداوة ، ومَن أحبّ ١٩١٠ ٢ . ١٩١                                   |
| « من أحبّ كافراً فقد أبغض الله ، ومن أبغض كافراً فقد١٤١ ١٤١                                               |
| « مَن أُحبّ لله ، وأبغض لله ، وأعطى لله ، نهو ممّن كمل ٢: ١٤٠ ، ٢: ٢٩١                                    |
| « مَن أخذ من وجه أخيه المؤمن قذاة ، كتب الله عزّ وجلّ له عشر ١: ٣٢٦ ، ٢: ٣٥٩                              |
| « من أخلاق الأنبياء حبّ النساء » ١ : ٣٣٧                                                                  |
| « من أراد التجارة فليتفقّه في دينه ، ليعلم بذلك ١: ٤٦٦                                                    |
| « مَن أراد أن يدخله الله في رحمته ، ويسكنه جنّته ، ١: ٧٩                                                  |
| « مَن أراد أن يسكنه الله جنّته فليحسن خلقه ، ٢٢٤ ٢٣                                                       |
| « مَن ارتكب أحداً بظلم بعث الله من ظلمه مثله ، أو على ١٨٨٠                                                |
| « مَن استدان دَيناً فلم ينو قضاءه ، كان بمنزلة ١ . ٤٨٤ .                                                  |
| « مَن استشار أخاه فلم ينصحه محض الرأي ، سلبه الله عزّ وجلّ رأيه » ١ : ٩١                                  |
| « من استوی یوماه فهو مغبون ، ومَن کان آخر یومیه خیرهما ۲: ۷۱                                              |
| « مَن أطعم أخاه في الله ، كان كمن أطعم فناماً من ١ : ٥٠٣ : ٥٠٣                                            |
| « مَن أعان ظالماً على مظلوم لم يزل الله عليه ساخطاً ٢: ١٨٩                                                |
| « مَن أعطي ثلاثاً لم يمنع ثلاثاً: مَن ٢: ٥٧٥                                                              |
| « مَن أَغاث أَخاه المؤمن اللهفان عند جهده فنفّس ٢: ٣٦١                                                    |
| « مَن أقرض قرضاً وضرب له أجلاً ، فلم يؤت به عند ذلك الأجل ، كان له ١ : ٤٨٥                                |

|                 | « من التواضع أن ترضى بالمجلس دون المجلس »                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۳:۱           | « من التواضع أن تسلّم على مَن لقيت »                               |
| ٤٦٦:١           | « منّ الله على النّاس برّهم وفاجرهم بالكتاب                        |
| T91:7:43137:1P7 | « من أوثق عُرى الإيمان أن تحبّ في                                  |
|                 | «من بركة المرأة: خفّة مؤنتها ، وتيسير                              |
|                 | « مَن جالس أهل الريب فهو مريب »                                    |
|                 | « مَن حقّر مؤمناً _مسكيناً أو غير مسكين _لم يزل الله               |
|                 | «مَن خاف الله أخاف الله منه كلّ شيء ، ومن لم يخف الله أخافه ا      |
| ٤٩٤:١           | « مَن خان أمانة في الدنيا ولم يردّها إلى أهلها ثُمّ أدركه الموت ،  |
|                 | " مَن دخل موضعاً من مواضع التهمة فاتّهم                            |
|                 | «مَن رضى بدون الشرف من المجلس ، لم يزل الله وملائكته يص            |
|                 | «مَن رضي من الله باليسير من المعاش ، رضي الله                      |
|                 | -<br>«مَن رقّ وجهه رقّ علمه»                                       |
|                 | «مَن زرع العداوة حصد ما بذر»                                       |
|                 | « من زعم أنّه يعرف الله بتوهّم القلوب فهو مشرك ، ومن زعم أنه       |
|                 | « مَن زعم أنّه يعرفِ الله بحجاب أو بصورة أو بمثال فهو              |
|                 | « مَن زوّج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها »                      |
| ۲۰۳:۲           | ···                                                                |
| ك ۲: ۳٦٠        | « من سرّ امرئ مؤمناً سرّه الله يوم القيامة ، وقيل له تمنّ على ربّل |
| Y11:Y           | « مَن سرّته حسنته وساءته سيّئته فهو مؤمن »                         |
| ٠٠:٢            | « من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى              |
| ١٨٧:١           | « مَن صار إلى أخيه المؤمن في حاجةٍ أو مسلّماً                      |
| YoV:1           | « مَن صافح امرأة تحرم عليه ، فقد باء بسخط من الله (عزّ وجلّ )      |
|                 | « مَن صدة ، لسانه ; كا عمله »                                      |

| « مَن صفت له دنیاه فاتهمه في دینه » ۱: ۱۱۲، ۱، ۱۱۲ دنیاه                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| « مَن طاف بالبيت اسبوعاً كتب الله عزّ وجلّ له ستّة آلاف حسنة ، ٢: ٣٦٤                                        |
| « مَن ظلم مظلمة أخذ بها في نفسه أو في ماله أو في ١٨٧: ٢                                                      |
| « مَن ظلم مظلمة أُخذ بها في نفسه أو في ولده »١٠٩                                                             |
| « مَن عال ابنتين أو أختين أو عمّتين أو خالتين ، حجبتاه من النّار » ١ . ٥٨                                    |
| « مَن عذر ظالماً بظلمه سلّط الله عليه مَن يظلمه ، فإن دعا لم ١٨٨: ٢ . ١٨٨                                    |
| « مَن عرف الله خاف الله ، ومَن خاف الله سخت نفسه عن ٢٨٣:٢                                                    |
| « مَن عفّ بطنه وفرجه كان في الجنّة ملكاً محبوراً » ٢٠٤ ٣٠٤                                                   |
| « مَن علم أنّ الله يراه ، ويسمع ما يقول ، ويعلم ما يعمله [يفعله] من خير أو شرّ ، ٢ : ٢٨٣                     |
| « مَن غضب عليك ثلاث مرّات فلم ١. ١٨٤                                                                         |
| « مَن قال : استغفر الله مئة مرّة في يوم غفر الله له سبعمئة ذنب ، ٢٢٥ ٢٢٥                                     |
| « مَن قال: السلام عليكم فهي عشر حسنات ، ومَن قال: ٢٠٣:١ ٢٠٦:١ ٢٠٦                                            |
| « مَن قال لأخيه مرحباً ، كتب الله له مرحباً إلى يوم القيامة » ٢: ٣٥٩                                         |
| « مَن كافأ السفيه بالسفه ، فقد رضي بمثل ما أتي إليه حيث احتذى ١٩٦: ٢                                         |
| « مَن كان رفيقاً في أمره نال ما يريد من النّاس » ٢١٢:٢ ٣١٨                                                   |
| « مَن كان عاقلاً كان له دين ، ومَن كان له دين دخل الجنّة » ٢٥٠: ٢٥٠                                          |
| « مَن كان عنده صبيّ فليتصاب له » ١: ٤١٤                                                                      |
| « مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملنَ أجيراً ١ . ٤٩٨                                                |
| « مَن كثر اشتباكه في الدنياكان أشد لحسرته عند فراقها »١٩٨ عند المستباكه في الدنياكان أشد لحسرته عند فراقها » |
| « مَن كظم غيظاً ـ ولو شاء أن يمضيه أمضاه ـ ملأ الله قلبه يوم القيامة ١٠٨ ١٠٨                                 |
| « مَن كَفّ أَذَاه عن ١ : ٣٧ : ١                                                                              |
| « مَن كَفّ غضبه ستر الله عورته » ٢: ١٦٥                                                                      |
| « مَن كَفّ يده عن النّاس فإنّما يكفّ عنهم يداً واحدة ،                                                       |
| « مَن لا يعرف لأحد الفضل فهو المعجب برأبه » ١ ٢٨٦:١                                                          |

| «مَن لقي المسلمين بوجهين ولسانين جاء يوم   ١٦٧                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| « مَن لقى المؤمنين بوجه ، وغابهم بوجه ، أتى يوم١٦٦١                             |
| « مَن لقي النّاس بوجه وعابهم بوجه ، جاء يوم القيامة وله لسانان من نار » ١: ١٦٧  |
| «مَن لم يجعل له من نفسه ٢: ٧٠                                                   |
| «من لم یکن له واعظ من قلبه ، ولم یکن له قرین مرشد ، استمسك عدوّه ۲: ٦٥ ، ٢ : ٧٠ |
| * مَن لم يملك غضبه لم يملك عقله »٢: ١٦٦٨ه                                       |
| «من ماز موضع كلامه من عقله ، قلّ كلامه فيما ۱ : ٣٣٥                             |
| « مَن ملك نفسه إذا رغب وإذا رهب وإذا اشتهى وإذا رضي حرّم الله    ٢: ٦٥          |
| «مَن نظر إلى أبويه نظر ماقت لهما وهما ظالمان له ، ١: ٤٢٧                        |
| «مَن نظر إلى والديه نظر ماقت ـوهما ظالمان له ـ ٤٢٧٤                             |
| لا مَن نفَّس عن مؤمن كربة نفَّس الله عنه كرب الآخرة ، وخرج من قبره ٢: ٣٦١       |
| «مَن وضع حبّه في غير موضعه فقد تعرّض١٤٣:٢                                       |
| لامَن يضمن لي أربعة بأربعة أبيات في الجنّة: ٢٠٥١                                |
| «المؤمن أخو المؤمن، عينه ودليله، لا يخونه، ١: ٦٠، ٢: ٣٦٥                        |
| «المؤمن أخو المؤمن كالجسد الواحد، إن اشتكى شيئاً ٢: ٧٤هـ                        |
| «المؤمن حسن المعونة ، خفيف المؤونة ، جيّد التدبير لمعيشته ، ٢: ٣٥٥              |
| «المؤمن حليم لا يجهل ، وإن جهل عليه يحلم ، ولا يظلم ، وإن ٢: ٣٥٥                |
| «المؤمن لا يحتشم من أخيه ، وما أدري أيهما١٠٠٠                                   |
| «المؤمن له قوّة في دين ، وحزم في لين ، وإيمان في يقين ، ٢: ٣٥٤                  |
| «المؤمن مَن أُمِنَ جاره١ ١٠ ٤٣٨:                                                |
| «المؤمن مَن طاب مكسبه ، وحسنت خليقته ، وصحّت سريرته ، ٢: ٣٥٥                    |
| «ناولني يدك أقبُلها ، ١: ٢٦٥                                                    |
| «نعم» (يستقرض الرجل ويحجّ؟) ١ : ٤٨٣                                             |
| «نعم» (الكيائد فيها استثناء أن يغف لمن شاء؟)                                    |

| «يُعم الجرعة الغيظ لِمَن صبر عليها ، فإن عظيم١٠٧٠٠٠                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| « نِعم الشيء الهدية أمام الحاجة » ٤٧٨ ٤٧٨                                       |
| « نعم في الجملة ، أليس عند الله ما لم يكن عند رسول ٢ : ٣٥١                      |
| «نعم واجبة»                                                                     |
| «نعم ، يقول: السلام عليك ، فيشير ١: ٢٤٦                                         |
| « نقض العهد ، وظهور الفاحشة ، وشيوع الكذب ، والحكم بغير ما أنزل الله ، ٢ : ١٠٥  |
| «النوم راحة الجسد، والنطق راحة للروح،١ ١٠٥٥                                     |
| « نهى النبيِّ عَلَيْكُ أَن يشاب اللبن بالماء للبيع » ١ : ٤٧٦                    |
| « نهى أن يضار بالصبي ، أو تضار أمّه في١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠         |
| « نهى رسول الله ﷺ أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم » ١ : ٤٧٩                    |
| «نهى رسول الله عَنْ الله عَنْ أَن يُستخدم الضيف»١١١٥                            |
| « نهى رسول الله عَنْيَا أَن يُستعمل أجير حتّى يعلم ما أجرته » ١ : ٤٩٨           |
| « نهى رسول الله عَنْظِيَّةُ عن وليمة يخصّ بها الأغنياء ١٠٧٠٥                    |
| « نهى عن مصافحة الذمّي »١ : ٢٥٧                                                 |
| «واحد صمد، أزلي صمدي، لا ضلّ له يمسكه، وهو يمسك الأشياء بأظلّتها، ٢: ٣٤         |
| «، وإذا لقِيتْ جماعة جماعة سلّم الأقل على الأكثر، وإذا لقي واحد جماعة ١ : ٢١٤   |
| «الوالدان، والولد، والزوجة» ١: ٣٩٣، ١: ٣٩٤                                      |
| « والعقيقة لازمة إن كان غنيّاً أو فقيراً إذا أيسر » ١ : ٣٩١                     |
| «والله ، لا يدخل النّار منكم أحد ، فتنافسوا ٢٠١٣                                |
| «والله ما فعله ، وماكذب » ١: ١٤٩                                                |
| « وأمّا اللواتي في الحلم: فمن قال لك: إن قلت واحدة سمعت عشراً ، ٢: ٣٠٩          |
| « وأمّا الوجوه الخمس التي تجب عليه النفقة لمن يلزمه نفقته ، ١ : ٣٧١             |
| «وأمّا تفسير الإجارة: فإجارة١ : ٤٩٦                                             |
| «وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم ، وقالت الأمّ: لا أرضعه ، إلّا بخمسة ١: ٣٩٤ |

| « وإنِّي أُعبِده حبًّا له ، وهذا مقام مكنون لا يمسّه إلّا المطهّرون » ٢: ٣٣٢             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| « وأنَّى لك بأخيك كلَّه ، وأيّ الرجال المهذَّب »                                         |
| «وإيّاكم والمزاح ، فإنّه يذهب بماء الوجه ومهابة الرجال» ١: ٣٢٤                           |
| « وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟ » ٢٥٠ ٢٥٠                                                 |
| « وحقيقة التوكّل الإيثار، وأصل الإيثار تقديم الشيء ٢٧٥ ٢٧٥                               |
| «وطَّن نفسك على حسن الصحابة لمن صحبت في ٢٢: ٧٧                                           |
| « وعزّتي وجلالي ومجدي وارتفاعي على عرشي ، لأقطعنّ أمل كلّ مؤمّل من ٢: ٢٧٧                |
| «وعليك بالصمت تُعدّ حليماً١: ٥٢٥                                                         |
| « وعليك وعليه السلام ، إذا أتيت عبدالله فاقرئه السلام » ١ : ٢٥٠                          |
| «ولا تعرف نفسك بنفسك من نفسك» ٤٠:٢                                                       |
| « ولا تكن فظّاً غليظاً يكره النّاس قربك ، ولا تكون واهناً يحقّرك مَن عرفك ، ١ . ١٨١      |
| « ولا يكون الوفاء حتّى يميل الميزان » ١ : ٤٧١                                            |
| « ولم يلق الله بذنب أوحد عليه ٢: ٢٣٥                                                     |
| « وما ناصح الله عبد في نفسه فأعطى الحقّ منها وأخذ الحقّ لها ، ٢: ٣٢٤                     |
| « ومن الخرق المعاجلة قبل الإمكان والأناة بعد ٢٤٥ ٢٤٥                                     |
| ﴿ وَمَن بات وَفِي قَلْبِهِ غُشِّ١ : ٧٧٤                                                  |
| « ومَن قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى الله له يوم القيامة مئة ٢: ٣٦٢                          |
| «ونهى أن تتكلّم المرأة عند غير زوجها ، وغير ذي محرّم منها أكثر من خمس ١: ٢٢٤             |
| «وهل الإيمان إلّا الحبّ والبغض ، ثمّ تلا هذه ١٤٠:٢                                       |
| «الهدية تسلّ السخائم»١ : ٨٧٨                                                             |
| « هذا والله قول رسول الله عَبَيْلِ الله عَبَالِيُّهُ »١ . ٢٦٨                            |
| «هو الذنب الذي لا يعود فيه أبداً»٢١٨:٢                                                   |
| «هو العبد يذنب الذنب فيملى له ، ويجدّد له عندها النعم ، فيلهيه عن الاستغفار ،   . ٢: ٢٤٧ |
| (هو رحل من أهل الحنّة »                                                                  |

| «هو قول الرجل: لولا فلان لهلكت ، ولولا فلان ما اصبت كذا ٢: ٢٧٠                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| «هؤلاء قوم كانت لهم قرى متّصلة ينظر ١٠٩:٢٠                                              |
| « هي أدنى المنازل من الكفر ، وليس بكافر » ١٣٥ ١٣٥                                       |
| «هي أرحام النّاس ، إنّ الله أمر بصلتها١ ٧٠٠                                             |
| يا ابان ، إيّاك يريد هذا؟ ٢: ٣٦٨                                                        |
| « يا ابان ، دعه لا ترده » ١ .٨٨                                                         |
| « يا إسحاق ، خف الله كأنَّك تراه . وإن كنت لا تراه ٢ : ٢٨٣                              |
| « يا إسحاق ، كيف عقله ؟ » ٢: ٢٥٥                                                        |
| « يا إسحاق ، لا تمنعهم خلطتك ، فإنّ ذلك لن يسعك » ١ ١٨٨ : ١                             |
| «يا إسحاق، متى أحدثت هذا الجفاء لإخوانك، تمرّ بهم فلا تسلّم ١: ٢٠٤                      |
| « يا أمّ إسحاق ، لا ترضعيه من ثدي ١: ٣٩٥                                                |
| « يا حفص ، إنّ من صبر صبر قليلاً ، وإنْ من جزع جزع قليلاً » ، ٢: ٣١٥                    |
| « يا سكوني ، ما غمّك ؟ »١ . ٤١٣                                                         |
| « يا شيعة آل محمّد ، اعلموا أنّه ليس منّا مَن لم يملك                                   |
| « يا عبدالعزيز ، إنّ الإيمان عشر درجات بمنزلة السلّم يصعد منه ١١٦: ٢ ١١٦                |
| « يا عثمان ، إنَّك لو علمت ما منزلة المؤمن من ٢: ٣٦٣                                    |
| « يا عمّار ، إن كنت تحبّ أن تستتب لك النعمة ، وتكمل لك المروءة ، ١ : ٩٩                 |
| « يا عمرو ، لا تحملوا على شيعتنا ، وارفقوا بهم ، فإنّ النّاس لا يحتملون ١: ٥٤٣ ، ٢: ١١٧ |
| « يا فلان ، والله ما ذلك لك ، تنام الليل والنهار ، لك الليل ولنا منك النهار »           |
| « يا مفضّل ، إيّاك والذنوب فحذّرها شيعتنا ، فوالله ٢: ١٢٥                               |
| « يتوب العبد من الذنب ثمّ لا يعود فيه » ٢١٩ : ٢١٩                                       |
| « يجب للمؤمن على المؤمن أن يستر عليه سبعين ٢: ٣٦٦                                       |
| « يجب للمؤمن على المؤمن أن يناصحه » ٢: ٣٦٥                                              |
| « يحقّ على المسلمين الاجتهاد في التواصل والتعاون على ٢٠:١ ٣٠:١                          |

| «اليد العليا خير من اليد السفلي ، فابدأ بمن ١: ٣٧٢                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| « يرحمك الله »                                                                    |
| « يردّ: سلام عليكم ، ولا يَقول: وعليكم السلام » ١: ٣٤٥                            |
| « يُسلّم الراكب على الماشي ، والقائم على القاعد» ٢١٢ ١                            |
| « يُسلّم الراكب على الماشي ، والماشي على القاعد ، وإذا لقيت جماعة جماعة ، ١ : ٢١٢ |
| « يسلّم الصغير على الكبير ، والمارّ على القاعد ، والقليل على الكثير » ١: ٢١١      |
| « يسلّم والمارّ على القاعد ، والقليل على الكثير » ١٠٤ ٢١٤                         |
| « يُفعل ذلك به قبل أن ١ : ٣٨٦                                                     |
| «يقبل ميسروه ، ويتجاوز عن معسوره ، ولا يرهقه ولا يخرق به ، ١: ٤١٢                 |
| « يقول الله عزّ وجلّ : إذا عصاني مَن١٠٨:٢.                                        |
| «يقول الله عزّ وجلّ : ﴿ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ٤٠٠ : ٤٠٠              |
| « يقيم عندها سبعة أيّام » ١: ٣٦١ الله عندها سبعة أيّام »                          |
| « يقين يوصل العبد إلى كلّ حال سنيّ ، ومقام عجيب » ٢: ٢٦٣ ، ٢ : ٢٦٩                |
| « ينبغي أن يكون أبو هذا الغلام أكل السفرجل » ١: ٣٨١هـ                             |
| « ينبغي للمؤمن أنْ يخاف الله خوفاً كأنه مشرف على النّار ، ويرجوه ٢: ٢٨٢           |
| « ينبغي للمؤمن أن يكون فيه ثماني خصال: وقور ٢٥٤٢                                  |
| « يؤتى بعبد يوم القيامة ليست له حسنة ، فيقال له: اذكر هل ٢: ٣٦٣                   |
|                                                                                   |
|                                                                                   |

## الفاخلة

| 191:4 |   | أتحبّ بقاءهم حتّى يخرج كراؤك؟            |
|-------|---|------------------------------------------|
| ۲:۲:۱ |   | إذا حضر الرجل فكنُّوه ، وإذا غاب         |
| ۲۰۱:۱ | 〔 | إذاكان الرجل حاضراً فكنّه ، وإن كان غائب |
| ۲۰٤:۱ |   | إذا كان ثلاثة في بيت ، فلا يتناجى اثنان  |

| «اَذن لك أن تجلس ، ولا أذن لك أن تكفّر١ : ٢٥٠                                |
|------------------------------------------------------------------------------|
| «اصبر على أعداء النِّعم ، فإنَّك لن تكافئ١٠٠١                                |
| «امنعوهن من شرب الخمر ما أرضعن لكم»١ : ٤٠٦                                   |
| «إنَّ ابني هذا ولد مختوناً طاهراً مطهّراً ، وليس من الأئمّة المبيِّظ ١: ٣٩٢  |
| «إنّ الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبّره مؤمن مئة تكبيرة ، ١: ٣٥٤   |
| « إنَّ الله عزَّ وجلَّ خلق الجنَّ والإنس ليعبدوه ، ٢: ١١٤هـ                  |
| « إِنَّ رسول الله تَتَكِلَيُّ كَان إِذَا أَتَاه ١: ٥٠٥                       |
| «إن شتمك رجل عن يمينك ، ثمّ تحوّل ١١٨:١                                      |
| «إنّ شيئاً هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوّله ، ١٥٤ ٢                           |
| « إِنَّه لم يخف الله من لم يعقل عن الله ، ومن لم يعقل عن الله لم يعقد ٢: ٥٥٥ |
| « أُوصيك أَن تتّقي الله في دمي » ١ : ٥٩ ا                                    |
| « أوّل ما يبرّ الرجل ولده أن يسمّيه باسم حسن ، ١ : ٣٨٢                       |
| « بئس العبد عبد یکون ذا وجهین وذا لسانین ، یطری١٦٧ : ١٦٧                     |
| « التواضع أن تعطي النّاس ما تحبّ أن تُعطاه ٢: ٣١٩                            |
| « التواضع درجات: منها أن يعرف المرء قدر نفسه فينزلها منزلتها بقلب ٢: ٣١٩     |
| « التودّد إلى النّاس نصف العقل ١: ٦٩                                         |
| « التوكّل على الله درجات: منها أن ٢٠٠٢                                       |
| « ثلاث يجلين البصر: النظر إلى الخضرة ، ١: ٣٤٢                                |
| « جاهد نفسك لتردّها عن هواها ، فإنّه واجب عليك                               |
| « جهاد المرأة حسن التبعّل١ : ٣٧٦                                             |
| « حرّمت الجنّة على ثلاث: النمّام ، ومدمن ١٦٤ ١                               |
| « دليل العقل التفكّر ، ودليل التفكّر الصمت ٢: ٢٥٩                            |
| « العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد ، فإن أحبّ أن ١ : ٣٨٨                      |
| «عيال الرجل أسراؤه ، فمن أنعم الله عليه بنعمة فليوسّع ١: ٣٦٦                 |

| « فما من شيء تراه عينك إلّا وفيه موعظة $\dots \dots \dots$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «كان الرجل عند رسول الله تَتَنَالِلُهُ يتزوّج المرأة على ١: ٣٥٦                                                                                            |
| «كان يحيى بن زكريًا يبكي ولا يضحك ، وكان عيسى بن مريم اللِّه يضحك ١: ٣٣٠                                                                                   |
| « لا بأس ما لم يكن ١ : ٣٢٠                                                                                                                                 |
| « لا تذهب الحشمة بينك وبين أخيك ، ابقِ منها ، فإنّ ذهابها ذهاب الحياء ١ : ١٨٤                                                                              |
| « لا تستكثرواكثير الخير ، ولا تستقلُّوا قليل٢٤٠                                                                                                            |
| «ليس حسن الجواركفّ الأذى ، ولكن حسن الجوار صبرك على الأذى ١ : ١١٢                                                                                          |
| «ليس منّا مَن لم يحاسب نفسه في كلّ يوم ،                                                                                                                   |
| «ليس من شيعتنا مَن لا تتحدّث المخدّرات٣٠١:٣٠١                                                                                                              |
| «ما آتى الله نبيّاً من أنبيائه إلّا وقد آتاه                                                                                                               |
| «مجاملة النّاس ثلث العقل ١: ٦٩                                                                                                                             |
| «مَن استنّ بسنّة سيّئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم ٢٤٠ ٢٤٠                                                                                         |
| «المؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمّه،                                                                                                                            |
| «نعم ، إنّه لا ينفعه دعاؤك١ : ٢٢١                                                                                                                          |
| «نعم ، وما دون الكبائر . قال رسول الله عَبَيْكُ ؛ لا يزني ٢٤٧ ٢٠٠٠                                                                                         |
| « وإيّاك والكسل والضجر ، فإنّهما يمنعانك حظّك من الدنيا والآخرة  ٢: ٦٥                                                                                     |
| «هما سيّان ، مَن كذَّب باَية من كتاب الله فقد نبذ الإسلام وراء ظهره ، ١٥٧ ا                                                                                |
| « يا ربّ ، أين صديقي فلان الشهيد؟ قال: في النّار! ١: ٤٢٧                                                                                                   |
| ا يا هشام ، اصبر على طاعة الله ،                                                                                                                           |
| « يا هشام ، إنَّ الله بشَّر أهل العقل والفهم في كتابه فقال : ٢٥١ ٢٥١                                                                                       |
| « يردّ عليه فإنّه ائتمنه بأمانة الله ١ ٤٩٥ ٤٩٥                                                                                                             |
| ريُقتل ولا يستتاب٢٠١٠:                                                                                                                                     |

### الأمياء التضايا

| «اتقوا الله وعليكم بالصمت والصبر والحلم، فإنّه لا يكون ٢: ٣٠٩                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| «أحسن الظنّ بالله ، فانّ أبا عبدالله الله كان يقول: مَن ٢: ٢٨٨                                |
| «أدخله علَيًّ »                                                                               |
| «ادع لهما ، وتصدّق عنهما ، وإن كان حيّين لا يعرفان الحقّ ١ . ٤١٨                              |
| «إذا تزوّجت فاجهد نفسك أن لا تجاوز مهرها مهر السنّة ، وهو ، ١: ٣٥٦                            |
| «إذا دخلت عليك ، فخذ بناصيتها ، واستقبل القبلة بها ، ١: ٣٦٣                                   |
| «أشر علَيَّ برجل له فضل ١ : ٥٥                                                                |
| «الإيمان معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل ٢: ٣٤٠                                            |
| «إنّ الرجل ليصدق على أخيه فيناله عنتٌ من صدقه ،١٥٠ المجل ليصدق على أخيه فيناله عنتٌ من صدقه ، |
| «إنّ الصبر على البلاء حسن جميل ، وأفضل منه عن ٢: ٣١٧                                          |
| «إنّ النجاشي لمّا خطب لرسول الله ﷺ آمنة١ . ٣٦٠ ٢٠٠                                            |
| «انصرف معي فبت عندي الليلة» ١: ٤٩٧                                                            |
| «إِنَّ علَّة الصلاة أنَّها إقرار بالربوبيَّة لله ١١٣: ١١٣                                     |
| «أَنْ لا تخاف مع الله أحداً» ٢٠٠ ٢٠٠                                                          |
| «إنّ لله وادياً من ذهب ، حماه بأضعف خلقه النمل ، فلو رامه البخاتي لم تصل ٢: ٢٦٦               |
| «إنَّما أُمروا بالصلاة ؛ لأنَّ في الصلاة الإقرار بالربوبيَّة ١١٤ .                            |
| «إنّما وضع الأخبار عنّا في الجبر والتشبيه الغلاة الذين١٤٠ عنّا في الجبر                       |
| «إِنَّ ممَّن ينتحل مودَّتنا أهل البيت ٢: ١٤٣                                                  |
| «إنّ من علامات الفقه: الحلم والعلم والصمت » ١: ٢٦٥                                            |
| «أَنْهُ عِنْكُمْ أَلَى بعض أصحابه منصرفاً٢:٢٦                                                 |
| «إنّي أستغفر الله في كلّ يوم خمسة آلاف مرّة » ٢٢٧ ٢٠٠                                         |
| « إيّاك والخصومة ، فإنّها تورث الشك ، وتحبط العمل ، ، ١٧٠ :١٠                                 |

| (التثاؤب من الشيطان، والعطسة من الله (عزّ وجلّ )» ١: ٣٠٩                 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| اخلق الله الخلق حجاباً بينه وبينهم » ٢: ٢٤                               |
| (خمس لا أدعهن حتّى الممات: الأكل على الحضيض مع العبيد، ١: ٢٢٥            |
| اصاحب النعمة يجب عليه التوسعة على عياله»١ ٢٠٣٣                           |
| ا صديق كلّ امريّ عقله ، وعدوّه جهله »٢: ٢٥١                              |
| (الصلاة على النبيّ واجبة في كلّ١ : ٣١١                                   |
| الصلاة قربان كلّ تقي»١٠٠٠ الصلاة قربان كلّ تقي                           |
| عامین»ا                                                                  |
| «العفو من غير عتاب»١١٣:١                                                 |
| علم الله أن ليس كلّ إنسان يقدر على عتق رقبة ، فجعل لهم ١٠١١ ١٠٠١         |
| رفأحسن الظنّ بالله ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول:                            |
| اكان عقله لا توازن به العقول ، وربّما شاور الأسود من سودانه» ١٤ ٩٤       |
| اكلَّما أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون ، أحدث ٢: ١٠١ ، ٢: ١٠٨ |
| الا تزوّجه إن كان سيّئ الخُلق» ١: ٣٤٤                                    |
| الا ، ولكنّه أراد من الله الزيادة في يقينه»٢٦٣٠                          |
| الا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتّى تكون فيه خصال ثلاث: ٢: ٣٥٦             |
| الا يقبّل الرجل يد الرجل ، فإنّ١ ٢٦٧:١                                   |
| لا يكون المؤمن مؤمناً حتّى يكون فيه ثلاث خصال: ٢: ٣٥٦                    |
| لتأمرنّ بالمعروف، ولتنهنّ عن المنكر، أو ليستعملنّ عليكم شراركم، ٢: ١٠٦   |
| ليست العبادة كثرة الصلاة والصوم ، وإنّما٢: ٢٦٠                           |
| ليكن الرجل يصل رحمه ، فيكون قد بقي من عمره ، ١: ٥٩                       |
| ما أحسن الصمت من غير عيّ »١ ١٠٧٥                                         |
| مَن أحبٌ عاصياً فهو عاصٍ ، ومن أحبٌ مطيعاً فهو                           |
| مَن استفاد أَخاً في الله استفاد بيتاً في الجنّة »١                       |

| هل                                                   | « من السنّة التزويج بالليل ؛ لأنّ الله ج   |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ب الله له حسنة ، ومَن٢: ٣٦٠                          | « مَن تبسّم في وجه أخيه المؤمن كتب         |
| و ليباهي به العلماءفهو في ١ : ١٤٤٤هـ                 | « مَن تعلُّم علماً ليماري به السفهاء ، أ   |
| بد به التواضع أدخله الله                             | « مَن شرب من سؤر أُخيه المؤمن يري          |
| صمت ، إنّ الصمت باب من أبواب الحكمة ١ . ٥١٨          | « من علامات الفقه: العلم والحلم والد       |
| القيامة »                                            | « مَن فرّج عن مؤمن فرّح الله قلبه يوم      |
| YFY:1                                                | « مَن لقي فقيراً مسلماً فسلّم عليه         |
| يكفه من العمل إلّا ٢: ٢٠١ ، ٣٢٢                      | « مَن لم يقنعه من الرزق إلّا الكثير لم     |
| £٣V:1                                                |                                            |
| /: FA3                                               | «نعم ، ينتظر بقدر ما ينتهي خبره            |
| إلّا تبسّمت في وجهه ١: ٢٩٩، ١: ٣٢٦                   | « واجتهد أن لا تلقى أخاً من اخوانك         |
| جب؛ ١: ٢٢٤                                           |                                            |
| ارك وتعالى إذا أنعم١ ٢٠٩ ٢٠٩                         | « واعلم أنَّ علَّة العطاس هي: إنَّ الله تب |
| Y: Y :                                               |                                            |
| سمعت عطسة ، فاحمد ٢١٢:١                              | « وإن عطست وأنت في الصلاة ، أو س           |
| o£:\.                                                |                                            |
| ركذلك بغض ٢٤٠:٢                                      | « وحبّ أولياء الله عزّ وجلّ واجب ، و       |
| ن الخروج من التوقير لله ١ : ٥١ ، ١ : ٥٥ ، ١ : ٢٥ ، ٢ | « وحرّم الله عقوق الوالدين ؛ لما فيه مر    |
|                                                      |                                            |
| ن ،                                                  | «يقتل»«                                    |
| 15 1 2 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1           |                                            |

# الأفائي التجوافي

| 1:743 | <br>وانظر أن تلقى الله عزّ وجلّ | ارجع إلى مؤدّى دَينك،      |
|-------|---------------------------------|----------------------------|
| T0£:1 | <br>                            | الحمد لله إقراراً بنعمته » |

#### الأفاميرالهادي

| 7: 117  |                               | «أَنْ يكون الباطن كالظاهر ، وأفضل من ذلك » .                   |
|---------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 119:1   |                               | «عاتب فلاناً وقل له : إذا أراد(ها) ،                           |
| 1: ٧٢3  |                               | «العقوق ثكل من لم يثكل »                                       |
| 1: ٧٢3  | •••••                         | «العقوق يعقب القلّة ، ويؤدّي إلى الذّلة »                      |
|         | و المالية                     |                                                                |
| 7: 507  |                               | «ما أقبح بالمؤمن أنْ تكون له رغبة تذلّه»                       |
| ۲۷۱ - ۱ | من الحيشة ، قام اليم ١٠ ٢٦٤ ، | لا أنَّ رسمال الله مَنْ الله الله الله الله الله الله الله الل |

# المجنولات

| ٧   | المقدَّمةالله المقدِّمة المقدِّمة المقدِّمة المقدِّمة المقدِّمة المقدِّمة المقدِّمة المقدِّمة |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨   | منهج الكتاب                                                                                   |
| ۰-۱ | T 6500                                                                                        |
| ١٥  | ١ ـ التهذيب لغة١                                                                              |
| 10  | ٢ ـ النفس لغةً                                                                                |
| ۱۷  | ٣ ـ أهميّة معرفة النفس                                                                        |
| 77  | ٤ ـ المعرفة بين الاستحالة والوقوع                                                             |
| **  | وجه الاستدلال                                                                                 |
| 24  | مناقشة الاستدلال                                                                              |
| 44  | وخلاصة دليل القائل بالاستحالة ومناقشته                                                        |
| **  | الدليل الثاني على الاستحالة                                                                   |
| **  | وجه الاستدلال بالآية                                                                          |
| **  | مناقشة الاستدلال                                                                              |
| 44  | وقوع المعرفة                                                                                  |
| 45  | ه ـوسائل معرفة النفس                                                                          |
|     | المناهج المتّبعة للدراسات النفسيّة:                                                           |
| 47  | ١ ـ المنهج المادّي                                                                            |
| 47  | ٧ -المنهج الفلسفي                                                                             |

|   | ۳۷         | ٣ ـ المنهج الأخلاقي٣                  |
|---|------------|---------------------------------------|
|   | ۳۷         | ٤ ـ المنهج الذاتي ٤                   |
|   | ۳۷         | ٥ ـ المنهج الديني٥                    |
|   | ٣٨         | ٦ ـ أهداف معرفة النفس                 |
|   | ٣٨         | ١ /الفريق الأوّل١                     |
|   | 49         | ٢ / الفريق الثاني٧                    |
|   | ٤٤         | ٧ ـأفضل الوسائل والأهداف              |
|   | ٤٩         | ٨ ـ تهذيب النفس٨ ـ تهذيب النفس        |
| , | ۰۳_٥       | الفَصِّلُ الْأَوّلُ تنقية النفس ١     |
|   | ٥٣         | ١ ـ مراَقبة النفس ومجاهدتها           |
|   | ٥٣         | تمهيد                                 |
|   | ٥٥         | ١ - الحثّ على تحصيل العلم:            |
|   | ٥٥         | أ ـ الحثّ القرآني                     |
|   | ٥٨         | ب -حثّ السنّة الشريفة على تحصيل العلم |
|   | 11         | ٢ ـ الحتَّ على مجاهدة النفس٢          |
|   | 77         | ٢ ـ محاسبة النفس وتشخيص عيوبها        |
|   | 77         | تمهيد                                 |
|   | ۸۲         | ١ ـ الحثّ على المحاسبة١               |
|   | 77         | ٢ ـ تشخيص العيوب٢                     |
|   | <b>Y</b> Y | توطئة                                 |
|   | ٧٨         | ٣ ـ كبائر الذنوب٣                     |
|   |            |                                       |

المحتويات

| 79  | ١ ـكلمة الكبيرة في القران                    |
|-----|----------------------------------------------|
| ۸۱  | ٢ ـ الكبيرة في الاصطلاح٢                     |
| ۸۲  | ٣ ـ الكبيرة في الحديث                        |
| ۸۳  | ٤ ـ شبهة وجواب                               |
| ۸۳  | الشبهة                                       |
| ۸٥  | الجواب                                       |
| 47  | ٤ ـ الأثر الوضعي والتكويني لكبائر الذنوب     |
| 47  | ١ ـ الكبائر وإحداثها ذنوباً أخرى             |
| 99  | ٢ ـ الأدلَّة العامَّة للأثر التكويني:        |
| 44  | أ ـ من الكتاب المجيد                         |
| ١   | ب من السنة الشريفة                           |
| 1-4 | ٣ ـ الأدلَّة المشخَّصة للذنوب وأثرها الخاصُ: |
| 1-4 | أ ـ من الكتاب المجيد                         |
| 1.4 | ب من السنة الشريفة                           |
| 1.2 | - « الذُّنُوبَ الَّتِي تَهْتِكُ الْعِصَمَ »  |
| ۱۰۵ | - « الذُّنُوبَ الَّتِي تُنْزِلُ النَّفَمَ »  |
| 1.7 | « الذُّنُوبَ الَّتِي تُغَيِّرُ النَّعَمَ »   |
| 1.7 | -« الذُّنُوبَ الَّتِي تَحْبِسُ الدُّعَاءَ »  |
| ۱.٧ | ــ« الذُّنُوبَ الَّتِي تُنْزِلُ البَلاءَ »   |
| ۱۰۸ | -« الذُّنُوبَ الَّتِي تَقْطَعُ الرَّجاءَ»    |
| ١١٠ | ٤ ـ فلسفة التأثير التكويني للذنوب            |
| 177 | ٥ ـشمولية الأثر الوضعي للذنوب٥               |
| 179 | ه - أهمّ المصادر في ارتكاب الكبائر           |

| 179                             | وطئة              |
|---------------------------------|-------------------|
| ١٣٠                             | ١ ـ حبّ الدنيا    |
| حبّ الدنيا                      | أ ـ المؤمن و.     |
| نیا سلاح ذو حدّین               | ب - حبّ الد       |
| الحبّ والتكليف به               | جـاختياريّة       |
| لدنيالدنيا                      | الأولى ـني ذمّ ا  |
| الزهد في الدنيا                 | الثانية - في مدح  |
| \00                             | ٢ ـ اتّباع الهوى  |
| ١٥٨                             | ٣ ـ التعصّب .     |
| YF1                             | ٤ ـ الغضب         |
| عبّر:                           | ٥ ـ التكبّر والتج |
| <i>TFI</i>                      |                   |
| الكبرالكبر                      |                   |
| تكبّر المتجبّر                  | ج-عقوبة الم       |
| PF1                             |                   |
|                                 | ٧ ـ الظلم والإع   |
|                                 | أ ـ الظلم والإ    |
|                                 | ب - رسالة ال      |
| ضعيّة للظلم والمعونة عليه١٨٧    |                   |
| مندّدة بالظلم والإعانة عليه ١٨٨ |                   |
| 141                             | -                 |
| 198                             | ٩ ـ السفه         |
| حرص                             | ١٠ ـ الطمع وال    |

المحتويات

| ۲۰۱    | ١١ ـ سوء الخُلق١١                       |                    |
|--------|-----------------------------------------|--------------------|
| T91_70 | إصلاح النفس                             | الفصل الشانئ       |
| Y•9    | ••••                                    | ١ ـ التوبة١        |
| Y•9    |                                         | ١ _معناها١         |
| ۲۱۰    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ٢ ـ حقيقة التوبة   |
| ۲۱۰    | الذنب                                   | أ ـ الندم على فعل  |
| Y1Y    | الذنبا                                  | ب ـ ترك التلبّس بـ |
| Y17    | د المعاودة                              | ج ـالعزم على ترل   |
|        |                                         | ' '                |
|        |                                         | •                  |
|        |                                         |                    |
|        | التوبة منها                             |                    |
|        | ب<br>نبولة                              | •                  |
|        |                                         |                    |
|        | الفطرىا                                 |                    |
|        | ، الملّى الملّى                         |                    |
|        | • •                                     |                    |
|        | ب الكبيرة                               | •                  |
|        | ب الصغيرة                               |                    |
|        |                                         |                    |
|        |                                         |                    |
| Y£A    |                                         | ٢ ـ العقل والطاعة  |
| Y 5 A  |                                         | ١ ـ ما هم العقا ؟  |

| 707         | ٧-فضل العقل وطاعته٢                  |
|-------------|--------------------------------------|
| 404         | ١ ـ المتفكّر والاعتبار               |
| 474         | ؛ ـ اليقين بالله في النفع والضرر     |
| 474         | ١ ـ معنى اليقين١                     |
| 470         | ٢ ـ علامات صحّة اليقين               |
| 777         | ٣ ـ بعض ما ورد في فضل اليقين         |
| 779         | ٤ - اَثار اليقين:                    |
| ۲٧٠         | ١ ـ التوكّل على الله تعالى           |
| ۲٧٠         | معناه:                               |
| 774         | الأخبار الواردة فيه                  |
| 777         | ٢ ـ الاعتصام بالله وقطع الرجاء لغيره |
| <b>YY</b> A | ٣-الجمع بين الرجاء والخوف٣           |
| <b>۲</b> ۷۸ | أ/معناهماأ                           |
| 449         | ب / الممدوح منهما                    |
| 141         | الأخبار الواردة في الخوف والرجاء     |
| 440         | ٤ ـ حسن الظنّ بالله تعالى            |
| 444         | ٥ ـ الإعطاء والمنع في الله           |
| 191         | ٦ ـ التخلّق بمكارم الأُخلاق          |
| 499         | من مصاديق مكارم الأخلاق              |
| 499         | ١ -الورع                             |
| ٣-٢         | ٧ ـ العفّة                           |
| ٣-٥         | ٣-الحلم                              |
| ٣١.         | ٤ ـ ال فتر                           |

المحتويات المحتويات

| 414 | ٥ ـ الصبر                    |
|-----|------------------------------|
| ۳۱۸ | ٦ -التواضع                   |
| 444 | ٧ - إنصاف النّاس من النفس٧   |
| 440 | ٨ ـ التقوى:٨                 |
| 440 | أ ـ معناها:                  |
| 44. | ب مصادر التقوى:              |
| ٣٣٠ | ١ /الخوف١                    |
| 441 | ٢ / الرجاء٢                  |
| 444 | ٣/الحبّ                      |
| 444 | ج ـ الحثَ على التقوى         |
| 444 | ٥ ـ الإيمان                  |
| 449 | ١ ـ معناه:                   |
| ٣٤٠ | ١ -المعرفة بالقلب            |
| 454 | ٢ ـ الإقرار باللسان          |
| 455 | ٣ ـ العمل بالأركان           |
| 721 | ٢ ـ درجات الإيمان            |
| 404 | ٣-خصال المؤمن                |
| 404 | ٤ ـ حقوق المؤمن              |
| 404 | تمهيد                        |
| 407 | ١ ـ إكرام المؤمن             |
| ٣٦. | ٢ ـ إدخال السرور على المؤمن: |
| 471 | ٣ ـ تفريج كرب المؤمن:٣       |
| 474 | ٤ - السعر في قضاء حاجته:     |

| 478     | ٥ ـ برّ المؤمن وإعانته ونصحه:٥           |
|---------|------------------------------------------|
| 470     | ٦ ـ حقوق أخرى متفرّقة                    |
|         | فيما يحرم بحقّ المؤمن :                  |
| 479     | ١ ـ هجر المؤمن بدون موجب١                |
| ٣٧٠     | ٢ ـ إذلال المؤمن واحتقاره                |
| 441     | ٣ ــ إيذاء المؤمن وإهانته                |
| 477     | ٤ ـ الاستخفاف بالمؤمن                    |
| 477     | ٥ - إحصاء عثراته وتعييره وتأنيبه٥        |
| 474     | ٦ ـ إذاعة سرّه ورواية ما يعيبه           |
| 475     | ٧ ـ سبّه وطعنه                           |
| 440     | ٨ ـ اتَّهام المؤمن وإخافته والإعانة عليه |
| 477     | ٩ ـ البهتان على المؤمن٩                  |
| **      | ١٠ ـ غِيبة المؤمن:                       |
| 444     | ١ /حدّها١                                |
| 444     | الغيبة لغة واصطلاحاً                     |
| ٣٨٠     | ٢ / حكم الغيبة                           |
| ٣٨٣     | ٣ / مستثنيات الغيبة                      |
| ۳۸٦     | ٤ / الاستماع أو سماع الغيبة وحكم الردّ   |
| 444     | ٥ / تكفير الغيبة وحكمه                   |
| ۲۹۳     | صادر الكتاب                              |
| 249-2.0 | ١ _ فهرس الآيات القرآنيّة                |
| 04 241  | ١ _ فهرس الأحاديث الشريفة                |
| 071-071 | ٢ ـ فهرس الموضوعات                       |
|         |                                          |



موسوعة أخلاقية متكاملة تشتمل على كل تفاصيل و دقائق الحياة الإنسانية ، حيث علاقة الانسان مع الله جلّ جلاله و الناس والطبيعة ، وهي مستوحاة من الأحاديث الشريفة الواردة عن النبي ( المله على الله وقي الله العلم المؤلف وقي منهج رصين لتكون دستوراً أخلاقياً للإنسان المسلم و معالم تضي له الطريق .





#### أصالة إلماخي كقلاكة الخاضر

قم - ابران - شارع صفائيه - باساز الامام المهدي هاتف: ٧٨٢٣٦٢٤ – ٧٧٤٧٦٩٥



ISBN:964-9635-19-X